## دلائل القبلة

# في معرفة أحوال الارض وعجائبها

جمع العلمي بجمع العنمي للعنسي المعنسي جمع العنمي بجمع المعلمي

تأليف ابي العباس أحمد بن ابي أحمد الطبري البغدادي المعروف بابن القاص (المتوفى ٥٣٣ه / ٢٤٩م) دراسة وتحقيق احمد محبس الحصناوي

المعنم





شبكة كتب الشبعة

اهرق اول بواکير علم یاک مکشم ما معد طاهران العامة

esh o shiabooks.ne دلائل القبلة في معرفة أحوال الارض وعجائبها

تألىف أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي المعروف بآبن القاص (المتوفي ٣٣٥ هـ / ٩٤٦ م)

دراسة وتحقيق أحمد محبس الحصناوي

منشورات المجمسع العلمي

مطبعة المجمع العلمي 4 Till - - 1EMT

تأليف

دلائل القبلة في معرفة أحوال الأرض وعجالبها

أبي العباس أحمد بن أبي احمد الطبري البغدادي المعروف بأبن القاص

المتوفى ذه ٣٣ هـ / ٩٤٦ م

دراسة وتحقيق

الطبعة الأولى ١٤٣٢ هـ / ٢٠١١ م

احمد محيس الحصناوي /



مطبعة المجمع العلمي

موقع المجمع الالكتروبي:

ص . ب ٤٠٢٣

العراق - بغداد

هاتف ۲۰۲٤۲۰۶

www.iraqacdemy.org

E-mail:ient@iraqacdemy.org بريد المحقق الالكتروني:

E-mail: e.enkidu@yahoo.com



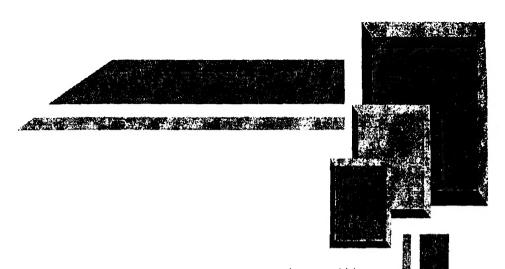

إلى من ذهبت ... متلألئة كقطرة دمع.....

أهدي هذا الكتاب

### مما ينبغي أن يقال

لقد تظافرت جهود أشخاص عدّة لانجاز هذه الدراسة كان لها الفضـــل في إخراجها على صورتما الأخيرة .

فأولى من أتقدم لها بالشكر والعرفان الأستاذة الفاضـــلة الدكتـــورة نبيلة عبد المنعم داود المي عرفتها منذ نعومة أظافري ؛ فزرعت في حب التحقيق والشوق للتراث العربي الرائع .

كما أتقدم بالشكر والعرفان للدكتورة سعاد ضمد السوداني أمينة مكتبة المخطوطات في المجمع العلمي العراقي ؛ لمساعدتما إياي على إخراح هذه المخطوطة من زاوية العتمة إلى النور ، فك المناف في الدليل طوال مدّة كتابيتي .

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الآنسة شهلاء عبد الوهاب - أمينة مكتبة المراجع في المكتبة المركزية - التمسمي فتحت لي أبواب هذه المكتبة على مصراعيها .

ولا يُنسى فضل العقيد المتقاعد محمد بحبل في فتحه كنوز مكتبته التي أعانتني في معظم تحقيق هذه المحطوطة . وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الشيخ ضياء عبد القادر الذي رجعت له في استشاراتي عن معلومات التحقيق . والشكر الكبير للدكتور رعد الزبيدي الذي راجع لي المخطوطة فكانت آراؤه سديدة في مباحث التحقيق .

أتقدم بوافر الشكر والإخلاص لأمي التي صبرت عليّ طوال مدة بحثي ، وفارقت عالمنا ، قبل أن تبصر عيناها هذا الجهد ، شملتها رحمة الرحيم الباري .

ولأخوتي وأخواتي وزوجتي لهم أفضل الشكر والتقدير وأخص بالذكر الأخت وفاء والدكتور حسين الذي كان دعمهم كبيرا في إخراج هذا البحث .

شكري لزملائي الذين آزروني طوال مدة البحث . وموظفات المجمع العلمي العراقي والمكتبة المركزية لهم جميعا خالص الشكر والتقدير .

المحقق

#### المقدسة

يتضمن هذا الكتاب- دراسة كتاب (دلائل القبلة) في معرفة أحوال الأرض لـ (ابن القاص احمد بن أبي احمد الطبري، المتـــوفى: ٣٣٥هـ/ ٩٤٦م). وتحقيقه تحقيقا علميا.

نهدف من البحث والتحقيق في هذا الكتاب إلى بعث واحد من اعرق أنواع الكتابة في ثقافتنا العربية من خلال تقديم ذخيرة من ذخائر أدبها الجغرافي؛ إلى جانب الكشف عن نص مجهول؛ كتاب جغرافي أدبي عربي جمع العالم ودوّن انطباعات لاغنى عنها، وفي محاولة لنفض الغبار عن هذه الذخيرة الثقافية العربية نسعى إلى إخراجها من زوايا العتمة والإهمال إلى دائرة الضوء والاهتمام.

إن استعادة هذا التراث في الأدب الجغرافي وأدب البحث في المكان وارتياد الآفاق لنيل المعرفة يدخل في سياق إعادة النظر، وقراءة الحاضر في ضوء الماضي، وصولا إلى تشخيص فكري وثقافي للمشكلات العميقة في المجتمعين العربي والإسلامي، وعلى رأسها مشكلة وعي الذات؛ ووعي علاقتها بالآخر. هذا الكم من النصوص في الكتاب تتجسد فيه قراءة العرب والمسلمين للماضي، والواقع والمكان والآخر عبر قرون.

إن هذه المصنفات من شانها أن تؤسس مكتبة عربية مستقلة مؤلفة من نصوص ثرية تكشف عن همة العربي في المعرفة؛ وتكشف عن شغف معرفي عميق الغور لدى - أبناء الثقافة العربية - ممن ارتحلوا وسافروا وخاضوا غمار المجهول في قارات العالم القديم للعودة بشعلة المعرفة. فكان مثلهم كمثل (بروميثيوس) في الأسطورة الإغريقي للنار في النار لإضاءة الظلمة.

وقد نقل إلينا ابن القاص في كتابه طبيعة التداعيات والانطباعات والأفكار التي حملها العرب؛ وهي كلها تعكس بدرجات أو آخر، وعلى مستوى أو آخر طبيعة تفكير العربي بذاته، وتفكره بالآخر، ومدى انفتاح نظراته أو انغلاقها، ومدى استعداد شخصيته للاعتراف، ومدى استعداده لبناء حوار إنساني على مستويات مختلفة.

إن كتاب دلاتل القبلة لابن القاص، كتاب جدير بان يوضع ضمن المكتبة العربية والمصادر الجغرافية، وان اكتف هذا العمل المصاعب نظرا لموسوعية ابن القاص من جانب فكان علينا في البدء: تحديد هوية الكتاب بين كتب دلائل القبلة وكتب الجغرافية، ثم الخوض في علوم متعددة لمعرفة مجال إبداعه وإيصال المعلومة بشرح واف، ومن جانب آخر فأن هذا العمل مر بظروف بالغة الصعوبة والمأساة التي مر بها بلدنا العزيز العراق العظيم، ولا سيما محنة الاحتلال الأجنبي – هولاكو العصر – وأعمال التخريب والترهيب التي طالت الكتب والمخطوطات النفيسة، والمكتبات الكبرى من ضياع واحتراق وفقدان على أيدي الغوغاء والغصر – وعباد الرذيلة.

وأخيراً إذ أضع هذا الجهد المتواضع بين أيادي المهتمين بالتراث العربي؛ ارجو أن أكون قد أضفت شيئاً – وإن كان يسيراً – إلى أفق هذا التراث العربي الواسع؛ وأن أكون قد التزمت على قدر المستطاع – بمناهج البحث من خلال استنطاق هذا الكم من النصوص (وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظي — ن).

(سورة يوسف: ۱۲: ۸۱)



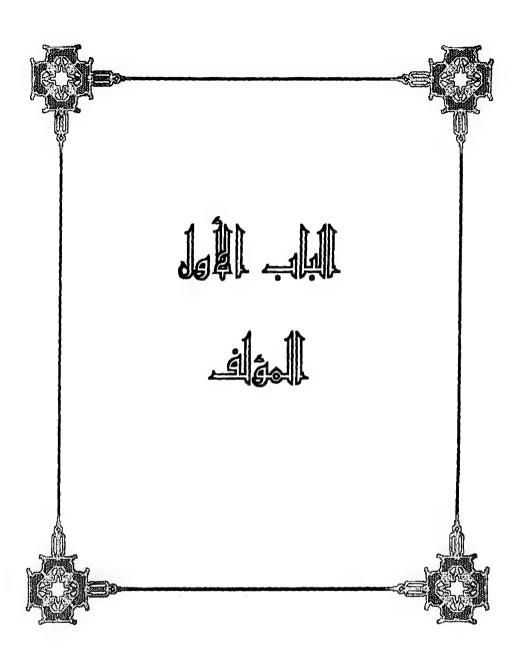

## الفصل الأول

#### عصر المؤلف ومعاصروه

اختلفت الحالة في بدايات العصر العباسي الثاني عن سابقاتها من العصور، إذ ضعفت الدولة وتفككت أوصالها فغدت قوة الدولة مرهونة بسيطرة الخلفاء العباسيين على الولايات التابعة؛ معتمدة على قوة هولاء الخلفاء وقدرتهم السياسية والعسكرية، فلما ضعف هؤلاء وتوروا خلف والجهة أخرى من الوزراء والأمراء والقادة. وقنعوا برسوم سلطة شكلية اهتزت الوحدة الإسلامية بعنف وتفككت أجزاء الدولة وغلبت عليها نزعة انفصالية أدت إلى انسلاخ كثير من الأقطار عن الحكم المركزي.

فكانت في بغداد فترة اضطراب سياسي وديني واجتماعي أنزلت بمجموعها ضربة خطيرة على رأس ترف المدينة السحرية ومنزلتها في العالم الإسلامي، وفي خلال هذه الحقبة ذاتها أصبحت عاصمة الإمبراطورية الإسلامية بغداد تقتصر في معظم الأحوال على سواد العراق، ولو لم تكن بغداد رمزا للخلافة التي تحيطها الهالة المتلألئة، ولولا ديمومة للتشكيلات الإدارية للماضي على الرغم من ضعفها، وبقاء المجتمع المتمدن والإرث المترف للعهد السالف، والنشاط الثقافي المبهر، فلولا كل هذا ما بقيت لبغداد أهمية تفوق أهمية عواصلم الدول الثانوية التي نشأت نتيجة لتفكك الدولة العباسية (۱)

ولن نلبث طويلاً في الكلام على تدهور الخلافة العباسية التي كتب عنها الكثير لكن ما يهمنا هو الفترة التي عاصرها ابن القاص ومدى تسأثره

<sup>(</sup>۱) كنار: ماريوس: بغداد في القرن الرابع الهجري، ترجمة: أكرم فاضل، مجلة المورد، العدد الثاني، المجلد الثاني (بغداد - ۱۹۷۳م) ص۱۱.

بها وانعكاس هذا على كتابه؛ فتحت هذا الانحدار الذي استعصى علاجه؛ وتحت حكومة كانت في الواقع حكومة نساء وغلمان.

لقد عرف هذا العصر بتوزع الثقافة العربية الإسلامية بين هذه الأمصار بعد أن كادت تكون مجموعة في بغداد، كقرطبة، والقيروان، ومصر، وحلب، وأصفهان، والري، وبلخ وغيرها.

وفي ضوء ذلك، كثر العلماء في الأمصار المستحدثة وتفتحت أبواب جديدة لهم من المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية. كل ذلك اثـر فـي كتابة الأدب الجغرافي اثراً كبيراً، وسادت اللامركزية الجغرافية بـدلا مـن المركزية الجغرافية في بغداد وان كانت اللامركزيـة الجغرافيـة مركزيـة جغرافية ضمن سياق الأمصار الإسلامية الجديـدة. فظهـرت المـصنفات الإدارية الجغرافية والموسوعات المتـضمنة وصـف الأمـصار والمـدن وغرائبها، وفي بعضها مضافة إلى العلوم الأخرى المعروفة مـن التـاريخ والأدب والتراجم والسير والأنساب، فقد تخللتها هذه المادة فكانت كنـسيج لا ينفصل. وقد عرفها العرب بعلم (تقويم البلـدان) فظهـر مـنهم مـصنفون اشتهروا بهذا العلم والـذي نطلق عليها الآن بالجغرافية الوصفية.

ومن هؤلاء الجغرافيين الوصفيين الذين كانوا معاصرين لابن لابن ومن هؤلاء الجغرافيين الوصفيين الذين كانوا معاصرين لابن القاص، أبو علي ابن رسته (ألف كتابه في حدود سنة ٢٩٠هـ/٩٠٩م) البذي لا يعرف عن حياته سوى القليل وان أصله من أصفهان وسكن الحجاز، وكتابه (الأعلاق النفيسة) وهو عباره عن معجم كبير في الجغرافية يتكون من بضعة مجلدات فقد معظمه ولم يتبقى منه سوى الجزء السابع في الفلك والجغرافية، وفيه يصف الشعوب التي كانت تقطن الاتحاد السوفيتي السابق والأصقاع المتاخمة ، أما جغرافيته الوصفية للطبيعة فتبدأ بوصف مكة والكعبة مع تحديد الأبعاد بدقة متناهية ويلي وصف المدينة قسم مكرس

لجميع صنوف العجائب من العالمين النباتي والحيواني، وللمباني المشهورة ثمه يعقب به هذا وصف البحسار والأنهار والأقساليم السبعة، هذا المؤلف كان من المؤلفات المفضلة في ذلك الوقت عند جمهرة القراء والتي قصد بها على ما يظهر كتبة الدواوين، وإن مــال المؤلف إلى القصمة (٢). ومن مشاهير المؤرخين والجغرافيين المسلمين أحمد بن أبي يعقوب المشهور باليعقوبي (المتوفى٢٩٢هـ/٤٠٩م)، وهو من المنتمين إلى طبقة موظفى الدولة العباسية وكان مولده في بغداد إلا انه غادر ها مبكرا فعاش طويلا بأرمينيا وخراسان وزار الهند وفلسطين ومصصر أما كتابه الشهير بـ(البلدان) فقد قسم المؤلف كتابه في وصف الـبلاد علـي أربعـة اتجاهات، وأسهب في وصف بغداد و سامراء. واهتم اليعقوبي بالجانب الإحصائي الطوبوغرافي وهو يولى الخراج عناية خاصة ، واتجه المؤلف إلى التحليل العقلي ولم يذكر أي العجائب التي أفتتن بها المؤلفون الآخرون. ومن الجغرافيين المسلمين أيضا ابن خرداذبه الخراساني (المتوفى في حوالى ٣٠٠هـ/٩١٣م)، وكتابه المشهور بــ(المسالك والممالك) الذي كان يعتقد انه أول مؤلف يصل الينا في الجغرافية الوصفية، وعلى الرغم من ذلك

(۲) <u>دائرة المعارف الإسلامية</u>، ترجمة: محمد ثابت الفندي وآخرون؛ ط۱ (مصر ۱۹۳۳م) مادة (ابن رستة) ۱۹۲۱، كراتشكوفسكي: اغناطيوس يوليا نوفش (المتوفى: ۱۹۳۱هـ/ ۱۹۵۱م) <u>تاريخ الاب الجغرافي</u>، نقله للعربية: صلاح الدين عثمان، مراجعة: أيفور بليايف، لجنة التاليف والترجمة والنشر (القاهرة: الإدارة الثقافية ۱۹۶۳م) ۱۹۶۲.

فهو أول مصنف يصلنا كاملا رغم تعدد روايات الكتاب، وتبدأ أهمية الكتاب

بان مصنفه كان موظفا في البلاط العباسي فقد شغل منصب صاحب بريد

بنواحي الجبال مما دفعه إلى الإطلاع على البيانات لتلك البلاد، فصنف كتابه

استجابة لطلب أحد العباسيين، ويشتمل كتاب (المسالك والممالك) على إحصاءات وبيانــــات وافية عن خراج البلاد وطرقها والمسافات بينها وغير ذلك. اما ابن الفقيه الهمداني (المتوفى أو اخر القرن الثالث الهجري) والذي لا نعرف عن حاله شيء، فان كتابه (البلدان) الذي تم تأليفه نحو عام ((.78 - 7.9 - 7.9 - 7)) في وصف البلاد فأنه مؤلف ضخم الحجم يشتمل على خمسة أجزاء، ولكنه معروف فقط في مختصره الذي اختصره الشيرازي في عام ( $(.73 - 7.7 - 7)^{(7)}$ )، وإن كان المقدسي (المتوفى (.78 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.

ومن المعاصرين لابن القاص، قدامة بسن جعفر (المتوفى بسين ٢٠٠ و ٢٣٨هم) وان لم يكن لمه مصنف جغرافي بالمعنى الدقيق بل لديه كتاب (الخراج وصنعة الكتابة) وهو كتاب في أعمال الدولة وصلت الينا أجزاء منه، والتي تهمنا في هذا الجزء من كتابه هي الجغرافية الوصفية حيث انصب اهتمامه الاساس على وصف طرق البريد والولايات مع أيراد معلومات مهمة عن تقسيم الأرض وجباية الخراج، كما تناول بشكل مسهب في تاريخ الفتوحات الإسلامية، وتضمن معلومات من محيط الجغرافية الرياضية وأوصاف الجبال والأنهار والأقاليم السبعة، وتأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يعتمد على الوثائق الرسمية لذلك العهد (على الله البلخي أبو زيد احمد بن سهل (المتوفى: الرسمية لذلك العهد الله عشرين جزءا وشرح تلك الأجزاء مختصرة، والكتاب كسابقه وقسم الأرض إلى عشرين جزءا وشرح تلك الأجزاء مختصرة، والكتاب كسابقه من الكتب المهمة لأن كاتبه شغل منصب موظف كاتب لأمير بلخ (ه).

<sup>(</sup>٢) كراتشكوفسكى: تاريخ الأدب الجغرافي ١٦٦٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المصدر نفسه: ١٦٥/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> المصدر نفسه: ۱۹۷/۱.

### الفصل الثاني

### حياة ابن القاص\*

- وذكره الخطيب البغدادي: أبو بكر احمد بن علي (المتوفى: ٣٦٦هــ/ ١٠٧٠م): تاريخ بغداد أو مدينة السلام (المدينة المنورة: المكتبة السلفية بلا تاريخ) ٣٥٣/١ رقم ٢٨٠ ضمن ترجمة محمد بن احمد العتيقى، ولم يترجم له ضمن البغداديين.
- الشيرازي: جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي (المتوفى: ٢٠٢هـ/ ١٣٥٦م): طبقات الفقهاء (بغداد: المكتبة العربية- ١٣٥٦هــ) ص ٩١، ٢٠٢.
- وذكره ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (المتوفى: ١٥هـــ/ ١٢٥هـــ/ ١١٧٥): تاريخ مدينة دمشق او المعوف بتاريخ ابن عساكر، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري (بيروت: دار الفكر ١٩٩٥م) ١٣٢/٥١ ضمن ترجمة محمد بن احمد العتيقي، ولم يترجم له ضمن الذين دخلوا دمشق.
- العظيمي: أبو عبد الله محمد بن علي التنوخي (كان حيا سنة ٥٣٨هـ/ ١١٤٣م): تاريخ العظيمي (نسخة مصورة بالفوتوغراف برقم (٩٤١٦ تاريخ) في المركز الوطني للمخطوطات -بغداد ) ورقة ١٦٨.
- السمعاني: أبو سعيد عبد الكريم بن محمد التميمـــي (المتــوفى: ٢٢٥هــــ/ ١٦٧م): الأنساب، طبع بإشراف: شرف الدين احمد؛ ط١ (حيدر أباد الــدكن: مطبعــة داتــرة المعارف العثمانية- ١٩٧٩م) ٣٠٣/١٠.
- القزويني: عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى: ٦٢٣هـ/ ١٢٢٦م): التدوين في أخيار قزوين، تحقيق: عزيز الله العطاردي؛ ط١ (إيران: جمعية المخطوطات الإيرانية ونشر عطارد- ١٣٧٦هـ) ١٢١-١٢١ رقم ١٠٥٤.

<sup>\*</sup> ترجمته في: العبادي: أبو عاصم محمد بن احمد بن محمد الهروي (المتوفى ٤٥٨هـــ/ ٠٤٠ ١م): كتـــــاب طبقات الفقهاء الشيافعية، نشر وتعليق: هيراوس كـسبين (ليدن - ١٩٦٤م) ص٧٣٠.

- ابن الأثير: عز الدين الجزري (المتوفى: ١٣٠هـ/ ١٣٣٢م): اللباب في تهذيب الأساب (بغداد: مكتبة المثنى- بلا تاريخ) ٨/٣.
- ابن العديم: كمال الدين عمر بن احمد (المتوفى: ٢٦٦هـ/ ١٢٦٧م): يغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل زكار؛ ط١ (بيسروت: دار الفكــــــر ١٩٨٨م) ٣/١٠٥٩ ١٠٦٢.
- النووي: أبو زكريا محي الدين بن شرف (المتوفى: ٢٧٦هـــ/ ٢٧٧م): تهديب الأسماء واللغات (بيروت: دار الكتب العلمية- بلا تاريخ) ق ١/ج٢/ ٢٥٢ رقم ٣٧٨.
  - النووي: المجموعة في شرح المهذب (بيروت: دار الفكر بلا تاريخ) ١٤٣/١.
- ابن خلكان: شمس الدين احمد بن أبي بكر (المتوفى: ١٨١هـــ/ ١٢٨٢م): وفيات الأعيان وأثياء أيناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صدادر ١٩٧٢م) ١٨/١ رقم ٢٢.
- السبكي: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي (المتوفى: ١٠٣٧هـــ/ ١٠٣٧م): طبقات الشافعية الكبرى؛ ط٢ (بيروت: دار المعرفة- بلا تاريخ) ١٠٣/٢.
- الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (المتوفى: ١٣٤٧هـ/ ١٣٤٧م): <u>تدكرة</u> المعارف العثمانية الحفياظ (ببروت: دار الكتب العلمية ١٩٥٤م) عن طبعة (دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن بلا تاريخ) ٨٤٩/٣.
- الذهبي: سير أعلام النيلاء، تحقيق: إبراهيم الزيبق، إشراف: شعيب الارنــؤوط؛ ط٣ (بيروت: مؤسسة الرسالة- ١٩٨٤م) ٣٦٠، ٣٧٠،
- الذهبي: العبر في خبر من غبر، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بـ سيوني زغلول (بيروت: دار الكتب العلمية- بلا تاريخ) ٢/٠٥.
- الصفدي: صلاح الدين خليل بن ايبك (المتوفى: ٢٧٤هـ/ ١٣٦٣م): الوافي بالوفيات، نشر باعتناء المستشرقة: س. ديررينغ (بيروت: دار صادر ١٩٧٧م) ٢/٢٢٧ رقم ٢٦٩٦.
- الاسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (المتوفى: ٧٧٧هـ/ ١٣٩٨م): طبقات الشافعية، تحقيق: عبد الله الجبوري، سلسلة أحياء التراث الإسلامي، ط١ (بغداد: مطبعة الإرشاد- ١٩٧١م) ٢٩٧/٢ رقم ٩١٦.

- ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمـر (المتـوفى: ٢٧٤هـــ/١٣٧٢م): البداية والنهاية، تحقيق: احمد أبو ملحم و آخرون؛ ط٤ (بيروت: دار الكتب العلمية- ١٩٨٨م) ١٩٨١م) ٢٣٢/١١.
- اليافعي: أبو محمد عبد الله بن اسعد بن علي اليمني المكي (المتوفى: ٢٦٨هـــ/ ٢٦٦م): مرآة الجنان و عبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ ط٢ (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات- ١٩٧٠م) ٢١٩/٢.
- ابن تغري بردي: جمال الدين أبي المحاسن يوسف الاتسابكي (المتسوفى: ٨٧٤هـــ/ ١٤٦٩م): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (مصر: طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية، المؤسسة المصرية العامة بلا تاريخ) ٢٩٤/٣.
- ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن احمد بن محمد (المتوفى: ٥٩٨هـ/ ١٤٤٧م): طبقات الشافعية، الحافظ عبد العليم خان؛ ط۱ (بيروت: عالم الكتب- ١٠٧/٢هـــ) ١٠٧/٢ رقم ٢٥.
- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (المتوفى: ١٩١١هـ/ ١٥٠٥م): تاريخ الخلفاع، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ ط٣ (بغداد: مكتبة الـشرق الجديـد-١٩٨٧م) ص٥٠٥.
- ابن هداية الله: أبي بكر الحسيني المريواني (المتوفى: ١٠١٤هـ/ ١٦٠٥م): طبقيات الشيافعية، تحقيق: عادل نويهض، سلسلة ذخائر التراث العربي، ط١ (بيروت: دار الأفاق الجديدة ١٩٧٩م) ص ٦٠٠.
- حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (المتوفى: ١٠٦٧هـ/ ١٠٦٠م): كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، تقديم: شهاب الدين النجفي المرعشي (بغداد: منشورات مكتبة المثنى بلا تاريخ) ١/٧١، ٤٧٩، ٥٢٠، ٢/٩٢١، ١٤٦٥، ٥٢٧، ١٧٦٠.
- ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي (المتوفى: ١٠٨٩هـ/ ١٧٨م): <u>شَدْرات الذهب فـي</u> اخبار من ذهب (بيروت: دار الكتب العلمية- بلا تاريخ) م ١/ ج٢/ ٣٣٩.
- بروكلمان، كارل (المتوفى: ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٦م): <u>تاريخ الأدب العربي</u>، ترجمة عبد الحليم النجار؛ ط٤ (القاهرة: دار المعارف- ١٩٧٧م) ٣٠٢/٣.

#### اسمه ولقيه:

هو: احمد بن محمد بن يعقوب الطبري ثم الاملي<sup>(۱)</sup> ثـم البغـدادي.الفقيـه الشافعي القاضي. والمشهور بـ: احمد بن أبي احمـد الطبـري.وكنيتـه:

<sup>-</sup> البغدادي: إسماعيل باشا: هدية العارفين أسماع المؤلفين و آثار المصنفين؛ ط٣ (طهران: المكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي- ١٩٦٧م) ١٦١/١.

<sup>- &</sup>lt;u>دائرة المعارف: بإدارة: فؤاد فرام البستاني</u> (بيروت: المطبعة الكاثولكيــة- ١٩٦٠م) مادة (ابن القاص) ٤٤٤/٣.

<sup>-</sup> الزركلي: خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجل والنسماء من العبرب والمستعربين والمستشرقين؛ ط٣، (بيروت - [٩٦٩ م]) ٨٦/١.

<sup>-</sup> سزكين: فؤاد: <u>تاريخ التراث العربي</u>، نقله إلى العربية: محمد فهمي حجازي، راجعه: عرفة مصطفى وسعيد عبد الرحيم (السعودية: جامعة الإمام محمد بن سلعود الإسلامية - ١٩٨٣م) م ١/ ج٣/ ٢٠٢ رقم ١١.

<sup>-</sup> القمي: عباس (المتوفى: ١٣٥٩هـ/ ١٩٤٠م): الكنى والألقاب، تقديم: محمد هادي الأميني (طهران: مكتبة الصدر - بلا تاريخ) ٣٨٢/١ ٢ ٤٤٦/٢.

كحالة: عمر رضا: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية (بيروت: دار أحياء التراث المربى- بلا تاريخ) ١٤٩/١.

<sup>-</sup> كراتشكوفسكي: <u>تاريخ الأدب الجغرافي</u>، ٢٣٠/١.

<sup>-</sup> هارون: عبد السلام محمد: <u>معجم مقبدات ابن خلكان</u>؛ ط1 (القاهرة: مكتبة الخسانجي- ١٩٨٧م) ص٢٥٥٠.

<sup>(</sup>۱) الآملي: نسبة لآمل: وهي اكبر مدينة بطبرستان في السهل. ياقوت الحموي: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله البغدادي (المتوفى: ٢٢٦هـ/ ٢٢٩م) معجم البلدان، تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي (بيروت: دار أحياء التراث العربي- [١٩٩٦م]) ٥٧/١.

أبو العباس؛ و انفرد العبادي في طبقاته بان جعل كنيته أبو احمد. كما فعل ابن عساكر و ابن العديم بان جعلو اكنية أبيه (أبو بكر) $({}^{(\vee)})$ .

والمعروف: بابن القاص- بفتح القاف وفي آخرها صاد مهملة وهي نسبة إلى القصص والمواعظ، ولقب بهذا اللقب جماعة. وهو اللقب الذي اشتهر وذاع ذكره به فيقال: انه حصل على هذا اللقب لأنه كان واعظاً ممتازاً، في حين أن رأيا معاكسا يذهب إلى أنّه لقب ابيه (^).

ويقول النووي: (وعادتهم أن يصفوا أبا العباس بأحد أوصاف ثلاثة تارة يقال أبي العباس بن أبي احمد، وتارة: أبو العباس صاحب التلخيص أو صاحب التلخيص بلا كنية كما يفعل الغزالي وغيره وتارة يجمعون بين الوصفين)(٩).

أما نسبه فلم نستق له بنسب سوى هويته، وهي هوية سائدة تتمحور حولها معظم بنيات المجتمع في ذلك الوقت؛ فالانتساب للمدن قد طغى على الانتساب للأصول والذين يعرفون بشخصيات المدن.

<sup>(</sup>V) ابن عساكر: تاريخ دمشق ٢١٨/٣٨ ضمن ترجمة أبي عمر عثمان بن عبد الله القاضي، ابن العديم: بغية الطلب ١٠٥٩/٣.

<sup>(^)</sup> العبادي: طبقات الشافعية ص٣٧، النووي: تهديب الأسماء ق ١/ ج٢/ ٢٥٣، ابسن خلكان: وفيات ١/٨٦، الأسنوي: طبقات الشافعية ٢٩٧/٢، ابن هدايــة الله: طبقــات الشافعية ص٥٠، ابن العماد: شذرات م١/ ج١/ ٣٣٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> المجموع ٢/١٥٥.

#### حياته:

يعد ما كتبه الشيرازي والسمعاني عن ابن القاص هو الحجر الأساسي لأغلب ما نعرفه من معلومات عن حياته، وقد ظل المتأخرون يقتبسون تلك الترجمة ويضيفون إليها بعض ما يعثرون عليه من معلومات.

لم تذكر المصادر التي بين أيدينا معلومات عن نشأة ابن القاص الأولى أو أسرته، ولكن يبدو أنَّ دراسته الأولية كانت في طبرستان وبعض البلاد المحلية إلى أن نبغ واتجه في تحديد مساره العلمي فانتقل إلى بغداد والتي يصفها: (واجمع البلاد لعلم الدين والدنيا بغداد)(١٠٠). فكان بها تحصيله التكميلي ودرس فيها على يد ابرز أساتنته وشيوخه أبو العباس بن سريج البغدادي، والذي اخذ عنه علوم الفقه في المذهب الشافعي.

ومن الظاهر إن التقاءه بابن سريج كان بعد مرحلة طويلة من إقامته ببغداد؛ والتي حددت لابن القاص تنميط العلوم التي برع فيها، كما أن إشارته إلى الزهد والتصوف قد أدت به إلى انطباع اثر على شخصيته في أو اخر حياته. فالتقائه بالجنيد البغدادي (١١) يعكس تداعيات ما اثر فيه فيقول: (اجتزت مع أبى العباس بن سريج بحلقة الجنيد فقلت له: ما هذا؟ فقال:

<sup>(</sup>۱۰) دلائل: ورقة ۳۳.

<sup>(</sup>۱۱) هو:الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزار، أبو القاسم، شيخ مذهب التصوف، ولد ونشاء ببغداد، اصله من نهاوند، أول من تكلم بعلم التوحيد في بغداد، لـــه أخبار مشهورة، ومصنفات منها (رسائل) كتبها لبعض إخوانه ومنها ما هــو فــي التوحيــد والألوهية، توفي ببغداد سنة (۲۹۷هــ/ ۹۱۰م) ترجمته في: ابن النديم: محمــد بــن اسحاق (المتوفى: ۳۸۰هــ/ ۹۲۸م): الفهرست (بيسروت: دار المعرفــة- ۹۷۸م) مسكاتي: الأنسساب عبدادي: تاريخ بغداد ۲۲۹۷۲ رقم ۳۳۳۹، السمعاني: الأنسساب ١٢٦٤، الن كثير: البداية ۱/۲۸۱.

رموز قوم لا نفرقها) (۱۳). وبعد بغداد انطلق ابن القاص في ارتياده الآفاق فكثرت أسفاره (۱۳)؛ فكانت ثاني اكبر مدينة يرتشف من منابعها العلم هي مكة، والتي التقى فيها بإسحاق بن احمد الخزاعي (۱۱) والمفضل بن محمد الشعبي، والتقى بأشهر الأسر وهي بني شيبة التي كشفت له عن مقام إبراهيم، عليه السلام، عن كثب (۱۰).

انتقل ابن القاص إلى شمال آسيا؛ حيث بلاده التي كان معجب بطبيعتها ويصفها: (وأنزه البلاد خضرة وأنزهها طرقاً بلدنا طبرستان) (٢١) والتي عاد أليها وهو عالم كبير وفقيه معتمد، حيث اخد عنه علماء طبرستان الفقه الشافعي ونقل لهم الحديث النبوي. كما ارتاد كبرى المدن الشرقية والمجاورة لبلاده وهي قزوين، وكان دخوله بعد أن تسامع الناس به وانتقل لهم خبره، فرووا عنه علماء قروين الفقه وكتاب (رياضة المتعلمين) (١٧). ثم بعد ذلك دخل ابن القاص بلاد الديلم والجبل والتي كانت هي أصلاً معقلاً للانقسام؛ فانطلق منها يقص على الناس وير غبهم في الجهاد وقادهم إلى الغزو ودخول بلاد الروم.

وهنا يبدو أن الثورة كانت في قلب ابن القاص لما كان يدور حولم من صراع في بلاد الديلم؛ وشدة وطأة الروم على البلاد العربيسة فانطلق

<sup>(</sup>۱۲) القزويني: الندوين ۲/۲۰.

<sup>(</sup>١٣) ابن خلكان: وفيات ١/٨٦، الصفدي: الوافي ٢٢٢٧.

<sup>(</sup>۱۶) دلائل: ورقة ۱۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۵)</sup> دلائل: ورقة ٥٤.

<sup>(</sup>۱۱) دلائل: ورقة ٣٣.

<sup>(</sup>۱۲) القزويني: التدوين ۱۱۹/۲.

ابين القاص مفوهاً بليغاً بقصصه المذكرة بالوعظ والترغيب مع الزهد، حتى انطلق إلى ثغر كبير من بلاد المسلمين في طرسوس.

وتشير بعض المصادر إلى انه قبل توجهه لمحاربة الروم كانت لـه حلقة تدريس في المسجد الجامع بطرسوس (١٨) وتولى القضاء فيها (١٩). ومن ظاهر النصوص انه على الرغم من توجهه الى الثغور كان يمارس التدريس ورواية القصص في الذكر والمواعظ وما كان يصف جلالة الاله، والكسون والأخبار والآثار (١٠٠). أما اتجاهات ابن القاص العلمية فأول علم تعاطاه هي العلوم الفقهية في الشريعة الإسلامية والأصول؛ فنبغ بها وكان مسن أئمة الفقهاء الشافعية فقال الشير ازي عنه: (وكان من أئمة أصحابنا) (١١)، فلقب بالفقهاء الشافعية والأخذ بها والرد عليها. أما الحديث النبوي فكان ابسن القاص قد ولج فيه واكثر ما أخذ من الحديث هو الحديث النبوي فكان ابسن النبوية، فقام على روايتها وشرحها. وكذلك روى شيئا من التاريخ الإسلامي والحركات أمثال ابن الراوندي (١٣) ومن الأديان مثل البراهمة (١٤٠). واخذ شيئا من رواية البلدان والأدب الجغرافي الذي نحن بصدد تحقيقه. اما علم من رواية البلدان والأدب الجغرافي الذي نحن بصدد تحقيقه. اما وصنف فيه

<sup>(</sup>١٨) ابن العديم: بغية ١٠٦١/٣

<sup>(</sup>١٩) ابن خلكان: وفيات ١/٨٦، الصفدي: الوافي ٢٢٢٧٦.

<sup>(</sup>۲۰) السمعاني: الأنساب ۲۰/۱۰، ابن العديم: بغية ١٠٦٠/٣.

<sup>(</sup>۲۱) طبقات الفقهاء ص ۹۱.

<sup>(</sup>۲۲) ابن خلكان: وفيات ١/٨٦، الصفدي: الوافي ٢٢٢٧.

<sup>(</sup>۲۲) الذهبي: سير ۱۵/۱۶.

<sup>(</sup>۲٤) دلائل: ورقة ۲۷.

كتاب (أدب القاضي) والذي تضمن أخلق وطرق الجلوس والتحاكم على المستذهب الشافعي.

وفي جميع هذه العلوم صنف ابن القاص مؤلفاته أما ضمنا أو افرد لها مصنفا فيقول ابن باطيش (٢٥) عنه: (... المنفق على الدروس والوعظ والتصنيف مدة عمره) (٢١) بالإضافة إلى هذا فانه كانت له حلقة يُدرس فيها طلاب العلوم الشرعية في طبرستان وقزوين وطرسوس.

وكانت له الفتوى في طبرستان وطرسوس فجمعه في مصنف ومن حلقة الدرس إلى أخلاقه والتي يصفها ابن باطيش: (كان إمام طبرستان في وقته ومن لا تقع العين على مثله في علمه وزهده)(٢٧).

فهذه النصوص مع قلتها إِلاَّ أَنها تشير إلى مدى رقة أخلاقه وعلوها والتي كانت أداته في أيعاظ الناس (٢٨)، وكان من اخشع الناس قلباً (٢٩).

وقد قال فيه أبو عبدالله الختن متمثلاً (٣٠):

عُقِمَ النِساء فَما يَلدنَ شَبيهَة إِنَّ النَّساء بمِثل مِ عُقُم النَّالِي عُقُم النَّالِي عُقُم (٢١)

<sup>(&</sup>lt;sup>70)</sup> ابن باطيش هو: إسماعيل بن هبة الله بن سعد الموصلي الشافعي، أبو المجد عمداد الدين المعروف: بابن باطيش، فقيه شافعي محدث، ولد سنة (<sup>00</sup>هد/ ۱۷۹م) من أهل الموصل، تفقه ببغداد وحلب ودمشق، سمع من ابن الجوزي وابن سكينة، ولسه كتاب طبقات الشافعية، قال الذهبي: (كان أصولياً متقناً)، توفي بحلب سنة (<sup>00</sup>هد/ ۱۲۰م) ترجمته في: الذهبي: سير <sup>70</sup>م ۱۲۹، رقم ۲۲۱، حاجي خليفة: كشف الظنون <sup>70</sup>م، الزركلي: الأعلام <sup>70</sup>م، الأركلي.

<sup>(</sup>٢٦) نقلا عن ابن قاضى شهبه: طبقات الشافعية ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>۲۷) نقلا عن ابن قاضي شهبه: المصدر نفسه: ۲/۷۰.

<sup>(</sup>۲۸) ابن خلكان: وفيات ٦/٨١، الصفدي: الوافي ١٠٧/٢، ابن كثير: البداية ٢٣٢/١١.

<sup>(</sup>۲۹) السمعاني: الأنساب ۲۰/۱۰، ابن العديم: بغية ۱۰۲۱، السبكي: طبقات الشافعية ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣٠) الشير ازي: طبقات الفقهاء ص ٩١، القزويني: التدوين ٢/٢١، ابــن العــديم: بغيــة ١٢١/٣ النووي: تهذيب ق ١/ج٢/ ٢٥٣.

#### وفاتسه:

تكاد تجمع المصادر على أن وفاة ابن القاص كانت في سنة (٣٣٥هـ/ ٩٤٦م)، وانفرد عن ذلك ابن العديم؛ ولحقه في ذلك غير جازمين: ابن خلكان والصغدي والبستاني في دائرته.

ويقول ابن العديم: (وقد شاهدت بخط القاضي أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسي قاضي معرة النعمان في مواضع متعددة من مصنفاته، حدثنا أبو العباس احمد بن أبي احمد الطبري إملاء بطرسوس في المسجد الجامع سنة ست وثلاثين وثلاثمائة فتكون وفاته في هذه السنة أو بعدها وهو

إن البيوت معادن فنجارة كرم وكل حدوده ضخم يرد البيت في: أبسي دهبال الجمحي: وهب بن رفعة القرشيي: (المتوفى: ٣٦هـ/ ٢٨٢م) ديوان أبي دهبل الجمحي، رواية: أبسي عمارو الشيبائي، تحقيق: عبد العظيم عبد المحسن، ط١ (النجف الاشرف: مطبعة الآداب- ١٩٧٢م) ص ٣٦، الاصفهائي: الأغاني ٢/٥٦١، ابن خلكان: وفيات ٣/٢٨٩، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٥/١٠، ١٠/١٤، ابن العماد: شذرات ٢/١٠.

<sup>(</sup>۱۱) قوله: (عقم النساء فما يلدن شبيهه...) البيت لأبي دهبل الجمحي وهو: وهب بن رفعة بن أسد بن جمح القرشي، أحد الشعراء العشاق المشهورين من أهل مكة، له مدائح في معاوية وعبد الله بن الزبير، في شعره رقة وجزالة، توفي سنة (۱۳هـــ/ ۱۸۲م) ترجمته في: (ابن قتيبة: أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري: (المتوفى: ۲۷۹هـــ/ ۱۸۸م): الشعراء أو طبقة الشعراء، تحقيق: مفيد قميحة؛ ط۲ (بيـروت: دار الكتب العلمية – ۱۹۸۵م) ص۸۰٤، الاصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين القرشــي (المتوفى: ۲۰۳هــ/ ۱۹۸۰م) الأغاتي، سلسلة روائع التراث العربــي (بيـروت: دار المتوفى: ۲۰۳هــ/ ۲۷۹م) الأغاتي، سلسلة روائع التراث العربــي (بيـروت: دار في معب عن طبعة بولاق – بلا تاريخ) ۲/۱۰۵) وهذا البيت من قصيدة قالها أبو دهبــل في مدح رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومطلعها:

الصحيح؛ فان أبا عمرو الطرسوسي كان من أهل طرسوس وكان ضابطاً، فهو اعلم بحياته سنة ست وثلاثين وثلاثمائة – والله اعلم)(rr).

وللأسف فأننا لم نطلع على مصنفاته التي نكرها ابن العديم لترجيح سنة وفاة ابن القاص، إذا اعتبرنا أن اقدم مصدر بين أيدينا بعد كتاب العبادي؛ كتاب (طبقات الفقهاء) للشيرازي. وكانت وفاة ابن القاص في طرسوس قال السمعاني: (انه كان يقص على الناس بطرسوس فأدركته روعة ما كان يصف من جلال وعظمة وملكته خشية ما كان ينكر من باسه وسطوته فخر مغشيا عليه، وانقلب إلى الآخرة لاحقاً باللطيف الخبير)(٢٣).

<sup>(</sup>۲۲) بغية: ۲/۱۰۹۱.

<sup>(</sup>۲۲) الأنساب ۱۰/۳۰۳.

### القصل الثالث

### مكانته العلمية وآثاره

#### شيوخه:

سمع ابن القاص من مشايخ ذلك العصر؛ الذين وضعوا اللبنة الأساسي في تقافته العلمية والعملية والتي نضجت بعد رحلاته إلى الآفاق فأنتهل من مسشايخها؛ لذا لا بُدّ أن نتطرق إلى معرفة بعض شيوخه معتمدين في ترتيبهم حسب سسنوات الوفاة:

- ابو حنيفة الدينوري هو: احمد بن داود بن ونند الدينوري، أبو حنيفة، نحــوي ولغوي ومنجم ومهندس وحساب، اخذ عن البصريين والكوفيين، روى عن ابن السكيت، وهو من نوادر الرجال الذين جمع بين بيان العــرب وحكــم الفلاسفة، راوية ثقة، تــوفي مــا بــين ســنة (۲۸۲ و ۲۹۹هـــ/ ۸۹۲ و ۹۰۹هـــ/ ۲۸۲).
- ٢- محمد بن فرج بن محمود الأزرق البغدادي، أبو بكر، المحدث العالم، له جزء مسند معروف، قال الدار قطني: (لا باس به) وهو من أصحاب حسسين الكرابيسي يطعن عليه في اعتقداده، وقدال الخطيب: (أحاديثه

<sup>(</sup>۱۲) ابن النديم: الفهرست ص١١٦ه. ياقوت الحموي: أبو عبد الله يساقوت بسن عبد الله البغدادي: (المتوفى: ٢٢٦هـ/ ٢٢٩م): ارشاد الأربب إلى معرفة الأدبب المعروف يمعجم الأدباع، نشر: د. س. مرجليوث، سلسلة الموسوعات العربية؛ ط٢ (بيروت: دار أحياء التراث العربي- ١٩٣٨م) ٣٢٦ رقم ٨، النذهبي: سير ٢٢٢/١٤ رقم ١٠٠٠، الداوودي: شمس الدين محمد بن محمد بسن علسي: (المتوفى: ٩٤٥هـ/ ٢٠٠، الداوودي: شمس الدين محمد بن محمد بدن علسي: (المتوفى: ٩٤٥هـ/ ١٥٣٠م): طبقات المقسرين، راجعته لجنة من العلماء؛ ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية- ١٩٨٣م) ٢٢١٤ رقم ٣٧٠.

فصححاح ورواياته مستقيمة لا اعلم فيها شيئا يستنكر ولم أسمع أحداً من شيوخنا يدكره إلا بجميل)، توفي ببغداد سنة (٢٨٢هـ/ ٩٥٨م)(٢٥٠).

- ٣- عبد الله بن الإمام احمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباتي، أبو عبد الرحمن، ولد سنة (٢١٣هـ/ ٨٢٨م)، إمام حافظ، كان خبيسراً بالحديث وعلله مقدماً فيه، وكان من أروى الناس عن أبيه وقد سمع من صغار شيوخ أبيه، وهو الذي رتب مسند والده، ثقة ثبتاً، توفى ببخداد سنة (٢٠٩هـ/ ٢٠٩م) ودفن في مقابر باب التبن وله سبع وسبعون سنة (٢٠٠).
- 3- محمد بن سعيد الأثرق الطبري، أبو عبد الله، من أهل ميلة، محدث، وضاع للحديث، توفي سنة  $(79-4)^{(7)}$ .
- همیم بن همام بن یوسف الخثعمی الاملی، أبو العباس، روی بجرجان وبرباط دهستان، توفی سنة (۲۹۳هــ/ ۹۰۰م) (۲۸۰).

<sup>(</sup>۳۰) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٥٩/٣ رقـم ١١٩٨، الـذهبي: سـير ٣٩٤/١٣ ، الذهبي: العبر ٧٥/٢، ابن العماد: شذرات الذهب ١٨٠/١.

<sup>(</sup>۳۱) الرازي: أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي: (المتوفى: ۷۲۲هـ/ ۹۳۸م): كتاب الجرح والتعديل؛ ط۱ (حيدر أباد الدكن: دائسرة المعارف العثمانية – ۱۹۵۲م) ج۲/ق۲/۷، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۹۷۹م، رقم ۱۹۵۵، الذهبي: العبر ۱۸۲۱، ابن العماد: شذرات الذهب ۲۰۳/۲.

<sup>(</sup>۳۷) ابن عدي، عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني: (المتوفى: ۳۵هـــ/ ۹۷۰م):

الكامل في ضعفاء الرجال، مراجعة: يحيى مختار غزاوي (بيروت: دار الفكر۱۹۸۸م) ۲۹٤۲م رقم ۱۷۸۱، ابن حجر: شهاب الدين أبي الفضل احمد العسقلاني:

(المتوفى: ۸۵۲هـ/ ۲۶۶۸م): اسمان المعيزان؛ ط۲ (بيروت: منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - ۱۹۷۱م) ۱۷۷/۰ رقم ۲۱۷.

- ٣- عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث الكوفي، محدث، تسوفي سسنة
   (٢٩٤هـ/ ٢٠٩م) (٢٩).
- ٧- ابن الضريس هو: محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس البجلي الرازي، أبو عبد لله، المعروف بابن الضريس، كان مولده في حدود سنة (٢٠٠هـ/ ٨١٥م)، حافظ محدث ابن محدث وجده من أصحاب سفيان الثوري، انتهى إليه علو الإسناد بالعجم مع الصدق والمعرفة، له تفسير القرآن وعلم فضائل القرآن وغيرها، ثقه، توفي بالري سنة (٢٩٤هـ/ ٢٩٩م).
- ٨- أبو شعیب الحرائي: هو عبد الله بن الحسن بن احمد بن أبي شعیب و اسم أبي شعیب عبد الله الأموي الحرائي المؤدب، أبو شعیب، محدث ولد سنة (٢٠٦هـ/ ٢٢٨م)، استوطن بغداد وحدث بها إلى حین و فاته، و یقال عنه المحدث بن المحدث بن المحدث، قال الخطیب البغدادي: (و کان مسنداً غیر متهم في روایته)، توفي ببغــــداد سنة (٩٩٥هـ/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۳۸) الجرجاني: حمزة بن يوسف (المتوفى: ۳۵هـ/ ۹۹۰م) تاريخ جرجان، مراجعـة: محمد عبد المعيد خان؛ ط۳ (بيروت: عالم الكتب- ۱۹۸۱م) ص۶۸۶ رقم ۹۷۲.

<sup>(</sup>٣٩) الربعي: محمد بن عبد الله بن احمد: (المتوفى: ٢٩٧هـــ/ ٩٠٩م): تاريخ مولد العاصمة العلماء ووفياتهم، تحقيق: عبد الله احمد سليمان الحمد؛ ط١ (الرياض: دار العاصمة ١٩٨٩م) ٢/١٢٦، أبو الوفاء: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد القرشمي: (المتوفى: ٥٧٧هــ/ ١٣٧٣م) الجواهر المضبئة في طبقات الحنفية (كراتشي: مير محمد كتب خانه - ١٣٣٧م) ص ٧٧٩ رقم ٤٤٤.

<sup>(\*)</sup> القزويني: التدوين ١١١١ رقم ١٦٥، الذهبي: سير ١٣/ ٤٤٩ رقم ٢٢٢، الـــذهبي: العبر ١٢٧٢/٢، حاجي خليفة: كشف الظنون ١/٨٥٥، ١٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>۱۱) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۹/۳۵ رقم ۵۰۰۲، ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد (المتوفى: ۹۷۰هـ/ ۱۲۰۰): المنتظم في تاريخ الملوك

- ٩- محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوفي، الملقب بــ (مُطــيَّن)، أبو جعفر، الحافظ المحدث، له تصانيف عدة منها: كتاب السنن فــي الفقه، وكتاب التفسير، وكتاب الأدب وغيرها، ثقة متقن، توفي ســنة (١٩٤هـ/ ٩٠٩م) وله خمس وتسعون سنة (٢٩٧).
- ۱۰ محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة وأبو شيبة هـو إبـراهيم العبسي الكوفي، أبو جعفر، الحافظ كان عالمـا بـصيرا بالحـديث والرجال وله معرفة وفهم، له مصنفات عدة منهـا التـاريخ الكبيـر وفضائل القرآن والسنن في الفقه، روى عنه الكبـار مـن الفقهاء والمحدثين، وقد وثقه العلماء بينما كذّبه عبد الله بـن الإمـام احمـد وقدحه غيره، توفي سنة (۲۹۷هـ/ ۹۰۹م)، حدث عنه ابن القـاص بهذا الكتاب وبغيره روايات عدة (۲۹۷هـ/ ۱۹۰۹م).
- ۱۱- يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد البصري مولى آل جرير بن حازم الآزدي، أبو محمد، ولد سنة (۲۰۸هـ/ ۲۲۳م)، إمام حافظ فقيه كبير، ولي قضاء البصرة سنة (۲۷۲هـ/ ۴۸۸م) وضم إليه قضاء واسط ثم أضيف إلى ذلك قضاء الجانب الشرقي من بغداد، وخلع عليه وجلس في المسجد الجامع سنة (۲۸۳هـ/ ۲۹۸م)، كان رجلاً صالحاً حسن العلم بصناعة القضاء شديد الحكم لا يراقب فيه

والأمم: (بغداد: الدار الوطنية- ١٩٩٠م) ٢/٧٧ رقم ١٠٤، الذهبي: سير ١٣٦/١٣ رقم ٢٧٠، ابن كثير: البداية ١١٣/١١.

<sup>(</sup>۲۲) الرازي: الجرح ج٣/ ق٢/ ٢٩٨ رقم ١٦١٨، ابسن النديم: الفهرست ص ٣٢٣، الذهبي: سير ١٦٤/٤ رقم ٥٠٨، الداوودي: طبقات المفسرين ١٦٤/٢ رقم ٥٠٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤٣)</sup> ابن النديم: الفهرست ص٣٠٠، ابن الجوزي: المنتظم ٩٥/٦ رقم ١٣٢، ابن كثيــر: البداية ١٩٨/١، الداوودي: طبقات المفسرين ١٩٤/٢، رقم ٣٣٥.

- أحد، وكان له هيبة ورئاسة، حمل الناس عنه حديثا كثيرا واسند أهل زمانه ببغداد، له مصنفات عدة منها كتاب العلم والزكاة، ثقة، توفي سنة (۲۹۷هـ/ ۹۰۹م) وقد صرف عن القضاء (٤٤).
- 17- ابن أبي الأحوص هو: الحسين بن عمر بن أبي الأحوص- واسم أبي الأحوص إبر اهيم بن عمر مولى عروة بن مسعود الثقفي، أبو عبد الله، من أهل الكوفة، ولد سنة (٢١٥هـ/ ٨٣٠م)، سكن بغداد وحدث بها، ثقة، توفي ببغداد سنة (٣٠٠هـ/ ٢١٩م)، وحمل إلى الكوفة ودفن بها.
- 17 جعفر بن محمد بن الحسن بن المستعاض الفريابي، أبو بكر، ولد سنة (٢٠٧هـ/ ٢٠٢م)، قاضي الدينور، طاف البلاد شرقاً وغرباً في طلب العلم، ولقي الأعلام وسمع بخراسان وما وراء النهر واستوطن بغداد وحدث بها، عندما قدم بغداد استقبله الناس استقبالاً مهيبا، وليه مصنفات عِدة منها كتاب السنن وكتاب آداب الإسلام، ثقة حافظ حجة، كان قد حفر لنفسه قبراً في مقابر أبي أبوب قبل موته بخمس سنين وكان يأتيه فيقف عنده ثم لم يقض له الدفن فيه بل في

<sup>(\*\*)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٤/٠١، رقم ٧٦٣، ابن الجوزي: المنتظم ٢/٦٩، رقم ١٦/٠ الذهبي: سير ٨٥/١٤ رقم ٥٥، ابن كثير: البداية ١٩/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>63)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٦٤/٨ رقم ٢١٦٧، ابن الجوزي: المنتظم ٢/١٦٤، ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري: (المتوفى: ١٣٠هـ/ ١٢٣٢م): الكامل في التاريخ، تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي؛ ط٢ (بيروت: دار الكتب العلمية – ١٩٩٥م) ٢/٧٧٦.

مكان آخر فكانت وفاته سنة (٣٠١هـ/ ٩١٣م) عن أربع وتسعين سنة (٤٦١هـ)

- ١٤- عبد الله بن محمد بن ناجيه بن نجبة البربري ثم البغدادي، أبو محمد، ولد سنة (٢١٢هـ/ ٨٢٨م)، إمام حافظ، كان فاضلاً مشهوراً بطلب العلم مكثراً في التصنيف بصيراً بهذا الشان، له مسند كبير، قال الذهبي: (وهو في مئة جزء واثنين وثلاثين جزءاً بروايته)، ثقة ثبت، توفى ببغداد سنة (٣٠١هـ/ ٩١٣م).
- 10- احمد بن الصلت بن المغلس الحمائي، وقيل: احمد بن محمد بن الصلت، وقيل: احمد بن عطية، أبو العباس، أحد الوضاعين للأحاديث، وهو ابن أخو جبارة المغلس، كان ينرل الشرقية من بغداد، وكان يحكي أخباراً وضعها في مناقب الإمام أبي حنيفة، قال ابن عدي: (ما رأيت في الكذابين اقل حياءً منه)، ليس بثقة كذاب،

<sup>(</sup>۱۱) ابن النديم: الفهرست ص ٣٢٤، الاشبيلي: أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي (المتوفى: ٥٧٥هـ/ ١٧٩م): فهرست ما رواه عن شبوخه، تحقيق: فرنستكة قدارة زيدين وخليان ربارة طرغوة، سلسلة المكتبة الأندلسية؛ ط٢، (بغداد: مكتبة المتنال ١٩٦٣م) ص ٢٩١، ابن الجوزي: المنتظم ٢/١٢١ رقم ١٧٦، ابن كثير: البدايسة ١٢٤/١.

<sup>(</sup>۱۲) المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين (المتوفى: ٣٤٦هـ/ ١٩٥٧م): مروح الذهب ومعادن الجوهر، دققه وضبطه: يوسف اسعد داغر؛ طه (بيروت: دار الأندلس- ١٩٨١م) ٢١٨/٤، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٠٤/١ رقم ١٢٢٥، ابن الجوزي: المنتظم ٢/٥٢١ رقم ١٢٥، الذهبي: سير ١٦٤/١ رقم ٩٥.

توفي سنة (٣٠٢ وقيل ٣٠٨هـ / ٩١٤ وقيل ٩٢٠م)(١٠٠).

17- أبو خليفة الجمعي هو: الفضل بن الحباب بن محمد بسن شعيب الجمعي، أبو خليفة، ولد سنة (٢٠٦هـ/ ٢٢٨م) من أهل البصرة، إمام علامة ومحدث أديب وأخباري، عني بهذا الشان وهو مراهـق، ولقي الإعلام وكتب علماً جماً، ورد على المعتضد وولـي القـضاء بالبصرة وهو أعمى، روى عن خاله محمد بن سلام الجمعي كتبـه، كان شاعرا أديباً مفوهاً ونساباً، وله أخبار ونوادر حسان، كان يميل إلى التشيع، له مصنفات عِدّة، ثقة صادق، تـوفي بالبـصرة سـنة إلى التشيع، له مصنفات عِدّة، علم سوى أشهر (٤٠٩).

۱۷ – إبراهيم بن على بن إبراهيم بن محمد العمري الموصلي، أبو إسحاق، قدم بغداد وحدث بها، ثقة، توفي سنة  $(7.78 - 10^{(0.0)})$ .

۱۸ - ابن سريح هو: احمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، لقب بالباز الأشهب، وهو شيخ الشافعية في عصره وعنه انتشر فقه الشافعي في الآفاق فشرح المذهب ولخصه وعمل المسائل والفروع، قيل انه المجدد للدين على رأس المئة الثالثة، تولى قضاء شيراز، وله مصنفات قيل إنها بلغت أربعمائة مصنف، توفي في بغداد سنة

<sup>(</sup>۴۸) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٠٧/٤ رقم ١٨٩٦، ابن الجوزي: المنتظم ١٥٦/٦ رقم ١٥٩٥، ١٩٩١ رقم ١٩٥٥، ١٩٩١ رقم ٢٦٩/١ رقم ٨٢٩.

<sup>(</sup>٤٩) المسعودي: مروج ٤/٠٥، الأشبيلي: الفهرست ص١٥٩، ياقوت الحمــوي: معجــم الأدباء ٢٠٤/١٦ رقم ٣٣، الذهبي: سير ٤/٧ رقم ٢.

<sup>(</sup>٠٠) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٦/١٣٢ رقم ٣١٦٤، ابن الجميدوزي: المنتظم ٢٠٠١، ٢٣٠.

- (٣٠٦هــ/ ٩١٨م) ودفن بالجانب الغربي من سويقة ابن الغالب عن سبع وخمسين سنة وستة أشهر، تتلمذ عليه ابن القاص فاخذ عنه الفقه وصحبه في بغداد قبل رحيله عنها(١٥).
- 9 محمد بن صالح بن ذَريج بن حكيم العُكبريّ، أبو جعفر، إمام مـــنقن، كان صاحب حديث ورحلة، حدث ببغداد، ثقة حجة، تــوفي ببغــداد وحمل إلى عُكبِر مدينة قرب الدُجيل سنة (٣٠٦ وقيل ٣٠٨هــــ/ ٩١٨ وقيل ٩١٠٨.
- ٢- أبو يعلى الموصلي هو: احمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي، أبو يَعلَى، الحافظ، سمع الإمام احمد بن حنبل وطبقته، كان خيراً حسن التصنيف عدلا، صنف المسند وغيره، وهو ثقة صالح يحفظ حديثه، ضابط لما يحدث به، توفي سنة (٣٠٧هـ/ ٩١٩م) وله سبع وتسعون سنة (٣٠٠).
- 11- إسحاق بن احمد بن إسحاق بن نافع الخُزاعي المكي، أبو محمد، إمام مقرئ ومحدث، شيخ الحرم ومقرئ أهل مكة، له مصنفات في القراءات ولمه كتاب فضائل البيت الحرام في ثلاثة أجزاء، كان متقناً نقة، توفي بمكة سنة (٣٠٨هـ/ ٩٢٠م) وهو في التسعينسيات من

<sup>(</sup>٥١) ابن النديم: الفهرست ص٢٩٩، ابن الجوزي: المنتظم ١٤٩/٦ رقم ١٥٠، الــسبكي: طبقات الشافعية ٧/٧٨، ابن هداية الله: طبقات الشافعية ص٤١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٢)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٥/٣٦١ رقم ٢٨٨٥، ابن الجوزي: المنتظم ١٥٢/٦، رقم ٢٨٨٥، الذهبي: العبر ٢٥٢/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٣)</sup> الذهبي: العبر ١/١٥٤، ابن كثير: البدايــة ١/٠٤١، الــسيوطي: تــاريخ الخلفــاء صـ ٣٨٥، ابن العماد: شذر ات ٢٠٠/٢.

عمره، وذكر ابن القاص أن إسحاق بن احمد حدثه بمكة $(2^{(2)})$ .

- 77- المفضل بن محمد بن إبراهيم بن المفضل الشّعبيُّ الكوفي ثم الجندي، أبو سعيد، الإمام المقرئ محدث مكة، كان له حلقة بالمسجد الحرام، روى القراءات عن طائفة كالبزي وغيره، وحدث عنه أبو القاسم الطبراني والبستي وغيرهم، ثقة مأمون، توفي بمكة سنة (٣٠٨هـ/ ٩٢٠م)، اخذ ابن القاص عنه في مكة واكثر من روى عنه في هذا المصنف حيث بلغت رواياته خمس عشرة رواية (٥٠٠).
- 77- محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الأردي الواسطي، أبو بكر، المعروف بابن الباغندي والباغندي نسبة إلى قرية من قرى واسط- الحافظ الكبير وأحد أئمة الحديث، رحل إلى الأمصار البعيدة وعنب بالحديث عناية عظيمة وأخذ عن الحفاظ و الأئمة، سكن بغداد، كانت اكثر أحاديثه رواية من حفظه، قال الخطيب: (رأيت كافة شيوخنا يحتجون به)، توفي ببغداد سنة (٣١٢هـ ١٩٢٤م) عن بضع وتسعين سنة (٣١٠م.
- 3 ٢ أبو القاسم البغوي هو: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المرزباني بغوي الأصل، أبو القاسم، المعروف بابن بنت منيع، ولد سنة (٢١٣هـ/ ٨٢٨م)، ودخل بغداد سنة (٢٣٤هـ/ ٨٤٨م)، سمع احمد بن حنبل ويحيي

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٤)</sup> الأشبيلي: الفهرست ص ۲۷۹، الذهبي: سير ۲۸۹/۱۶ رقم ۱۸۵، الـذهبي: العبـر ۱۶۰/۱۸ رقم ۱۸۵، الـذهبي: العبـر ۱۶۰/۱۸ رقم ۱۸۵، البداية ۱۶۱/۱۱.

<sup>(°°)</sup> الذهبي: سير ١٦/١٥ رقم ١٦٣، الذهبي: العبر ١/٤٥٤، ابن كثير: البداية ١٤١/١، ابن حجر: لسان ١/١٨ رقم ٢٩٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٦)</sup> السمعاني: الأنساب ٢/٥٥ رقم ٣٤٩، ابن الأثير: اللباب ١١١١، ابن حجر: لـسان ١٩/٧ رقم ١٩١١، ابن العماد: شذرات ٢/٥٢٠.

بن معين، قيل: لا يعرف في الإسلام محدث وازى البغوي في قدم السماع، قال الدارقطني: (ثقة جبل إمام من الأئمة ثبت اقل المسشايخ خطاً)، له مصنفات عِدّة، ثقة صدوق، توفي ببغداد سنة (٣١٧هـ/ ٩٢٩م) ودفن بمقابر باب النبن وله من العمر مائة وأربـع سنين (٧٠).

- ٥٢ محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الفضل الدَّيْئِليُّ المكي، أبو جعفر وديبل بلدة من إقليم الهند المحدث الصدوق، كان مسند الحرم في وقته، سكن مكة، توفي سنة (٣٢٢هـ/ ٩٣٣م) (٥٨).
- -77 عبد الله بن حمدان بن وهب الدينوري، أبو محمد، يعرف بابن كد الدينوري، محدث رمى بالكذب، وقبله قوم وصدقوه ( $^{(9)}$ ).
  - 47 محمد بن احمد القومسي المستملي الجرجاتي (7).
    - ۲۸ محمد بن عثمان البصري(١١).

٢٩ - محمد بن موسى بن عيسى الحلواني، أبو جعفر، صدوق ثقة (٢٦).

<sup>(°</sup>۷) ابن النديم: الفهرست ص٣٢٥، الخطيب البغدادي: تماريخ بغداد ١١١/١٠، رقم ٥٦٦. الأشبيلي: الفهرست ص٢١٥، ابن الجوزي: المنتظم ٢٢٧/٦ رقم ٣٦١.

<sup>(^^)</sup> السمعاني: الأنساب ٥/١٩ رقم ١٦٦١، الذهبي: سير 9/١٥ رقم ٤، الذهبي: العبر ١٧/٢، ابن العماد: شذرات ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٥٩) ابن عدي: الكامل ٢٦٨/٤ رقم ١١٠٠، ابن حجر: لسان ٢٧٩/٣ رقم ١١٦٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۰)</sup> الحرجاني: تاريخ جرجان ص ٣٩٥ رقم ٦٦٣.ولم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>۱۱) ابن حبان: محمد بن حبان البستي: (المتوفى: ٣٥٤هـ/ ٩٦٥م): الثقات، مراجعـة: شرف الدين احمد (بيروت: دار الفكر - ١٩٧٥م). ولم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>۱۲) الرازي: الجرح ج $^{3}$  ق  $^{1}$   $^{0}$  رقم  $^{0}$ . ولم أقف له على ترجمة .

#### تسلاميده:

روى عن ابن القاص:

- ۱ محمد بن احمد بن إدريس بن محمد العدوي القزويني، أبو بكر، فقيه زاهد ورع، توفي سنة (۳۲۰هـ/ ۹۳۲م)، سمع من ابن القـــــاص في قزوين (۱۳۰).
- Y- أبو على الطبري هو: الحسين بن القاسم الآملي الطبري، أبو علي، الفقيه الشافعي وشيخهم في بغداد، درس ببغداد، وهو أول من صنف في الخلاف المجرد، توفى ببغداد سنة  $(800-11)^{(11)}$ .
- ٣- أبو على الزجاجي هو: الحسن بن محمد بن العباس الطبري، أبو علي، المعروف بالزجاج، احد أئمة الشافعية، كان من اجل تلامذة ابن القاص اخذ الفقه عنه في طبرستان، واخذ عنه فقهاء آمل، له كتاب (زيادة المفتاح)، توفى في حدود سنة (٠٠٠هـ/ ٩٠٠٠م)(١٥٠).
- 3- عثمان بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد الطرسوسي الكاتب، أبو عمرو، قاضي معرة النعمان، توفي بكفر طاب سنة (٢٠١هـ او نحوها/ ١٠١٠م أو نحوها)، سمع من ابن القاص بطرسوس في المسجد الجامع(٢٠١).

<sup>(</sup>٦٣) القزويني: التدوين ١٥٢/١ رقم ٣٣.

ابن الجوزي: المنتظم 4/0 رقم 6، الذهبي: العبر 4/1، السيوطي: تاريخ الخلفاء -0.1، ابن العماد: شذرات -0.1.

<sup>(</sup>١٥) الشير ازي: طبقات الفقهاء ص٩٦، السبكي: طبقات الشافعية ١٤٦/٣، ابن قاضيي شهبة: طبقات الشافعية ص١١٠.

<sup>(</sup>۲۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق ۲۱۸/۳۸.

- أبو جعفر الحناطي هو: الحسين بن محمد بن الحسين الحناطي الطبري،
   أبو جعفر والحناطي نسبة لأحد آبائه كان يبيع الحنطة إمام الشافعية
   في طبرستان، قدم بغداد وحدث بها، اخذ الفقه عن ابن القساص في طبرستان وكان حافظا لكتبه، توفي بعد الأربعمائة من الهجرة (۲۲).
- 7- محمد بن احمد بن محمد بن منصور البيع الطبري، أبو جعفر، المعروف بالعتيقي، فقيه شافعي، ولد برويان وحمل إلى طرسوس فنشأ بها وسمع الحديث من الخواتيمي، وسمع من أبي العباس بن القاص كتاب المفتاح، ولم يزل بها حتى غلبت الروم البلد فأنتقل عنها إلى دمشق ثم ورد بغداد فسكنها حتى توفي بها سنة (١٣٨هـ/١٠٥).
  - أبو ذر الخضر بن احمد الطبرى  $(^{19})$ .
    - $\wedge$  محمد بن على الفرضى $^{(\vee)}$ .
    - ٩ موسى بن إبراهيم الوراق<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>۲۷) الشير ازي: طبقات الفقهاء ص١٢٦، ٢٨٦، السبكي: طبقات الشافعية ٣/١٦٠، ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ١٨١/٢ رقم ١٤١.

<sup>(</sup>۱۸) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۳۰۳/۱ رقم ۲۸۰، ابسن عسساكر: تساريخ دمسشق ۱۳/۸۱، ابن البداية ۱۷/۱۲.

<sup>(</sup>٢٩) ابن العديم: بغية ٣/١٠٥٩. ولم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>۲۰) القزويني: التدوين ۲/۹/۲. ولم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>٧١) ابن العديم: بغية ٩/٣٥.١. ولم أقف له على ترجمة .

#### مؤلفاته:

امتاز ابن القاص بكثرة التأليف والشروح، كما تميزت مصنفاته بصغر الحجم، حتى وصفه النووي بأنه: (من أصحاب المختصرات) (۲۲)، ويقول عن مؤلفاته العلماء كثيرة الفائدة (۳۲)، إلا أن هذه المصنفات كانت نفيسة الوجود مما أدى بها إلى الاختفاء عن الساحة العلمية، والتي لم يظهر منها سوى المشهور الذي تلقفته أيادي الشراح والمفسرين.

وللأسف لم نحظ بالكثير من هذه المصنفات. ولا اعلم إن له كتاب محقق أو منشور سوى كتاب (أدب القاضي) الذي حققه احمد فريد المزيدي، ونشرته دار الكتب العلمية. وكتاب (شرح حديث فوائد أبي عمير) والذي حققه وعلق عليه صابر احمد البطاوي وإن كانت معظم هذه الكتب هي في مجال الفقه وأصوله، وهي:

١ تصنيف في إحرام المرأة (١٤).

٢- أدب الجدل (٢٠٠).

٣- أدب القاضي: وفيه وجهات النظر المختلفة في أدب القصاء المشافعي والحنفي، وصفات القضاة وعلومهم وأخلاقهم وقد تناول الكتاب رسالة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ،وتوجد نسخة من هذه المخطوطه في مكتبة فيض الله (برقم ٢/٦٥٧ مجاميع (من ٢٩٠١- ١١٤٨، تاريخ النسخ ٢٠١هـ/

<sup>(</sup>۷۲) المجموع ۲/۳۹۸.

<sup>(</sup>۲۲) ابن خلكان: وفيات ١/٨٦، الصفدي: الوافي ٦/٢٧.

<sup>(</sup>٧٤) الاسنوي: طبقات الشافعية ٢٩٧/٦، ابن العماد: شذرات م ١/ ج٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٧٥) العبادي: طبقات الشافعية ص٧٣.

۱۲۰٤م)(۷۱). وحققه احمد فرید المزیدي ونشرته دار الکتب العلمیـــة فـــي بیروت بتاریخ ۲۰۰۷.

3- مصنف في أصول الفقه: قال السمعانى: (و هو كتاب مقنع ممتع)(V).

٥- التلخيص: وهو اجمع كتاب في فنه للأصول والفروع، وذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم أموراً ذهب إليهاعلماء الحنفية على خلاف قاعدتهم، وقد اهتم علماء الشافعية بشرح هذا الكتاب فشرحه أبو بكر محمد بن على القفال الشاشي<sup>(٨٨)</sup>، وشرحه أبو عبد الله محمد بن الحسن الاستراباذي المعروف بالختن في مجلد<sup>(٩٨)</sup>، وشرحه أبو على الحسين بن

<sup>(</sup>۲۱) الشيرازي: طبقات الفقهاء ص ۹۱، ابن هداية الله: طبقات الـــشافعية ص ٦٦، ٢٤٥، حاجي خليفة: كشف الظنون ٢٧/١، سزكين: تاريخ النراث م ١/ ج٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>۷۷) الأنساب ۲/۳۰۱، السبكي: طبقات الشافعية ۲/۲۰۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۸)</sup> هو: محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشيي، أبو بكر، والمعروف بالقفال الكبير، ولد سنة (۲۹۱هـ/ ۲۰۳م) أحد أعلام المذهب الشافعي فيما وراء النهر، فقيها محدثاً ومفسر وأصولي ولغوي وشاعر، رحل إلى خراسان والعراق والشام، لـــه مــصنفات عدة، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء، توفي بالشاش ســنة (۳۲٦هـــ/ ۲۹۸م). ترجمته في: الشيرازي: طبقات الفقهاء ص ۹۱، الاشــبيلي: الفهرســت ص ۴۰، السبكي: طبقات الشافعية ۲۸۲۷، الــداوودي: طبقــات المفـسرين ۱۹۸۲ رقـــم ۳۳۰.

<sup>(</sup>۲۹) هو: محمد بن الحسن بن إبراهيم الاستراباذي، أبو عبد الله، المعروف بالختن أي صهر الفقيه أبي بكر الإسماعيلي - فقيه شافعي كان مشهوراً في عصره، له باع في الأدب والتفسير والجدل، توفي بجرجان سنة (۳۸۳هـــ/ ۹۹۲م) ترجمته في: الاسمعاني: الانساب ٥/٤٨، ابن حجر: لسان ٥/٥١ رقم ۲۲۱، الداوودي: طبقات الشافعية ص١٠٤، ابن هداية الله: طبقات الشافعية ص١٠٤.

شعیب المعروف بالسنجي  $(^{(\Lambda)})$ . وتوجد منه نسخة في متحف أیا صوفیا (برقم  $(^{(\Lambda)})$ . درقة، نسخة بتاریخ  $(^{(\Lambda)})$ .

7 - كتاب في التوسط بين المزي والشافعي في ما اعترضه المري على الشافعي: يرجح الاعتراض تارة ويدفعه أخرى  $(^{\Lambda Y})$ .

<sup>(^^)</sup> هو: الحسين بن شعيب بن محمد بن السنجي - من قرى مرو - أبو علي، فقيه شافعي، لقب بإمام الحرمين، وأول من جمع طريقتي العراق وخراسان في الفقه، اخذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشي، وهو من المكثرين في التحقيق، له مصنفات، توفى بمرو ما بين سنة (٧٢٤ و ٤٣٦ه ــ/ ١٠٣٥ و ١٠٣٥م) ترجمته في:أبن الأثير: اللباب ٢/١٤٧، السبكي: طبقات الشافعية ٣/١٥٠، الذهبي: سير ٢١/١٢٥ رقم ٢٥١، ابن هداية الله: طبقات الشافعية ص١٤٢.

<sup>(</sup>۱۰) ابن العديم: بغية ٣/١٠٦٠، النووي: تهذيب ق ١/ ج٢/ ٢٥٣، ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ٢/٧٠١، حاجي خليفة: كشف الظنون ٤٧٩/١، بروكلمان: تاريخ الأدب ج٣/ ٣٠٢، سزكين: تاريخ النراث م ١/ ج٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٨٢) البستاني: دائرة المعارف ٣/٤٤٤.

أبي عمير هذا، قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجها). وقال ابن حجر: (فلخصتها مستوفيا مقاصده ثم البعته بما تيسر من الزوائد عليه...) ( $^{(1)}$ . وتوجد نسخة منه بدار الكتب بالقاهرة (برقم  $^{(1)}$  حديث:  $^{(1)}$  ورقات تاريخ النسخ  $^{(2)}$  الماء  $^{(3)}$ ، وحققه صابر احمد البطاوي في دمشق.

٨- الدور: ويبدو من هذا الكتاب انه كان مُسوَّدة لابن القاص أو مجموعة محاضرات، أنجزها أبو علي الزجاجي وموضوعه في اصل قوله تعالى:
 ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غُرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ﴾ [سورة النحل ١٦: ٩٢](٢٠).
 ٩- دلائل القبلة. موضوع الكتاب .

 $-1 - (ياضة المتعلمين: قال القزويني: (من جمعه)(<math>^{(\wedge \wedge)}$ .

1 - m - m المذتصر للمزنى: في الفروع الم

۱۲ – فتاوی (<sup>۸۹)</sup>.

۱۳ - الفرائض (۹۰).

وسلم، فرآهُ قال: (أبا عُمير ما فعل النُّغيْرَ) قال: فكان يلعب به). والنغير: طائر من فراخ العصافير احمر المنقار.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸٤)</sup> ابن حجر: شهاب الدين أبي الفضل احمد العسقلاني: (المتوفى: ٥٥٢هــــ/ ١٤٤٨م): فيتح الباري شرح صحيح البخاري، ط٢ (بيروت: دار المعرفة- بلا تاريخ) أعيد طبعه بالاوفيست عن الطبعة الاولى (بولاق: المطبعة الكبرى، الميرية- ١٣٠٠هــ)

<sup>(</sup>٥٠) الذهبي: سير ١٥/٣٧٢، سزكين: تاريخ التراث العربي م١/ج٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٨٦) السبكي: طبقات الشافعية ٣/١٤٦، ابن قاضي شهبة ٢/١٤٠.

<sup>(</sup>۸۲) القزويني: التدوين ۱۱۹/۲.

<sup>(^^)</sup> البغدادي: هدية العارفين ١/١٦.

<sup>(</sup>٨٩) حاجي خليفة: كشف الظنون ١٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٩٠) السمعاني: الأنساب ٢٠٣/١٠.

1 - 1 المفتاح: في فروع الفقه الشافعي الذي يصفه ابن قاضي شهبة بأنه دون التلخيص في الحجم، واهتمت الشافعية بهذا الكتاب اهتماماً كبيراً فشرحه أبو على الزجاجي وسماه بزوائد المفتاح؛ وتسميه الشافعية بالتهذيب، وشرحه أبو منصور عبد القاهر البغدادي (۱۹)، وشرحه كذلك أبو خلف محمد بن عبد الملك الطبري (۱۹) في مجلد، وأبو الخير سلامة بن إسماعيل المقدسي (۱۹) في مجلدين، وشرحه القاضي أبو الحسن علي بن احمد الفسوي (۱۹)، كما ذكر النووي أن له شرح آخر لشارح مجهول (۱۰).

٥١ – المو اقبت (٩٦).

<sup>(</sup>٩١) هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي، أبو منصور، من علماء السشافعية، ولد ونسشا ببغداد ورحل إلى خراسان فاستقر في نيسابور، كان عالما متقن من أنمة الأصول، درس في سبعة عشر فناً، صاحب كتاب (الفرق بين الفرق)، توفي في أسفراين سنة (٤٢٩هــ/ ٢٣٨م). ترجمته في: ابن كثير: البداية ٤٨/١٢، الداوودي: طبقات المفسرين ٣٣٢/١ رقم ٤٩٤، ابن هدايسة الله: طبقات الشافعية ص١٣٩٠.

<sup>(</sup>۱۲) هو محمد بن عبد الملك بن خلف السلمي - أما نسبة إلى جده سلم أونسبة إلى محلة باب سلم الطبري، أبو خلف، فقيه شافعي، له علم بالتصوف وله مصنفات فيهن توفي في حدود سنة (۷۷هـ/ ۱۷۸۸) ترجمته في: ابن الأثير: اللباب ۱۲۸/۲، ابن هداية الله: طبقات الشافعية ص۱۲۹۸.

<sup>(</sup>٩٢) هو: سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي، الضرير، من إعلام الشافعية، له مصنفات، تـوفى سـنة (٩٢) هو: سلامة بن إسماعيل بن جماعة السبكي: طبقات الشافعية ٩٩/٧ رقم ٩٩٤، ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ٢٠٠٧، رقم ٢٠٠٧، حاجى خليفة: كشف الظنون ٢٠٧٧، ١٧٦٩، ٢٠٠٧،

<sup>(</sup>۱۹) هو: على بن احمد بن إبراهيم بن الزبير العناني الفسوي، أبو الحسن، الملقب بالرشيد، فقيه شهافعي، ولي القضاء، له مصنفات، توفي سنة (٦٣هه/١٦٨م) ترجمته في: السسبكي: طبقات الشافعية /٢٤٦٥ رقم ٤٩٩، حاجى خليفة: كشف الظنون ٢٧٦٩٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩٥)</sup>النووي:المجموع ١/٥، ابن قاضي شعبة: طبقات الشافعية ١٠٧/٢، حـــاجي خليفـــة: كـــشف الظنون ١٠٧/٢، البستاني: دائرة المعارف ٤٤٤/٣.

<sup>(</sup>٩٦) ابن العديم: بغية ١٠٦١/٣، ماجي خليفة: كشف الظنون ٢/٥٦٥.

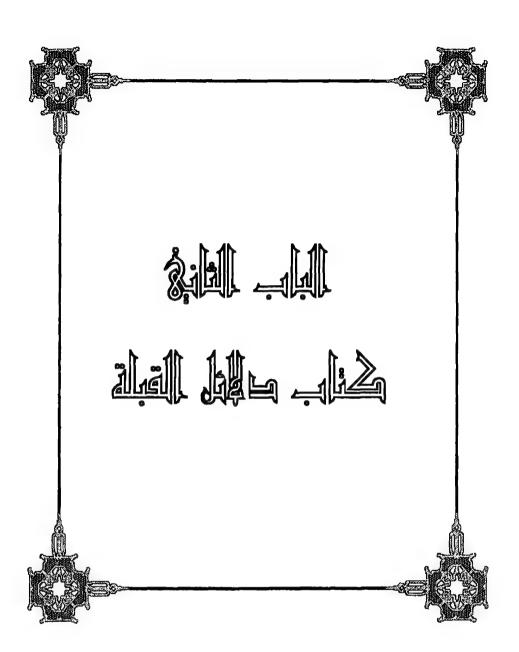

## الفصل الأول

# تأريخ دلائل القبلة ومصنفاتها

قسمت العرب العلوم على قسمين أحداهما: (العلوم القديمة) وهي اللغة والكلام والفقه والتاريخ والتفسير، والتي يعود نشوؤها إلى العصر الأموي والآخر: (العلوم الحديثة) وهي: الفلك والرياضيات والطب والفلسفة والسياسة المستحدثات في العصر العباسي (١).

وقد ضمّوا الجغرافية إلى العلوم الدقيقة التي هي أقرب ما تكون إلى علم الفلك بادئ الأمر؛ متأثرين بذلك بما تعرفوا عليه من المصنفات الهندية ثم اليونانية، وما احتاجوا له في إداء فريضة الحج، وتحديد بداية الصوم ونهايته، ومواقيت الصلوات الخمس، واتجاه القبلة، وبناء قبلة المساجد من بلد إلى آخر، استدعى معرفة جيدة بالفلك والرياضيات (٢). كل هذا كان باعثا على نشوء علم جديد يعرف بالجغرافية الفلكية .

في البدء وأنا اكتب هذا المبحث عن تاريخ دلائل القبلة كان من الصعب تحديد اتجاه كتابة هذا الموضوع لاعتقادي بقلة المادة التي يقول عنها ابن قتيبة: (وقد كان هذا الشأن عزيزاً، والمعنيون به قليلاً)(٢)، فما أن

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة: كشف الظنون ٣٨/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) كراتشكوفسكى: تاريخ الأدب الجغرافي ١/٠٢.

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة: أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (المتوفى: ٢٧٦ هـ/ ٨٨٩م): الأتواع في مواسم العرب، سلسلة خزائن التراث (بغداد: دار السشؤون الثقافية العامة-١٩٨٨م) ص٨.

باشرت فيه حتى أدركت أن فيه مادة كبيرة منثورة في بطون الكتب، ولم يتعرض لها احد بمقال منتظم حسب ما اطلعت عليه .

يعتبر الشعر أقدم مصدر في معرفة العرب للجغرافية الفلكية قبل الإسلام، فنجد أنفسنا معتمدين عليه اعتمادا كليا في كثير من الأحيان وبالأخص فأن الشعر قد اثر بشكل كبير في حياة العرب، يقول كراتشكوفسكي: (قد وصلت إلينا هذه المادة في آثار فريدة ربما كانت الوحيدة من نوعها في الأدب العالمي)(1). وشيئاً فشيئاً تجمعت لدى العرب عن النجوم معلومات مختلفة صاغوها في صورة شعر، فتجارتهم وبداوتهم وافقهم قد مهد للعرب في الحصول على تجارب عملية احتاجوا إليها(٥)، فيقول القائل:

### وندلج الليل على قياس(١)

أي: نجعل مقادير ركوبنا ومسيرنا بسقوط النجوم

ومثله قول الآخر:

### وقيلوا تحت بطون الكواكب(٧)

وقد اتسعت مدارك العرب الحضر والبدو قبل الإسلام في الجغرافية الفلكية، فقوة ملاحظاتهم للظواهر الطبيعية المحيطة بهم أمر بديهي مردة إلى طبيعة حياتهم نفسها، (والبدو عادة يتمتعون بمعين لا ينضب من التجارب

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب الجغرافي ٢/١٤.

<sup>(°)</sup> ابن العبري: أبو الفرج غريغوريوس بن اهــرون الملطــي (المتــوفى: ٥٨٥هـــ/ ١٢٨٦م): تاريخ مختصر الدول؛ ط١ (نسخة منقحة [عن طبعة: أكسقورد- ١٦٦٣م]- بلا تاريخ) ص٩٤.

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة: الأنواء ص١٩٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المصدر نفسه: ص۱۹۱.

المباشرة في مجال الجغرافية الفلكية. وترحالهم الدائم وسيرهم بالليل، حين يعتمد الإنسان على الاهتداء بالقمر والنجوم الساطعة، قد شحذ ذهنهم مبكراً لمراقبة جميع التغيرات التي تطرأ على القبة السماوية...)(^).

فيشير الشاعر العربي إلى معرفة جيدة بالنجوم فيقول وهـــو يهجو قومه:

أولئك معشر كبنات نعش خوالف لا تتوء مع النجوم (٩) فيذكر بأنهم كبنات نعش لا نوء لها ولا ينسب إليها مطر، ولا برد، ولا حر، مختلفة عن النجوم.

ويروى عن شيخ من العرب انه سرى برفيق له فتعب، فقال لرفيقه: هذا الجدي جداه كثيرة فلم ادر أيها هو، ولذلك قال الآخر شعراً:

بصباصة الخمس في زوراء مهلكة يهدي الإدلاء فيها كوكب وَحُد(١٠)

وشعر العرب بأهمية هذه الكواكب والاهتداء بها، فنرى الشاعر الجاهلي علقمة الفحل (المتوفى نحو ٢٠٠ق هـ/ نحو ٢٠٣م) يهيم في الفلاة لأنه لم يدرك علامة أو ضوء كوكب فيقول:

ودوية لا يهتدي لفلاتها بعرفان أعلام ولا ضوء كوكب وليس بعيداً عن عصر الشعر الجاهلي يرد القرآن مصدرا ثانيا

للجغرافية الفلكية ولكن هذه المرة نتجه إلى التخصص أكثر حيث تظهر لنا المفردة الأساسية بــ(القبلة)، والتوجه نحو الكعبة كعامل أساس لظهور هذا

<sup>(^)</sup> كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي ١/١٤.

<sup>(</sup>۱) ابن قتيبة: الأنواء ص ١٥١، المرزوقي: أبي على احمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني (المتوفى: ٢٦١هـ/ ١٠٣٠م): كتاب الأرمنة والأمكنة، ضبطه: خليل منصور؛ ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية- ١٩٩٦م) ٢٧/٢٥.

<sup>(</sup>١٠) المرزوقي: الأزمنة ٢/٤٢٤.

العلم والذي سيعرف بعلم: (دلائل القبلة) (سورة البقرة ٢: ١٤٣، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، سورة يونس: ١٠ ( ١٤٠ ). وأما ما ذكره الله تعالى في ذكر الاهتداء فإن القرآن الكريم قد ذكر نصاً عام المعنى في الاهتداء بالنجوم ولم يذكر تحديداً لكوكب سوى (الشُعرَى) (سورة النجم ٥٣: ٤٩) فيقول الله تعالى: ﴿وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ (سورة الأنعام ٢: ٩٧)، وقال تعالى: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (سورة النحل ٢١: ١١) وقال: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَونَا آيَةَ اللَّيلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مَبْصِرَةً ﴾ (سورة الإسراء ١٧: ١٢). والقبلة: في الأصل الجهة. يقال: أين مَبْصِرَةً أي: أين جهتك، ومن أين قبلتك؟ أي: من أين جهتك. وقيل: سميت قبلة لإقبال الناس عليها. والقبلة: نصصاحية الصلاة وجهة المسجد الحرام الكعبة (١٠).

في البدء كان بيت المقدس وجهة الصلاة بالنسبة للمسلمين؛ ثم حولت بعد عام (٣هـ/ ٢٢٤م) إلى الكعبة في مكة المكرمة والذي عبر عنه في وضع المحراب في المسجد الذي يشير إلى جهة القبلة. ويستدل على جهة القبلة بدلائل عدة أحداها: الأفلاك السماوية والنجوم والثاني: الآثار والأماكن. والثالث: الرياح. والرابع: العمل بالأصطر لاب. والآخر: العمل بالمقاييس وأرباع الدائرة (١٢).

<sup>(</sup>۱۱) ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري (المتوفى: ۷۱۱هـــ/ ۱۳۱۱م): السمان العرب المحيط تقديم: عبد الله العلايلي، إعداد وتصنيف، يوسف خياط (بيروت: دار لسان العرب- بلا تاريخ) مادة (قبل) ۱۶/۳.

<sup>(</sup>۱۲) سردار كابلي: حيدر قلى بن بور محمد خان: يَحقة الآجلة في معرفة الحبلة (مخطوط منشور، مهرماه: شركت جانجانة عملي – ۱۳۱۹م) ص۱۰.

في أوائل التاريخ الإسلامي لم يحتاج المسلمون إلى التركيز على علم دلائل القبلة لأسباب كان من أهمها: إن المسلمين كانوا مجتمعين في المدينة ووجهتهم معروفة نسبة المكعبة مركز القبلة في مكة، كما أن الرواية التي تشير إلى تحول المسلمين من بيت المقدس إلى المكعبة لم تظهر اي تعقيد في مسألة التحويل: (فولوا وجوههم قبل البيت) وفي رواية: (فانحرفوا وهم راكعون)(١٣). كما أن التاريخ لم يحفظ لنا نصاً يظهر أن هناك خلافاً حدث داخل المدينة في تحديد القبلة. بينما تشير المصادر إلى أن المسلمين عندما خرجوا من المدينة ظهر أول خلاف في تحديد جهة القبلة وكانوا معاصرين للنبي، صلى الله عليه وسلم، في يوم مظلم ضاعت فيه دلائل القبلة (١٤).

<sup>(</sup>۱۲) ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري (المتوفى: ۲۳۰هــــ/ ۱۸۶۶م): الطبقات الكبري، تقديم: إحسان عباس (بيروت: دار صادر - بلا تاريخ) ۱۲۶۸م): مصنف ابين شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: (المتوفى: ۲۳۰هــ/ ۴۶۸م): مصنف ابين أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت؛ ط۱ (الرياض: مكتبة الرشيد - ۴،۱۶هـــ) ۱/۶۲۶، رقم ۱۳۳۱ باب في الرجل يصلي بعض صلاته لغير القبلة، ابن حنبل: أبو عبد الله احمد الشيباني: (المتوفى: ۱۶۲هــ/ ۲۵۰م): مسند الإمام احمد (مصر: مؤسسة قرطبة - بلا تاريخ) ۱۲۸۶۶ رقم ۱۱۸۱۹ باب حديث البراء بن عازب، البخاري: الصحيح ۱۲٫۲۱ باب الصلاة من الأيمان، مسلم: الـصحيح ص ۲۶۳ رقـم ۱۱۸۰۱ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، القرطبي: أبو عبد الله محمد بن احمـد بن أبي بكر (المتوفى: ۱۲۱هــ/ ۲۷۲۲م): الجامع الأحكام القرآن، تحقيق: احمد عبد العليم البردوني، ط۲، (القاهرة: دار الشعب - ۱۳۷۲هــ/ ۱۳۷۲).

<sup>(</sup>۱٤) الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي (المتوفى: ٢٧٩هـ/ ٢٩٨م): الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي، تحقيق: احمد محمد شاكر وآخرون (بيروت: دار إحياء التراث العربي - بلا تاريخ) ١٧٦/٢ رقم ٣٤٥ باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القيلة.

فهذا الاختلاف كان حافزاً في التركيز على علم دلائل القبلة ومادة غنية في الاجتهاد والاهتمام به مما شجع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (٤٠ ق هــ – 78هـ/ 300 – 33 آم)، رضي الله عنه، على إنشاء لجان في تحديد القبلة مكونة من كبار الصحابة، وأصحاب الخبرة في بناء المساجد في آفاق البلاد المفتوحة جديدا. ويذكر إن جامع الفسطاط في مصر الذي يعرف بجامع عمرو بن العاص الذي شيد سنة (11هـ/ 13 آم)، أنشأته لجنة مكونة من ثمانين صحابياً منهم: أبو الدرداء (المتوفى: 78هـ/ 70م)، وأبو ذر الغفاري (المتوفى: 77هـ/ 70م)، والمقداد بن الأسود (77 ق هـ- 78هـ/ 70م)، والزبير بن العوام (70 ق هـ- 77هـ/ 70م)، والزبير بن العوام (70 ق هـ- 77هـ/ 70م)، والخباه المضبوط المتحديد فكانت تحديد قبلته، والظاهر أنهم لم يوفقوا في الاتجاه المضبوط المتحديد فكانت القبلة مشرقة قليلاً حتى أعاد تقويمها وضبطها قرة بن شريك (100) لما أعاد بناء المسجد في أيام الوليد بن عبد الملك (100 – 100 هـ 100 مـ 1

<sup>(</sup>۱۰) هو: قرة بن شريك بن مرشد العبسي الغطفاني المضري القنسريني، أمير، ولي نيابة مصر في زمن الوليد بن عبد الملك في أوائل سنة (۹۰هـــ/ ۲۰۸م)، انــشأ جـامع الفسطاط وزخرفه، وكان جبارا صلبا مخوفا، استمر في الأمارة إلى أن مات سـنة (۹۰هــ/ ۲۰۲۶م). ترجمته في: ابن عساكر: تاريخ دمــشق ۹۶/۲۰۵ رقـم ۷۱۲۰، الذهبي: سير ۲۰۹۶ع رقم ۱۹۹.

<sup>(</sup>۱۱) البكري: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد (المتوفى: ۲۸۷هـــ- ۱۰۹۶م): المسمالك والممالك، تحقيق: جمال طلبة، ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية- ۲۰۰۳م) ۱۳۹/۲، القزويني زكريا بن محمد بن محمود (المتوفى: ۲۸۲هـــ/ ۱۲۸۳م): آشار البلاد و أخبار العباد (بيروت: دار صادر - بلا تاريخ) ص ۲۳۲، ياقوت الحمــوي: معجـم البلدان ۲۷۳۲، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ۲۷۲۱.

فيدأ الاهتمام بتحديد اتجاه القبلة والتوجه عمليا لذلك، وكان العلماء يتحفظون من هذا الأمر لما أصابه من أخطاء في تحديد اتجاه القبلة،حتى الخلفاء وولاتهم كانوا بأنفسهم يعينون أشخاصنا لتحديد اتجاه القبلة في المساجد المهمة، فأول مسجد بني في أصفهان يدعى مسجد خشينان الذي بناه أبو خناس مولى عمر بن الخطاب في خلافة الإمام على بن أبي طالب (٢٣ق هـ- ٤٠هـ/ ٦٠٠- ٢٦١م)، كرم الله وجهه، قالوا إن أبا موسى الأشعري (٢١ق هـ- ٤٤هـ/ ٢٠٢- ٢٦٥م) حدد قبلته ونصب لبنة جعلها قبلة (١٧). وفي سنة (٩١هـ/ ٢٠٩م) عند تجديد بناء المسجد النبوي في خلافة الوليد بي عبد الملك، عين عمر بن عبد العزيز (٦١-١٠١هـ/ ٧٨١- ٧٢٠م) قائماً على تجديد البناء وتحديد القبلة فلما وصل عمر بن عبد العزيز إلى جدار القبلة دعا مشايخ أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب والموالي فقال لـــهم: (أحضروا بنيان قبلتكم، ولا تقولوا غيّرَ عمر بن عبد العزيز قبلتنا، فجعل لا ينزع حجرا الا وضع مكانه حجراً)(١٨). وأتجه هذا التحديد العملي إلى أن أصبح ذا دراية علمية مع بداية العصر العباسي فيقول القاضي صاعد بن احمد الأندلسي(١٩): (... فلما أدال الله

<sup>(</sup>۱۷) ابن رسته: أبي علي احمد بن عمر (كان حياً: ۲۹۰هـ/ ۹۰۳م): <u>الأعلاق النفيـسة</u> السنه الجغرافية؛ ط۱ (بيروت: دار إحياء التراث العربي- ۱۹۸۸م) ص۱۸۰۰.

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه: ص ۷۲.

<sup>(</sup>۱۹) هو: صاعد بن احمد بن عبد الرحمن بن صاعد الأندلسي التغلبي، ابو القاسم، ولد سنة (۲۰۱هد/ ۱۰۲۹م)، مؤرخ وبحاث، أصله من قرطبة، وكان قاضي طلبطلة، له مؤلفات عدة أهمها التعريف بطبقات الأمم، توفي سنة (۲۲۲هد/ ۱۰۷۰م) ترجمته

تعالى الهاشمية وصرف الملك إليهم ثابت الهمم من غفلتها وهبت الفطن من ميئتها وكان أول من عُني منهم بالعلوم الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور وكان مع براعته في الفقه كلفا في علم الفلسفة وخاصة في علم النجوم ثم لما أفضت الخلافة فيها إلى الخليفة السابع عبد الله المأمون بن هارون الرشيد تمم ما بدا به جده المنصور فأقبل على طلب العلم في مواضعه...)(٢٠).

اهتم الخليفة أبو جعفر المنصور (المتوفى: ١٥٨هـ/ ٧٧٥م) بالعلوم الفلكية قد أدى إلى إيقاظ همم الناس لاستحداثها وتطويرها فترجم أول كتاب (٢١) وهو كتاب (السند هند الكبير)(٢٢). والذي ترجم على غراره كتاب

في: حاجي خليفة: كسشف الظنون ١/٠١٠، ١٠٨٣/٢، ١٠٩٦، البغدادي: هديسة العارفين ١/١١، ١/١٤، الزركلي: الأعلام ١٨٦/٣.

<sup>(</sup>٢٠) أبن العبري: تاريخ مختصر الدول ص١٣٦.

<sup>(</sup>۲۱) يعتقد بأنه أول كتاب ترجم في الفلك كتاب: (أحكام النجوم) عن اليونانية المنسوب لهرمس الحكيم، وترجم الكتاب للأموي خالد بن يزيد بن معاوية (المتوفى نحو: ۹هـ/ ۲۰۸م) نلينو: السنيور كرلو: علم الفلك (مصر: مكتبة الثقافة الدينية - بـــلا تاريخ) ص ١٤١.

<sup>(</sup>۲۲) السند هند: كتاب هندي الأصل ألف سنة (٦ أو ٧هـــ/ ٢٦م)، ألف الفلكي: (برهمكت) للملك: (فياكهرمكة)، فكلف أبو جعفر المنصور سنة (١٦٥هـــ/ ٢٨١م) احد الوفود من بلاد السند بإملاء مختصر للكتاب، وأمر بترجمته إلى العربية فتولى محمد بن إبراهيم الغزاري (المتوفى نحو ١٨٠هــ/ ٢٩٦م) بترجمته، واستحداث منه كتاب اتخذته العرب أصلا في حساب حركة الكواكب فعرف الكتاب بــ(الـسند هند الكبير) تميزاً عما ألفه محمد بن موسى الخوارزمي في عهد الخليفة المأمون. نلينو: علم الفلك ص١٤٥-١٥٥.

السند هند الصغير للخوارزمي (٢٣)، وظل العمل بهما إلى زمن المأمون (المتوفى: ٢١٨هـ/ ٨٣٣م). حتى ظهر المذهب اليوناني في علم النجوم (٢١٠). وتغيرت النظرة إلى العلوم الفلكية والتي شملت من ضمنها علم دلائل القبلة، وقد تأثرت تأثراً كبيراً وظهرت لذلك مؤلفات تعني بهذا العلم كانت ذات مرآة عاكسة للفقهاء الذين حاولوا تصحيح أتجاه كثير من قبلة المساجد التي أنشئت في زمن الخلافة الأموية.

يعتبر علم دلائل القبلة من العلوم ذات الارتباط بغيرها، فهي ذات صلة بعلم الفقه الإسلامي، وعلوم الفلك، والجغرافية، والرياضيات.

والذين كتبوا في علم دلائل القبلة نهجوا منهج علوم الهيئة فانقسموا إلى قسمين: قسم اعتمد فيه على العلوم الهندية واليونانية القديمة: وقسم آخر سلك طريق العرب في معرفة ما وجدوه في الكتب المؤلفة في الأنواء والنجوم (٢٠٠). واتخذ أبن القاص منهج المدرسة الثانية في تحديد النجوم ودلائل القبلة. وعلى غرار الدلائل تم تصنيف كتب دلائل القبلة على أقسام تلك الدلائل الواردة سابقاً، فقسمت المصنفات على:

<sup>(</sup>۲۳) هو: محمد بن موسى الخوارزمي، أبو عبد الله، المنعوت بالأستاذ، رياضي وفلكي ومؤرخ، أقامه المأمون قيما على خزانة كتبه، وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتها، وأمره باختصار (المجسطي) لبطليموس، فاختصره وسماه (السند هند)، توفى بعد سنة (۲۳۲هـ/ ۲۶۷م). ترجمته في: البغدادي: هدية العارفين ۲/۲، الزركلي: الأعلام ۲/۲۱، كحالة: معجم المؤلفين ۲/۲٪.

<sup>(</sup>۲۴) كر اتشكوفسكى: تاريخ الأدب الجغرافي ٧٢/١.

<sup>(</sup>۲۰) الصوفي: ابن الحسن عبد الرحمن بن عمر الرازي (المتوفى: ۳۷٦هـــ/ ۹۸٦م): صور الكواكب الثماتية والأربعين؛ ط۱ (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانيــة- ١٩٥٤م) ص٧.

أ- مصنفات تعتمد على الأجرام السماوية.

ب- مصنفات تعتمد على الآثار والأبنية والتضاريس الأرضية.

جـ - مصنفات تعتمد على التغيرات الجوية مثل الرياح.

د- مصنفات تعتمد على الدوائر والمقاييس والسمت (٢٦) والآلات مثل الأصطر لاب (٢٧). وكانت هذه المصنفات في بادئ الأمر ضمن كتب التاريخ والجغرافية والفقه والحديث، والذي لاحظناه أن هذه العملية استمرت إلى أوقات متأخرة نسبياً، وعندها انفصلت هذه المصنفات عن تلك الكتب.

تميزت كتب دلائل القبلة بصغر حجمها واقتضاب مادتها؛ فلم تكن سوى أوراق أو حتى ورقة بسيطة تعطي تحديد الدلائل على أحدى الطرق المذكورة بحيث أصبحت هذه المصنفات أشبه بدليل المسافر السياحي في وقتنا الحاضر أو لبلد معين.

<sup>(</sup>٢٦) السمت: الاتجاه أو نقطة البوصلة، مصطلح يستعمل كثيراً في علم الفلك عند العرب للدلالة على طول القوس (مسافة الزاوية) المحصورة بين أي مستقيم، والسسمت له أهمية في استقبال القبلة، وهي إحدى مسائل علم الفلك التي تمكن العرب من حلها بطرق متعددة. دائرة المعارف الإسلامية مادة (السمت) ١٩٥/١٢.

<sup>(</sup>۲۷) الأصطر لاب: بمعنى: مرآة النجوم، معرب ستارة ياب، وقيل انه لغة الروم، بمعنى ميزان الشمس، وهي آلة مشتملة على أجزاء كثيرة يتحرك بعضها، يتعرف من خلالها حركات الأوضاع أي الهيئات الفلكية فيستعلم بها الأحوال العلوية كالطالع والغارب ووسط السماء وخط نصف النهار والساعات، والأمور السفلية كمعرفة ارتفاع المرتفعات وعروض الأنهار وأعماق الآبار ومعرفة القبلة وأوقات الصلوات. الموصلي: أبو محمد عبد الله بن فخر الدين الحسيني (المتوفى: ۱۳۱هـ/۱۲۲م) رسالة في الأصطر لاب سواتح القريحة في شرح الصفيحة / تحقيق: صباح محمود محمد، مطبوع ضمن كتاب (دراسات في التراث الجغرافي العربي) سلسلة دراسات محمد، مطبوع ضمن كتاب (دراسات في التراث الجغرافي العربي) سلسلة دراسات

وقد اطلعت على قصاصات ورق كانت تعطى من قبل أئمة الجوامع أو من المعنيين بالامور الدينية لبعض المسافرين تعين لهم اتجاه القبلة معتمدين على آثار أو أفلاك. ومعظم هذه القصاصات كانت في أوقات قريبة لا تتجاوز أعمارها المئة أو المئة وخمسين سنة أو اقل من ذلك.

لا نعلم بالتحديد أقدم كتاب ألف في هذا العلم، ولكن أقدم ما ذكره ابن النديم في الفهرست (كتاب استقبال القبلة) (٢٨) للإمام محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠–٢٠٤هـ/ ٢٢٧–٢٨٩م)، وحقيقة الأمر هو ليس كتابا مستقلا وإنما هو مبحث من كتاب الام الذي يُعنَى بالأمور الفقهية في المذهب الشافعي. فإذا اعتبرنا إن هذا الكتاب الأقدم على رأي ابن النديم ؛ فأن الإمام مالك (٩٣–١٧٩هـ/ ٢١١هـ/ ٢٠٩مم) في كتاب الموطأ افرد بحثا سماه (كتاب القبلة) (٢٩)؛ وهو اقرب لفقه الحديث النبوي. وفي الاعم فهما ليسا كتب دلائل قبلة بالمعنى الصحيح وإنما هما مباحث فقهية، وحديث نبوي عني بهذا الأمر.

ولكن يذكر لنا ابن النديم كتاباً رائدا عُني بهذا الشأن عناية علمية هندسية من علم دلائل القبلة لفيلسوف العرب أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي (المتوفى في حدود ٢٦٠هـ/ ٣٧٨م) في مصنف: (رسالة في استخراج خط نصف النهار وسمَتَ القبلة)(٣٠)، ويفهم من عنوان

<sup>(</sup>۲۸) ابن النديم: الفهرست ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٢٩) ابن انس: الإمام مالك الاصبحي (المتوفى: ١٧٩هـ/ ٧٩٥): الموطأ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد؛ ط١ (القاهرة- ٢٠٠٣) ص١١٢.

<sup>(</sup>٢٠) ابن النديم: الفهرست ص ٢٦١، القفطي: جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف (٢٠) ابن النديم: ١٤٦هـ/ ١٢٤٨م): تاريخ الحكماء من كتاب إذبار العلماء بأخيار

المصنف انه كُتب على طريقة هندسية في استخراج السمت المعتمدة على الدائرة الهندية.

ولمواطنه ابن سماعة الحسن بن محمد بن سماعة الكندي الكوفي الصيرفي (المتوفى: ٢٦٣هـ/ ٢٧٨م) كتاب (القبلة) (٢١)، ويميل هذا الكتاب إلى البحث الفقهي أكثر من البحث في علم دلائل القبلة أو العلوم الهندسية . وكذلك صنف أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني (حكاك صنف أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني مولى للخليفة المهدي (٢٠١هـ/ ٨٥٨م) وهو صاحب المذهب الظاهري؛ وكان مولى للخليفة المهدي (١٦٩هـ/ ٢٨٠م) كتاب (القبلة) (٢٣) والذي قال فيه ابن النديم: (وقد أثبتها على ترتيب ما قرأت) (٢٣)؛ ويفهم منه انه ضمين

وصنف أبو الفضل سلمة بن الخطاب البراوستاني الازديرقاني وصنف أبو الفضل سلمة بن الخطاب البراوستاني الازديرقاني قرية من سواد الري الرازي (المتوفى:  $^{(r_i)}$ ).

المحكماع، نشر وتحقيق: جيليس ليبرت (برلين- ١٩٠٣م) أعادت طبعه في (بغداد: مكتبة المثنى- بلا تاريخ) ص ٣٧١، البغدادي: هدية ٢/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٣١) ابن النديم: الفهرست ص ٣١١، الطوسي: أبي جعفر محمد بن الحسن (المتسوفى: ١٠٤هـ/ ١٠٦٠م): الفهرست، تحقيق: جواد القيومي؛ ط١ (قـم: مؤسسة النشر الإسلامية- ١٠٤٧هـ) ص ١٠٣٠، رقم ١٩٣٠، البغدادي: هدية ١/٢٦٧، كحالة: معجم المولفين ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٢٢) ابن النديم: الفهرست ص٣٠٣.

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه: ص۳۰۳.

النجاشي: أبو العباس احمد بن علي الاسدي الكوفي (المتوفى: ٥٠٠هـــ/ ١٠٥٧م) أسماء مصنفي الشبيري الزنجاني، أسماء مصنفي الشبيري الزنجاني، ط٥ (قم: مؤسسة النشر الإسلامية - ١٤١٦هــــ) ص١٨٧، الطوسى: الفهرسيت

ثم الف السهر العلماء صيتا على الإطلاق أبو حنيفة احمد بن داود الدينوري (المتوفى ما بين سنة ٢٨٢ و٢٩٠هـ/ ٨٩٥ و ٩٠٢م) كتابه (القبلة والزوال)(٢٥٠).

ومن علماء النجوم والاسيما في علم الهيئة يطالعنا أبو العباس الفضل بن حاتم النيريزي- نسبة إلى أحدى بلاد فارس- (المتوفى في حدود سنة ٢٩٠ وقيل ٣١٠هـ/ ٩٠٢ وقيل ١٩٠٠م) وكان متقدماً في هذا العلم وممن يشار إليه، فخدم المعتضد العباسي (٩٨٦هـ/ ٢٠٩م)؛ وكان متأثراً بالمدرسة اليونانية فصنف (رسالة في سمت القبلة)(٣١)؛ وهي مخطوطة اطلع عليها الزركلي.

وذكر نجم الدين النسفي (المتوفى: ٥٣٧هـ/ ١٤٢م) في كتابه (القند) أن لسعيد بن جناح البخاري، وهو من رواة الإمام علي الرضا، عليه السلام، كتاب (القبلة)(٣٧)، ويعرف من خلال اقتباسات النسفي انه كتاب

ص ١٤٠ رقم ٣٣٤، البغدادي: إسماعيل باشا: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بيروت: دار إحياء التراث العربي- بلا تساريخ) ٢/١٧، الطهراني: اقابزرك: الذريعة إلى تسمانيف السبيعة؛ ط٣ (بيروت: دار الأضواء- ١٩٨٣م) ٣/١٧٧ رقم ٢١٤.

<sup>(</sup>۳۰) ابن النديم: الفهرست ص١١١، البغدادي: إيضاح المكنون ٣٢١/٢، البغدادي: هديـة العارفين ٥٢/١، الطهر لاي: الذريعة ٢٢/١٧ رقم ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢٦) ابن النديم: الفهرست ص ٣٨٩، القفطي: تاريخ الحكماء ص ٢٥٤، البغدادي: هديـة العارفين ١٩/١، الزركلي: الاعلام ١٤٨/٥، كحالة: معجم المؤلفين ١٦٦٨.

<sup>(</sup>۳۷) النسفي: نجم الدين عمر بن محمد بن احمد السمرقندي (المتوفى: ۵۳۷هـ/ ۱۲۲م): القند في ذكر علماء سمرقند، تحقيق: يوسف الهادي؛ ط۱ (طهران: مركز نشر التراث المخطوط- ۱۹۹۹م) ص۱۳۹، ۱۲۱، ۱۷۸.

أشبه بكتاب (دلائل القبلة) لابن القاص، لأنه غني بالبلدان والتاريخ وأضاف على ابن القاص بان ضمَّنَ كتاب (القبلة) تراجماً للكثير من السمرقندين.

وصنف أبو النضر محمد بن مسعود العياشي (المتوفى في حدود سنة ٣٢٠هـ/ ٩٣٢م)؛ وهو من كبار علماء الأمامية من أهل سمرقند، وعالم مشارك في عدة علوم صاحب التفسير المعروف بتفسير العياشي صنف كتاب (القبلة) (٣٨)؛ وهو عبارة عن مباحث فقهية في أدلة القبلة لا تتجاوز الأوراق القليلة.

ثم صنف ابن القاص (المتوفى: ٣٣٥هـ/ ٩٤٦م) كتابه (دلائل القبلة) الذي سنوافيه في در استه.

وصنف أبو الحسن على بن أبي سهل حاتم القزويني الذي كان حياً سنة (70.7 هـ 70.7 كتاب القبلة (70.7)

ومن مشاهير العلماء العرب أبن الهيثم أبو علي الحسن بن الحسن ابن الهيثم البصري (٣٥٤هـ--٩٦٥ ت نحو ١٠٣٨م) المعروف بد بطليموس الثاني ، نزل مصر وكان عالماً بهذا الشأن متقناً له مشاركاً في علوم الأوائل فصنف (رسالة في سمت القبلة بالحساب) (٤٠٠)، وهي في ستة عشر صفحة ، قال آقا بزرك : (رأيتها ضمن مجموعة رسائل في القبلة ) . وجاء في أولها : (...... هذه قواعد الأولى بالدائرة الهندية وكيفية التعامل بها ) .

أما أكثر من صنف في هذا الباب وأدقهم البيروني محمد بن أحمد أبو الريحان (٣٦٢-٤٤هـ/٩٧٢ -٨٤٠١م)؛ والذي له في الرياضيات السبق الذي

<sup>.</sup>  $^{(r_{1})}$  أبن النديم : الفهرست ص  $^{(r_{2})}$  ، النجاشي : رجال النجاشي ص  $^{(r_{2})}$ 

<sup>(</sup> $^{(7)}$  النجاشي : رجال النجاشي ص  $^{(77)}$  ، الطهراني : الذريعة  $^{(77)}$  رقم  $^{(77)}$ 

<sup>(</sup> أ القفطي : تأريخ الحكماء ص ١٦٨ ، الطهراني : الذريعة ١٧ / ٣٧ / رقم ٢٠٧ .

لم يشق المحضرون غباره فصنف كتاب (دلائل القبلة) ((1) و(الأجوبة والأسئلة لتصحيح سمت القبلة) و(الأنبعاث لتصحيح القبلة كاث) و(أيضاح الأدلة على كيفية سمت القبلة) ((٢) والذي يقول عنه كراتشكوفسكي: أن البيروني قد أطلع على كتاب أبن القاص القسم الفلكي والرياضي منه. (٢)

وصنف نصر بن عبد الله المهندس (رسالة استخراج سمت القبلة) (عنه وصنف نصر بن عبد الله المهندس (رسالة استخراج سمت القبلة) وهي في صفحة واحدة كتبت سنة (٤٤٣هـ/١٠٥١م) ومنها نسخة في المكتبة الظاهرية (برقم (٤٨٧١مجموعة).

كما صنف القاضي الرشيد أحمد بن أبي الحسن على بن أبي إسحاق بن إبراهيم الزبيدي الغساني (الأسواني الشهير بالقاضي الرشيد المصري (المتوفى:٥٦٣هـ /١٦٦٧م) كتاب (شفاء الغلة في سمت القبلة ).

وصنف الأديب والنحوي والمؤرخ قاضي مالقة أبن عسكر أبو عبد الله محمد بن علي بن الخضر بن هارون الغساني المالقي كتاب (شفاء العلة في سمت القبلة ) (٤٦) . وصنف المولى حسام الدين علي بن فض الله سالار (رسالة في استخراج سمت القبلة )(٤٢) ؛ والمخطوط ضمن مجموعة رسائل رياضية للمؤلف

<sup>(</sup>٤١) البغدادي : هدية العارفين ٢٥/٢ ، الطهراني : الذريعة ٢٥٢/٨.

<sup>(17)</sup> البغدادي : هدية العارفين (17)

<sup>(</sup>٤٣) تأريخ الأدب الجغرافي ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٤٤) عواد . كوركيس: أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم ؛ سلسلة المعاجم والفهارس ٤٦ (بغداد: منشورات وزارة الثقافة والأعلام -١٩٨٢م) ص ١٣٨.

<sup>(°)</sup> حاجي خليفة : كشف الظنون ٢/٠٥٠/، البغدادي : هدية العارفين ٢/١ ، سركيس: بوسف أليان : معجم المطبوعات العربية والمعربة (القاهرة : مطبعة سركيس ، معاد الطبع بالأفسيت في مكتبة المثنى بغداد – ١٩٢٨م ) ٤٤٧/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>13)</sup> كحالة : معجم المؤلفين ١١/٧.

<sup>(</sup>۱۲) الطهراني: الذريعة ۲/۲۲رقم ٦٩.

كتب بعضها سنة (٢٧٢هــ/١٢٧٣م)،ونسخة في الخزانة الرضوية من موقوفات السلطان نادر شاه سنة (١١٤٥هـ / ٢٣٢م) منها.

وللخليل شرف الدين موسى بن محمد (المتوفى: ١٠٠٨هـ /١٤٠٤م) ؛ وهو من الذين أهتموا بعلم الهيئة والمواقيت ، وكان أفضل من بقي بالشام في هذا العلم ، صنف كتابه ( تلخيص في معرفة أوقات الصلاة وجهة القبلة عند عدم الآلات) (٤٠١).

ولجشميد بن مسعود بن محمد بن محمد اكاشاني (المتوفى: ١٣٨هـ/ ١٤٢٩م) ؛ وهو حكيم رياضي فلكي صنف ( رسالة سمت القبلة ومعرفتها من الدائرة الهندية ) (١٤٠٩ وأطلع عليها أقا بزرك الطهراني في المكتبة الرضوية (برقم ١٠٦٧ وقف ) ، وهي ناقصة الآخر . وهذه الرسالة هي من سمات عصر المؤلف وهي عماد لمعظم العلماء على الدائرة الهندية .

ولأبن قطلوبغا زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوي (  $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-0.8}$   $^{-$ 

<sup>(44)</sup> الزركلي: الأعلام ٣٢٨/٧ ، كحالة: معجم المؤلفين ٣١/١٣.

<sup>(</sup>٤٩) الطهراني: الذريعة ٢١/٢٣٠.

<sup>(</sup>٥٠) حاجى خليفة: كشف الظنون ١٢٩٦/٢ ، البغدادي : هدية العارفين ٨٣٠/١ .

<sup>(</sup>٥١) حاجي خليفة : كشف الظنون ١/٨٨١ ، كحالة : معجم المؤلفين ١٦٣/٩.

ومن قضاة القسطنطينية رسالة للمولى مصلح الدين مصطفى بن محمد القسطلاني الروحي الحنفي ( المتوفى ٩٠١ هـ / ٤٦٠م ) ،الذي يعرف بالكستلى صنف (رسالة في جهة القبلة) $(^{(7)}$ .

ولسبط المارديني محمد بن محمد بن احمد الغزال الدمشقي (المتوفى مابين سنة ٩٠٢ و ٩٠٢ )، وهو عالم فلك مابين سنة وكان مؤقتا بالجامع الأزهر كتاب (تحفة المختصرات في معرفة القبلة وأوقات الصلاة) (٢٥).

وصنف سليمان بن علي القرماني ( المتوفى ٩٢٤هـ / ١٥١٨م ) ؛ وهو من فقهاء الحنفية ( رسالة سمت القبلة )(10).

ولمحمود بن محمد ابن قاضي زاده المعروف بــ ميرم جلبي (المتوفى: ٩٣١هـ / ١٥٢٤م ) ؛ فلكي روحي من قضاة الحنفية ( رسالة في سمت القبلة )(٥٠٠)، رتبها على مقدمة وبابين وأهداها الى السلطان بايزيد خان .

وصنف المير غياث الدين منصور الدشتكي الشيرازي ( المتوفى : 95.4 0.51 ) ( رسالة في مسألة القبلة )0.51.

ومن فقهاء المغرب العربي محمد بن احمد بن عبد الرحمن اليسيتني ( -0.00 المعرب العربي محمد بن احمد بن عبد الرحمن اليسيتني ( -0.00 المربر صنف كتاب ( جزء على التاجوري في تصحيح قبلة فاس ) -0.00

<sup>(</sup>٥٢) حاجي خليفة : كشف الظنون ٩/١١ ، كحالة : معجم المؤلفين ٢٨٢/١٢ . .

<sup>(</sup>٥٣) البغدادي : ايضاح المكنون ٢٥٧/١ ، البغدادي : هدية العارفين ٢١٨/٢ .

<sup>.</sup> 170/7 هدية العارفين 1/10 ، الزركلي : الأعلام 170/7 .

<sup>(</sup>٥٥) حاجي خليفة : كشف الظنون ٨٨١/١ ، الزركلي : الأعلام ١٨٣/٧ ، كحالة : معجم المولفين ١٩١/١٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٥٦)</sup> الطهراني: الذريعة ٢٧/١٧ رقم ٢٣١. <sup>٥٠ (</sup>

 $<sup>^{(00)}</sup>$  كحالة : معجم المؤلفين  $^{(00)}$ 

وصنف غرس الدين خليل بن احمد بن خليل المعروف بابن النقيب (-9.71-1898) و الذي كان طبيبا و عالما بالحساب و الفلك و الهندسة و الموسيقى ، رسالة في (-9.1) و هو مخطوط صغير الحجم .

وصنف عز الدين الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارثي العاملي ( ١٥٠٦-٩٨٤هـ / ١٥٠٦-١٥٠٦م ) ؛ وهو من علماء الشيعة نزيل البحرين ( رسالة تحفة أهل الإيمان في قبلة عراق العجم وخراسان ) (١٥٠) وللرسالة اسم آخر يعرف بـ ( ثقة اهل الايمان ...) والذي بين فيه خطأ المحقق الكركي والذي سوف يرد لاحقا في أمره بلزوم جعل الجدي بين الكتفين وتغيره لكثير من المحاريب في العراق ؛ مع ان طول البلاد يزيد على طول مكة كثيرا وكذا عرضها فيلزم انحرافهم عن الجنوب الى المغرب. والذي نقل عنه الأقارضي القزويني في ( قبلة آفاق ) فارسي ، والرسالة في عشرة اوراق وهي ضمن مجموعة رسائل فقهية وعرفانية من تأليف المؤلف.

ومن فقهاء الشيعة عبد العال بن علي بن حسين العاملي الكركي ومن فقهاء الشيعة عبد العال بن علي بن حسين العاملي الكركي (رسالة (رسالة عموما ) $^{(17)}$  و (رسالة في قبلة خراسان ) $^{(17)}$ ، والذي جاء في مقدمته : ( ... الذي يعتمد الفقيه في القبلة ويجب اعتماده اربع مقدمات اجماعية : ١. جواز الاعتماد على قبور

<sup>(</sup>  $^{(4)}$  الزركلي : الأعلام  $^{(7)}$   $^{(7)}$  ، كحالة : معجم المؤلفين  $^{(4)}$ 

<sup>(</sup>٥٩) البغدادي : ايضاح المكنون ٣٤٦/١ ، البغدادي : هدية العارفين ٣٢٠/١ ، الطهراني: الذريعة ٤٦/١٧ .

<sup>(</sup>٢٠) البغدادي : هدية العارفين ٢/٠١ ، كحالة : معجم المؤلفين ٥/٢٣٨ .

<sup>(</sup>٦١ )الطهراني: الذريعة ٢/١٧ .

المسلمين ٢. جواز الاعتماد على قواعد الهيئة ٣. عدم جواز التقليد ٤. عدم تبعية خراسان وعراق العجم لبغداد ... ) .

وصنف الشيخ بهاء الدين محمد عبد الحسين العاملي المعروف بالشيخ البهائي ( المتوفى : ١٦٢١هـ / ١٦٢١م ) ؛ وهو من اهالي بعلبك ( رسالة القبلة ) $^{(17)}$  ، وذكر فيها الجهة وعلاماتها وطريق استخراجها ، وله نظم بعنوان ( جهة القبلة ) $^{(17)}$  وهي رسالة متوسطة تقرب من مائة وخمسين بيتا في بيان المراد من الجهة وما فسرت به من السمت ، وتوجد الآن نسخة في الخزانة الرضوية ( ١٠١١هـ / ١٦٠٢م ) .

وصنف شرف الدين علي بن حجة الله الشولستاني - نسبة لشولستان ناحية بين شيراز وخليج البصرة - ( رسالة في قبلة مسجد الكوفة ) $^{(17)}$ , والذي كان تأريخ اجازته سنة ( 1.70 هـ / 1.70 م ) ، والرسالة ضمن كتاب ( في مزار البحار ) .

ومن الفقهاء محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني السبزواري (المتوفى: ١٠٩٠هـ / ١٦٧٩م)، (رسالة في سمت القبلة) (١٠٥٠).

وفي سنة ( ١٠٩٦هـ / ١٦٨٤م ) ألف المولى رستم بن شاهورد دي زنكنه الخوافي كتاب ( الصراط المستقيم في استخراج سمت القبلة بالدائرة الهندسية )(17) وتوجد نسخة من الكتاب في المكتبة الرضوية بتصحيح المؤلف .

<sup>(</sup>۲۲) الطهراني : الذريعة ۱۷/۲۷ .

<sup>(37)</sup> الطهراني : الذريعة (37) .

<sup>(11)</sup> الطهراني : الذريعة  $(11)^{11}$  .

<sup>(</sup>٦٥) الزركلي : الأعلام 7/13 ، كحالة : معجم المؤلفين 9/9 .

<sup>(&</sup>lt;sup>77)</sup> الطهراني : الذريعة ١٥/٣٦ .

وصنف عبد الله بن السيد نور الدين بن المحدث الجزائري التستري ( المتوفى : ١١٧٣هـ / ١٧٥٩م ) كتاب ( كاشفة الحال في معرفة القبلة والزوال ) $(1)^{(1)}$ ، والذي كتبه في الاحواز بأمر واليها .

وصنف محمد بن علي بن ابي طالب الزاهد الجيلاني الاصفهاني المعروف بالحزين ( المتوفى: ١١٨١هـ / ١٧٦٧م ) ؛ وهو من علماء الهند ( رسالة في القبلة )(١٨).

ومن علماء تونس حمودة بن عبد العزيز التونسي المعروف بأبن عبد العزيز ( ١٢٠٢هـ / ١٧٨٨م ) ؛ وهو من وزراء الدولة الحسينية وكتابها صنف ( رسالة في القبلة )(١٩٩).

ومن كتاب بغداد المشهورين ابو الفوز محمد امين بن علي بن محمد سعيد البغدادي الشهير بالسويدي ( المتوفى : ١٢٤٦هـ / ١٨٣٠م ) ؛ صنف كتاب ( الجواهر واليواقيت في معرفة القبلة والمواقيت ) $(\cdot \cdot)$ .

وصنف المفتي محمد عباس المذكور الاصفهاني ( المتوفى : ١٢٦٠هـ / ١٨٤٤م ) كتاب ( الاستقبال في شرح مبحث القبلة من التحفة) (٢١)، ويبدو من العنوان انه شرح مباحث في كتاب التحفة.

<sup>(</sup>۱۷) الطهراني : الذريعة ۱۷/ ۲٤۱ .

<sup>(</sup>۲۸) الطهراني : الذريعة ١٠٤/١٦ .

<sup>(</sup>٦٩) كحالة : معجم المؤلفين ٢/٤ .

البغدادي : ايضاح المكنون 1/17، البغدادي : هدية العارفين 1/17، الزركلي : الأعلام 1/17، سركيس : معجم المطبوعات 1/17، كحالة : معجم المؤلفين 1/17، الطهراني : الذريعة 1/17 .

ومن علماء طهران صنف محمد جعفر الشريعتمدار الآسترآبادي (المتوفى: ١٢٦٣هـ / ١٨٤٦م)، (رسالة في القبلة )(٢٢)؛ والتي رتبها على مقدمة وبابين وخاتمة وفرغ منها في ( ١٢٢٤هـ / ١٨٠٩م).

وصنف محمود بن محمد السيالة الصفاقس الطبيب ( المتوفى بعد 1778 = 1778 = 1778 = 1778 = 1778 = 1778 = 1778 = 1778 = 1778 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 = 1779 =

ومن اهالي تطوان محمد بن عبد الله الصفار (المتوفى: ١٢٩٨هـ / ١٢٩٨م )؛ وكان وزيرا وعالما فصنف (مختصر في قبلة مساجد المغرب) $(2)^{(2)}$ .

وصنف علي محمد بن محمد حسين المحلة نوي المنجم الأصفهاني (المتوفى : 1710 - 1797 = 10.00 هـ / 10.00 مستخراج القبلة  $)^{(0)}$ .

وصنف علي بن محمد رضا الطباطبائي ( 1778 - 1799 = / ) وهو من الفقهاء الاصولين ( رسالة في القبلة )(7).

وصنف علي صفوت بن محمد الخربوطلي ( كان حيا فبل ١٣١٩هـ/ ١٩٠١م ) ؛ وهو من المؤقتين كتاب (شموس الأدلة في بيان سمت القبلة) (٧٧) ، والذي طبع سنة (١٣١٩هـ / ١٩٠١م ).

<sup>(</sup>۷۲) الطهراني: الذريعة ۳۷/۱۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧٣)</sup> الزركلي: الأعلام ١٨٤/١.

<sup>(</sup>۲۱) الزركلي: الأعلام ۲٤٣/٦.

<sup>(</sup>۷۵) الطهراني: الذريعة ۲۹۹/۲٦.

<sup>(</sup>٧٦) كحالة: معجم المؤلفين ١٩٧/٧.

<sup>(</sup>۷۷) كحالة: معجم المؤلفين ١١١/٧.

كما صنف حسن بن جعفر بن علي بن محمد رضا الجزائري الموسوي التستري ( المتوفى : ١٣٢٣هـ / ١٩٠٥م ) ؛ وهو من علماء الرياضيات والغلك ( الرسالة الحسامية في الامة الاسلامية ) $^{(V)}$ ، وهو من الكتب المطبوعة اوائل القرن العشرين .

وصبنف محمد جواد النهاوندي الملقب بجهان خشن ( ۱۲۷۰ – ۱۳۳۳هـ / ۱۸۲۰ – ۱۹۱۰م) ؛ وهو من الرياضيين والفلكيين الذين هاجروا الى طهران كتاب ( قبلة البلدان في معرفة قبلة الآفاق ) $(^{٧9})$ .

وصنف الفلكي والاصولي محمد جواد بن حسن بن طالب البلاغي النجفي الربعي ( 1747 - 1707 = 1470 - 1470 ) ( رسالة في القبلة وتعيين مواضع بعض البلدان المهمة في العالم بحسب الأختلاف في الطول والعرض ) $\binom{(.4)}{0}$ .

هذا ما وقفنا عليه من مصادر قد ألفت في هذا الباب وهو يسير من كثير قد تغاضينا عن ذكر بعض المصادر التي كانت مجهولة المؤلف ؟ فضلا عن العديد من البحوث التي نشرت ضمن مجلات او دوريات في تحديد القبلة .

<sup>(</sup>٧٨) كحالة: معجم المؤلفين ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٧٩) كحالة: معجم المؤلفين ١٦٦/٩.

<sup>(</sup>٨٠) كحالة: معجم المؤلفين ١٦٣/٩.

# الفصل الثاني

### اسم الكتاب

في أول بحثي عن مخطوطه تهتم بالبلدان والرحلات اطلعت على الكثير من فهارس المخطوطات؛ ومن ضمنها فهرس رقيقات المجمع العلمي العراقي، وكنت ابحث عن مخطوطه يُعني بالبلدان والرحلات، فاخترت من هذا الفهرست مخطوطه: (البلدان) لأبي العلاء الحسن بن احمد الهمداني (المتوفى: ٢٩هـ/ ٨٨٨م)(١)؛ وحينما اطلعت على المخطوط الذي كانت بطاقته التعريفية بنفس الاسم وجدتها مخطوطه مغايرة لهذا الكتاب (البلدان)، معتمدين في هذا على العنوان الذي وضعته المكتبة التيمورية في بطاقتها التعريفية لكتاب (البلدان) ولكن باسم مغاير للمؤلف وهو: (أبو العباس احمد بن أبي احمد الفقيه).

كما اثبت هذا العنوان أيضا المفهرس الأستاذ فؤاد السيد في فهرسه لمخطوطات جامعة الدول العربية واضعا الكتاب بين مجموعة الكتب الجغرافية والبلدان (۲). متناسين صفحته الأولى التي ورد فيها عنوان: (كتاب في المعرفة)؛ وهذا العنوان اعتمده مالك المخطوطه الأستاذ جرجيس صفا(۱)

<sup>(</sup>۱) أرسلان: إبراهيم خورشيد: فهارس الرقيقات لمكتبة مخطوطات المجمع العلمي العراقي (بغداد: مطبوعات المجمع العلمي العراقي - ۱۹۸۱م) ص١٤ رقم ٩٠.

<sup>(</sup>۲) السيد: فؤاد: فهرس المخطوطات المصورة، جامعة السدول العربية (القاهرة: دار الرياض للطباعة والنشر - ١٩٥٤م) ٩٥٩/٣ رقم ٥.

<sup>(</sup>٣) هو: جرجي (جرجيس) صفا ناصيف فارس نعمة عكر، حقوقي مؤرخ لبناني، ولد سنة (٣) هو: جرجي (جرجيس) عرف شيئاً من الفرنسية والتركية وقرأ العربية والفقه، كان رئيساً لمدارس الحكومة في جبل لبنان وعين قاضياً مدنياً، نفى إلى القدس بعد الحرب

في التعريف بمخطوطاته ومن ضمنها هذه المخطوطة (كتاب المعرفة في المعرفة)<sup>(3)</sup>. كما ورد في نفس الورقة عنوان ثان: (كتاب المعرفة في القبلة)؛ وهذا العنوان أعتمده السمعاني في ذكر مؤلفات أبن القاص<sup>(6)</sup>. والذي أختصره النووي وجعله: (كتاب القبلة)<sup>(1)</sup>.

ويبقى القول الفصل لابن القاص الذي ذكر عنوان الكتاب واستخرجناه من مقدمته: (تتبعت من علم دلائل القبلة)  $(^{\vee})$  وهو نفس العنوان الذي أثبته سزكين على نسخة ولي الدين  $(^{\wedge})$  فكان هو العنوان الذي اعتمدناه للكتاب والذي اعتمده العديد من الذين ترجموا حياة ابن القاص وذكروا مؤلفاته. ولكن مادة الكتاب قد أربكت بعض الكتّاب المطلعين مثل الأسنوي، وحاجي خليفة، وابن العماد مما لاحظوه إذ أن معظم المادة تتحدث عن البلدان فحاولوا التوفيق في العنوان وذكروا عبارة بعد العنوان: (وأكثره تاريخ وحكايات عن أحوال الأرض وعجائبها)  $(^{\circ})$ ، فتصور البغدادي أنه عنوان للكتاب فأثبت العنوان على أنه: (دلائل القبلة في أحوال الأرض)  $(^{\circ})$ .

العالمية الأولى، له مؤلفات وتحقيقات، توفي سنة (١٣٥٢هـ/ ١٩٣٣م). ترجمته في: الزركلي: الأعلام ١١٦/٢، كحالة: معجم المؤلفين ١١٩/٣.

<sup>(</sup>¹) صفا: جرجيس أفندي: تعريف بعض مخطوطات مكتبتي، مجلة المسشرق، السنة السادسة عشرة، العدد ١٦ (بيروت- ١٩١٣م).

<sup>(</sup>٥) الأنساب ١٠/٣٠٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تهذیب ق ۱/ ج۲/ ۲۵۲.

<sup>(</sup>۲) ورقة ۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> تاريخ التراث العربي ۲۰۲/۳.

<sup>(</sup>٩) الاسنوي: طبقات الشافعية ٢٩٧/٢، حاجي خليفة: كشف الظنون ٧٦٠/١، ابن العماد: شذرات الذهب م ١/ ج٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>۱۰) هدية العارفين ١١/١.

### وصف عام للكتاب

يعتبر كتاب (دلائل القبلة) من الكتب الصغيرة الحجم؛ وهي سمة تميزت بها مصنفات ابن القاص.

ينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسين من دون أن يفصل بينهم عنوان أو فاصل بل كان تقسيماً موضوعياً فكان القسم الأول وهو دلائل القبلة في مواضيعه الأولى للكتاب قد شمل: المقدمة، وتاريخ تحويل القبلة إلى الكعبة، وذكر الجدي والقطب ونجوم القبلة، وجهة البلاد إلى بيت الله الحرام.

أما القسم الثاني: وهو البلدان، والذي شغل الحيز الأكبر من الكتاب؛ ابتداه بذكر هيئة الأرض وتدويرها بالكعبة.

وَهذا القسم الثاني نهج فيه منهج كتب البلدان في ترتيبهم؛ حيث قسم تقسيماً تقليدياً بالنسبة للجغر افيين العرب.

افتتح ابن القاص كتابه بمقدمة، ثم قسمه على عشرة أبواب رئيسة واختلفت في الحجم وعدد المواد، وقسم هذه الأبواب على مباحث وأذكار وكان هذا التقسيم تقسيماً موضوعياً شمل المواضيع المحددة في كل باب. وقد لا نتفق مع المستشرق كراتشكوفسكي في إن أسطوبه هذا كان فيه خلط(١١).

وجاء في مقدمته مجموعة من الآيات والأحاديث في تحديد القبلة وأهميتها بالنسبة للناس، ولا ننكر عليه هذا التقديم فالمؤلف فقيه يهتم بالمسائل الدينية في تحديد القبلة بالقدر اللازم لمطالب العبادة المختلفة والتي إحداها تحديد اتجاه القبلة؛ بالإضافة إلى صيغ تحديده في هذه الأدلة واعتماداته.

<sup>(</sup>١١) تاريخ الأدب الجغرافي ٢٣١/١.

ثم يذكر أولى الأبواب وهو مبحث تاريخي اعتمد فيه على الحديث النبوي في تاريخ تحويل القبلة، معزز بالسند اللغوي والشعر العربي.

وبعد هذا الباب يأتي مبحث في النجوم ، وتحديداً في ذكر الجدي والقطب ونجوم القبلة، ويكاد يكون هذا أطول مبحث في أدلة القبلة من كتابه وافردها في موضوعه.

ثم يذكر الباب الثالث والأخير من قسم دلائل القبلة حيث كان هذا المبحث في أكثره تعدادا للبلدان واتجاهها نحو الكعبة.

وبعدها ينتقل ابن القاص إلى الباب الرابع؛ وهو أول باب في الجغرافية البلدانية الذي كتبها ابن القاص وعالج فيها قضية هيئة الأرض وتدويرها بالكعبة معتمدا على مجموعة من الآثار.

ثم يتبعه باب طول الأرض وعرضها؛ وعززه بمبحث في طول بيت الله المدرام وجزيرة العرب، التي جمعها في باب واحد؛ وكانت مكة وبيت الله الحرام هي الحيز الكبير في مباحث ابن القاص ومعالجته لهذا البلد حيث شملت أربعة مباحث.

ثم ينتقل ابن القاص إلى ذكر أهم البحار واشهر الأنهار في بابين مستقلين؛ وهذا الباب وما يليه يحملان طابعا تغلب عليه الجغرافية العمومية في الترتيب والنهج ، ثم يلحقه باب في ذكر الأقاليم وهو من الأبواب التقليدية في كتب الجغرافية العربية، ومن ثم ذكر الجبال ،إذ استفاض في مروياته وقصصها.

ثم يبدأ بذكر أطول باب في الكتاب وهو مبحث البلاد الذي يقول فيه كراتشكوفسكي: (... أما أطول الفصول وأكثرها افتقارا إلى التجانس فهو

الفصل الحادي عشر الذي يتحدث عن البلدان المختلفة ؛ والذي جمع فيه المؤلف بلا أدنى تنسيق كل ما ظنه ذا علاقة بموضوع كتابه...)(١٢).

ولكن بالنسبة لابن القاص هو لم يراع الترتيب؛ فإذا استثنينا مبحث مكة فإن معظم ما ذكره ابن القاص في وصف البلدان إنما هو من الجغرافية الأدبية والتاريخ شبه الأسطوري الذي كان أكثره يحوي السمة الوعظية والتذكير بالآخرة وفناء الدنيا. فعلى هذا الأساس رتب ابن القاص كتابه مع ما استفادة من مواد في هذه الحكايات؛ مضافاً إليها تعريف بـ البلد مع تحديد وجه القبلة فيها وان خلت بعض البلدان من تحديد القبلة.

وحينما تناول فصل المدن وهو باب ذكر البلاد افتتحه بوصف البلاد وفضائلها ثم ابتدأ بمكة بحثا مطولا، فالمدينة فالبصرة وذكر مدينة الحصر والخورنق، وبيت المقدس ، والقسطنطينية، والرومية، وبلد الرقيم وقصص عن أصحاب الكهف، ورحلة سلم الترجمان السي سد ياجوج وماجوج، وبلد صنعاء ، وصفة قصر غمدان، وارم ذات العماد ومنارة الإسكندرية، وقصر مسيد، والأندلس، وأصفهان، وطبرستان، وسمرقند ؛ ويختم كتابه بروايات عن خراب الأرض واستيلاء أقوام عليها؛ شم روايات عن مدة الدنيا وتاريخ الخلافة الإسلمية السيالي عهد الراضي الذي وليساب الذي وليساب الخيساء الخيساء المنته المنته الراضي المنته المنته المنته الراضي المنته المن

<sup>(</sup>۱۲) تاريخ الأدب الجغرافي ۲۳۱/۱.

٩٣٤م). فضلا عن ان الكتاب قد أضيفت له الرسوم التوضيحية وشملت تخطيطا لبنات نعش ومخططا للحرم المكي ومدينة الرومية.

### الرواية وتوظيف الرمز في الكتاب

ليس تكراراً أن نتساءل: لماذا كتب البلدان مملوءة بالأساطير والمغامرة والخرافة؟ فأولاً: إن هذه الأسطورة التي نعتبرها خرافة هي في يوم من الأيام كانت حضارة. والثاني: احتياج الإنسان إلى إثارة مايملاً به خياله ويفسر ملا حوله، ثم إن اتساع خياله في رحلاته تتيح له التصور الخصب. فضلا عن ان هناك عوامل مؤثرة مثل ما فعل الفينقيون في طرح مجموعة أساطير حول المحيط الأطلسي، وما قام به التجار الذاهبون إلى الصين من نشر هذه الأساطير لاحتكار التجارة لهم.

فعندما بدأت البوادر الأولى من مراحل التفكير والتأمل في مظاهر الطبيعة، وفي لحظات الأمن وزوال الخوف كان لدي العقل متسع من الوقت للتأمل والتساؤل بما يحيط به من أسرار لفهم الكون، ونحو بداية المعرفة والوقوف على أبوابها جاءت الأسطورة لتحتضن تلك المفاهيم (١٣).

فبإمكاننا أن نتخيل الطبيعة البشرية آنذاك بأنها كائن حي، وان الخوف ، والأمل ، واليأس، وحب الاستطلاع اندمجت وتجسدت في الأساطير. وانحدرت إلى التسلسل البشري تقاليد بدائية مقدسة؛ وقد استطاع العلم ألان أن يقدم تفسيرا مرضيا عن الأسباب المباشرة للظواهر الطبيعية بالرغم من أن السبب الجوهري ما زال لغزا حتى بالنسبة لأغلب أصحاب المعرفة، أما بالنسبة للإنسان البدائي فان الأسباب المباشرة للحوادث هي من

<sup>(</sup>۱۳) الخـــوري: لطفي: معجم الأساطير؛ ط۱ (بغداد: دار الشؤون الثقافيــة العامــة- ٨/١) ٨/١.

الأسرار المبهمة (۱۱). فليس من الغرابة أن يرى الناظر في كتاب (دلائل القبلة) هذا الكم من التبريرات لتسويق الحدث، فما نراه أو نظنه خرافة أو أسطورة هو بالنسبة لابن القاص واقع حقيقي؛ رفضها بعض الجغرافيين لكن بعضهم الآخر تقبلها لأنها سمة من سمات ذلك العصر ولكننا كذلك لا نستطيع القول – كوننا شرقيين – أنّ مجتمعنا مملوء بالفكر العنقائي، وكذلك كانت الجهة المقابلة من الغربيين يمتلكون التوجهات نفسها في التبرير، وتفاصيل هذه أضفناها في تحقيق الروايات ومقارنتها.

فالقصص التي ذكرها: مثل قصة أصحاب الكهف، وسد يأجوج ومأجوج، وقصر غمدان، وارم ذات العماد، وقصر مشيد، وخراب البلاد تذهب في تفسيرها إلى أنَّ الحكايات الأسطورية مأخوذة من الكتب المقدسة مع الاعتراف بان الوقائع غيرت أو حرفت؛ وحتى مسرحها ارتبط بأحداث وقعت لاشخاص وأماكن واقعية أو شبه واقعية أضيفت لهم خوارق اتخذت شكل حكايات تناقلتها الأجيال بالتواتر ومثال ذلك: قصة إدريس بن إدريس العلوي والبيوراسب وافريدون وسلام الترجمان، فنسبت لهم الزيادات وزخارف أقحمت حولهم عبر تتابع العهود(١٥٠).

فنفترض إن كل الأساطير المروية مجازية ورمزية تحتوي على بعض الحقيقة الأدبية أو الدينية أو الفلسفية ، أو على الواقع التاريخي في شكل مجاز، فمعالجته لمسائل مثل الخلود في أكثر من رواية كانت تعبيرا عن كوامن داخلية صيغت مجازاً برواية.

<sup>(</sup>۱٤) الخوري: معجم الأساطير ١/٥.

<sup>(</sup>۱۰) للمزيد يراجع: زكي: احمد كمال: الأساطير، دراسة حضارية مقارنة؛ ط١ (القاهرة: مكتبة الشباب- ١٩٧٥م) ٥٠-٥٨.

ومعالجة أسباب الطبيعة فكانت المشخصات الرئيسة من قوى الطبيعة مفسرة بمعطيات العبادة الدينية. فابن القاص راوية وقاص للحدث نقل الرواية على علتها، ولكن مروياته تكشف عن صراع الإنسان مع الحياة، وقصة الخلود بإصرار على الانتقال إلى المرحلة الحضارية، فحين شُغِلَ بنظام الكون ووصف البلدان وأقاصيصها ؛ لم يغفل ابن القاص التفكير في نفسه وماهيته الصوفية والرحلة الملكوتية في الكون.

وقد جاء تقسيم كتابه على أساس ابتداء الخليقة وانتهائها، فكان مبحثه في مكة، وقصة بناء الكعبة رمزاً للكون، والمدينة رمزاً للمسيرة الدينية للأنبياء، شم باشر بالجنان والقصور في البصرة والخورنق والسدير وبيت المقدس والقسطنطينية والرومية، شم ينقلنا للبحث عن الحياة والموت في قصة الخلود والفناء عبر أصحاب الكهف وسد يأجوج ومأجوج وإرم ذات العماد وقصر مشيد وأصفهان شم ينتسمهي بفناء الدنيا والإنسان في خراب البلاد مصيراً محتوماً.

بأسلوب نادر قل نظيره روى لنا أبن القاص قصة الخليقة والفناء ومسيرة الدنيا والإنسان .

### منهج المؤلف في الكتاب

يذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنَّ هذا الكتاب مختصر عما ألفه الماضون (١٦)، فجميع ما أورده من وصف وروايات مختصرة عن مصادرها الأصلية؛ باستثناء بعض الروايات التي أوردها كما هي من دون اختصار، ولكن كانت بعض هذه الاختصارات كبيرة مما أربك النص وأعطى تصورا بعيدا عن الوصف مثل وصفه جبل السَّرَاة، ففقد النص بعض أهميته نتيجة لهذا الاختصار، وكذلك اختصاره رحلة هارون بن يحيى إلى القسطنطينية.

حدد ابن القاص منهجا في الحساب والقياس على النظام العربي والرومي والفارسي مستثنيا حساب الهند والمغاربة والقبط(١٧)، وأكثر ما يبرز هذا في قياسه للأرض.

وهناك إشارة مهمة يجب أن لا يغفلها القارئ للمقدمة من ذكر ابن القاص أن هذا الكتاب قد صيغ للتعليم بطريقة سلسة (١٨)؛ وكما ذكرنا سابقاً فإن هذا الكتاب أشبه ما يكون بكتب دليل السائح في الوقت الحاضر.

رتب ابن القاص مباحثه ترتيباً شاع عند العلماء العرب؛ فأول ما يفتتح به الباب إيراد آيات قرآنية ثم يتبعها بحديث نبوي ثم اثر من أقوال الصحابة أو التابعين ثم الشعر والرواية، ولم يتبع هذا المنهج في جميع مباحث الكتاب، ففي بعض الأحيان يبتدئ بأحد المصادر المذكورة حسب المادة المتوفرة لديه.



<sup>(</sup>١٦) ورقة ٣.

<sup>(</sup>۱۷) ورقة ۳.

<sup>(</sup>۱۸) ورقة ۳.

وبما أن ابن القاص مهتم بالحديث فان جميع أحاديثه المروية كانت بسند كامل الاتصال، الا إذا استثنينا بعض الأحاديث، وانعكس هذا السند على بعض الروايات والأخبار فرواها بسند متصل، في حين أن الجغرافيين العرب لم يهتموا بمسالة السند في رواياتهم.

يذكر ابن القاص أنَّ بعد السبر والامتحان لحديث حدث به (۱۹)، فهل انعكس هذا التدقيق على معلومات الكتاب كافة أم اختص بمجال معين؟ فيقول: (فاصح ما عندنا) (۲۰). فيظهر أنَّ ابن القاص لم يقتصر الحديث وإنما رجح في مسائل أخرى فيقول في الترجيح: (وكلا الحديثين في تقدير الأرض عندنا صحيح على ما سأفسره..) (۱۲). فهو يفرز ويرجح وينتقد ويرفض فيقول: (وقد روي في قصة النيل حديث عجيب في بعض إسناده لين فيقول: (وقد روي في قصة النيل حديث عجيب في القسم الأول من الكتاب وخلى قسم البلدان منها وكذلك لم نلاحظ أي الر لنقده سوى في ذكره روايات النيل ورفضه إياها، وترجيحه روايات كروية الأرض وقياسها، أما كحضور ابن القاص في بقية كتابه فلم نلاحظ ذلك.

وصف ابن القاص الكعبة ومكة فكانت أكثر مدينة مقدسة يذكر تفاصيلها؛ بالتأكيد هي أساس مادة مؤلفه في التوجه نحو هذه المدينة المقدسة، ولكن ما يؤخذ عليه أنه لم يصفها وصفا حيا على الرغم من انه قد سكنها وإنما اعتمد على قياسات وأوصاف مؤلفين سبقوه مثل الازرقي،

<sup>(</sup>١١) ورقة ٨.

<sup>(</sup>۲۰) ورقة ۱۰.

<sup>(</sup>۲۱) ورقة ۱۲.

<sup>(</sup>۲۲) ورقة ۲۲.

وشيخه المفضل الشعبي، ومع ذلك لا ننكر أهمية بعض الإشارات المهمة في ذلك الوصف الذي استقاه من أهل مكة ومشاهداته.

وتتعكس هذه الملاحظة في وصف جبل دنباوند الذي قال عنه: إنّه عندنا بآمل طبرستان (۲۳). وعلى الرغم من أن هذا الجبل في بلاده فان ابن القاص اعتمد على معلومات الرحالة والرواة في وصفه؛ ولو كان ابن القاص قد وصفه وصفاً حياً لكان قد أغنى المكتبة بتراث رائع لا يمكن الاستغناء عنه.

وانطبع على المؤلف حبه لموطنه فكان يذكره عدة مرات - بلدنا طبرستان-(٢٤) فانتهج المؤلف مقياسا لاتجاه بلده في تحديد المواقع من البحار والدلائل على المواقع.

ولم يخل الكتاب من المسائل الفقهية في وجوب التوجه نحو الكعبة وحكم الخطأ في التوجه (٢٥). ولم تطغ هذه المسائل الفقهية على الكتاب باعتبار أنَّ صاحبها فقيه، فكانت آراؤه في كتب الفقه التي اقتبس منها في مسائل تحديد القبلة وأحكامها أكثر مما هي عليه في هذا الكتاب. أما لغة ابن القاص فكانت سهلة سلسلة تؤدي إلى المتعة في القراءة من غير تعقيد، تخللتها مصطلحات فارسية عن الآلة والقياس.

يبدأ كل مبحث برواية أو تعريف بالبحث ثم يدخل مباشرة الى الموضوع إذ يخلو أحيانا من الديباجة فيباشر بالموضوع، فأحيانا روايات

<sup>(</sup>۲۳) ورقة ۲۹.

<sup>(</sup>۲٤) ورقة ۱۹، ۲۲، ۳۳.

<sup>(</sup>۲۰) ورقة ۲۲.

مجموعة وأحيانا رواية واحدة يبتدئ ويختم بها، وينتهي المبحث بجملة مناسبة أو دعاء، وأحيانا لا يختم بهذا وإنما بوصف البلد والرواية.

كما إن مصنفه قد احتوى العديد من الأبيات الشعرية والقصائد ومعظمها لشعراء جاهليين ومخضرمين، وهم من الذين يُعدُّ شعرهم من الشواهد وفي بعض الروايات ادخل الشعر في القصمة، وهو أسلوب اتخذه القصاصون في رواية قصصهم لزيادة التشويق وإضفاء طابع الواقعية عليه. وابرز ما لاحظناه هو في قصة سيف بن ذي يزن حيث كان اثر القصاصين كبيراً في نقل قصته.

أما منهج الكتاب في الأعم بأنه كتاب بلدان ، ابتدأ بتاريخ تحويل الكعبة ثم وصف الكواكب، والنجوم ثم وصف الأرض، وقياسها ثم وصف بلدانهم وصفا أدبياً ، بعد ذلك قدّم تصوراً عن نهاية الدنيا مسمع سرد تاريخ الخلفاء.

وفي ختام منهجه قد اسأل نفسي هل وفِق ابن القاص في كتابه هذا؟.

اعتقد أنَّ الكتاب كان عبارة عن مستقاة أدبية ، جمعها في مصنف كان كتاباً ديني العنوان، جغرافي المضمون ، صوفي المعنى، وعظيً المنهج. – وان كان المستشرق كراتشكوفسكي قاسياً في الحكم عليه فوصفه: (مصنف تلعب فيه دوراً أساسيا الرغبة في إرضاء المطالب التعبدية) (٢٦).

ومع ذلك فللكتاب أهمية تاريخية وجغرافية وأدبية وفلكية لا يمكن إغفالها، أو التغاضى عنها.

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ الأدب الجغرافي ٢٣٠/١.

### مصادره:

تنوعت مصادر ابن القاص في كتابه هذا إذ أنه كتاب موسوعي نوعا ما ولكن ما صعب الأمر في معرفة مصادره انه لم يذكر من أين اقتسما باستثناء كتاب المسالك والممالك لابن خردانبة الذي ذكره، وبعض المصادر التي استنتجناها من خلال المقابلة والسند، كما إن صعوبة هذه المقابلة زادت في تحديد هوية النص ؛ لان الاقتباسات النصية والمطابقة من كاتب لآخر افقد هوية صاحب النص الأصلي.

ومع ذلك فأننا ندرج هنا ما استطعنا استنباطه من مصادر ابن القاص قسمناها الى أقسام ثلاثة هى: المشاهدات، والمرويات، والكتب.

كانت مشاهدات ابن القاص قليلة في كتابه وأكثرها كانت في مكة ان لم تكن كلها؛ فهو يصف احد أبواب الكعبة التي سرت الأحداث فيها $(^{(YY)})$ , وكذلك وصف الكعبة والحرم $(^{(YY)})$ , ومشاهدته لمقام إبراهيم، عليه السلام، من قبل بني شيبة $(^{(YY)})$ . ولكن للأسف فقد شاهد أماكن في مكة لم يصفها لنا بنفسه وإنما اعتمد وصف غيره لها وقد تطرقنا لهذا في منهجه.

أما مروياته فكانت محاكاته لها شيئا جميلاً حيث نقل لنا نصوصا بطريقته الخاصة فيقول: (وكنت اسمع أهل مكة إذا جمعوا...)<sup>(٢٠)</sup>، وعند محاكاته لنص بروايته نراه يقول: (وقد أنكر الناس على أبي الخالد تقسيمه الأرض...)<sup>(٢١)</sup>. مستنداً الى نص سابق رواه بطريقته التقليدية .

<sup>(</sup>۲۷) ورقة ۱۰.

<sup>(</sup>۲۸) ورقة ۱۹ - ۱۹.

<sup>(</sup>۲۹) ورقة ۳۸.

<sup>(</sup>۲۰) ورقة ۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳۱)</sup> ورقة ۱۶.

هذا فضلا عن كثير من النصوص التي ينقلها لنا رواية على طريقته. كما إن ابن القاص قد روى لنا العديد إن لم يكن معظم نصوصه مروية بسند متصل سواء كان ذلك حديثاً، أو رواية، وهو شيء جميل أن يكون له اتصال بسند مع الجغرافيين القدامي حيث نقل لنا مرويات افتقدناها في مصادرهم؛ إن لم تكن مصادرهم كلها مفقودة. كما أن هذا السند وان أثقل النص فان الجغرافيين العرب لم يعبأوا به إلا نادراً.

قال ابن القاص في مقدمته: (تتبعت علم دلائل القبلة... مما ألفه الماضون قبلي جملا وألطفت للغاية بين ما اختلفوا فيه على قدر الزمان وأقاليم البلدان وبعد السبر والامتحان اختصرت لذلك كتابا...)(٢٧). وكما قدمنا فان ابن القاص لم يذكر لنا كتاباً من هذه الكتب المختصر منها سوى كتاب المسائك والممالك لابن خرداذبة حيث اقتبس عنه نصا في وصف طبرستان(٢٣) وصرح بموضع آخر برواية عن ابن خرداذبة في رحلة سلام الترجمان إلى سد يأجوج ومأجوج؛ وهذه الرحلة المشهورة التي لم يروها عن سلام الترجمان سوى ابن خرداذبة هي أصلا في مؤلف نقله لنا ابن خرداذبة في كتاب المسائك والممالك، فاختصرها ابن القاص(٢٠٠).

كما انه اخذ عنه أو عن ابن رسته رواية بيت الملوك في الأندلس (٢٠)؛ وان لم استطع جزمها بين ابن خردانبة وابن رسته، إلا أن ابن القاص كان قارئا جيدا لكتاب المسالك والممالك حيث اقتبس منه فقرات أضافها الى روايات كانت مهمة.

<sup>(</sup>۲۲) ورقة ۳.

<sup>(</sup>۲۲) ورقة ۷۰.

<sup>(</sup>٣٤) ورقة ٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳۵)</sup> ورقة ۷۱.

والمصدر الثاني الذي اعتقد انه أهم كتاب اطلع عليه ابن القاص هو كتاب الأعلاق النفسية لابن رسته (ألف كتابه نحو ٢٩٠هـ/ ٢٩٠٩م)، حيث اقتبس منه نصوصا عده ومعظمها مطابقة لروايات ابن رستة وبعضها متماثلة بالمعنى فقط؛ فنلاحظ انه اقتبس منه مبحث البحار والأنهار وبعض الجبال والعديد من القصص التي قابلناها، واشرنا إليها في هامش التحقيق، أما رحلة هارون بن يحيى إلى القسطنطينية فلا أستطيع الجزم هل اقتبس ابن القاص هذه الرواية من ابن رسته أم نقلها عن المؤلف الذي كتبه هارون بن يحيى في وصف أسره؟ فان كان هذا الثاني فتعتبر رحلة هارون أحدى مصادر ابن القاص فتدرج ضمن مصادره، وأما الأول فكما نكرت إن ابن القاص قد اعتمد رواية ابن رسته اعتمادا كبيرا حتى أن قياسات مكة وصفها كان معتمداً فيه على ابن رسته على الرغم من انه مطلع على كتاب أخبار مكة للازرقي.

واطلع ابن القاص على كتاب ابن الفقيه الذي نقل عنه نص جبل دنباوند، ورحلة محمد بن إبراهيم إلى هذا الجبل، ومثل سابقاتها فاننا لا نستطيع تحديد المصدر الأصل للكتاب هل هو كتاب الجيهاني الذي سلخه ابن الفقيه كما يذكر ابن النديم (٢٦) أم هو كتاب البلدان الضخم وليس النسخة المختصرة؟. ومع هذا فنحن اعتمدنا على المختصر من كتاب البلدان الذي اخذ ابن القاص العديد من نصوصه من غير ذكره المصدر.

أما بقية المصادر التي اخذ ابن القاص نصوصا منها والتي أدركناها عن طريق ذكر أسماء مؤلفيها وليست مؤلفاتهم. فقد اقتبس نصاً في معنى كلمة (شطر) والشواهد عليها من رسالة الإمام الشافعي (٢٠٤هـ/ ١٩٩م)

<sup>(</sup>۲۱) الفهرست ص۲۱۹.

برواية الربيع بن سليمان (المتوفى: ٢٧٠هـ/ ٨٨٣م)، وهذا النص اقتبسه العديد من الكتّاب الذين كتبوا في هذا الموضوع.

واطلع ابن القاص على مؤلف الأصمعي: (المتوفى نحو: ٢١٦هـ/ ١٨٨م) الذي لم نستطع تحديد اسمه ولم نقابله، لان كتابه لم يصل إلى أيادي المحققين فربّما أطلع على احد كتبه مثل رسالة (في وصفه الأرض والسماء والنبات) وكتاب (جزيرة العرب)(٢١) وهما من المصادر الرئيسة لياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان . فاخذ ابن القاص عن الأصمعي قياسات نسبة الأرض، وتقسيمها على الأجناس (٢٨).

واخذ ابن القاص روايتين عن أبي عبيد القاسم بن سلام: (المتوفى:  $\Upsilon \Upsilon = \Lambda \Lambda \Lambda$ ) من مصنفه (الأموال) وهما رواية تحديد مساحة ارض السواد وقصة مسح عثمان بن حنيف  $(\Upsilon^{(n)})$  (المتوفى: أواخر خلافة معاوية).

كما اخذ عن الازرقي من كتابه أخبار مكة قصة سيف بن ذي يزن، وصفة قصر غمدان، فأشار اليه في سنده من غير ذكر لاسم الكتاب، كما اخذ عن الازرقي العديد من الروايات حول مكة من غير ذكر الأزرقي الذي نافس في هذه الروايات ابن رسته.

<sup>(</sup>۲۷) ابن النديم: الفهرست ص ۸۲.

<sup>(</sup>٣٨) ورقة ١٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۹)</sup> ورقة ۲٤.

### الفصل الثالث

#### وصف النسخة

لكتاب (دلائل القبلة) نسختان في مكتبات العالم حسب ما اطلعت عليه النسخة الأولى: التي اعتمدناها في التحقيق وهي الأقدم وسنفصل الحديث عنها لاحقا.

أما النسخة الثانية: وهي نسخة موجودة في مكتبة ولي الدين في تركيا وتاريخ نسخها (٥٤٨هـ/ ١٤٤١م) برقم 7/7٤0 ضمن مجموع؛ وتبدأ من ورقة  $(7/10)^{(1)}$ . وللأسف لم نستطع الحصول عليها على الرغم من محاولاتنا المتكررة.

وتوجد نسخة اخرى في مكتبة كتابخانة ابن طاوس (٢)، وهي في حقيقة الأمر نسخة مصورة عن النسخة التيمورية التي بين أيدينا.

أما النسخة التي نقوم بتحقيقها: فأول من أعلن عنها الأستاذ جرجيس أفندي صفا سنة (١٣٣٢هـ/ ١٩١٣م) ضمن مجموعة ممتلكاته الخطية (٢). الذي آلت ملكيته الخطية إلى الأستاذ المرحوم احمد باشا تيمور (٤) ومن ضمنها هذه المخطوطة التي وضعت تحت تسلسل (١٠٣ بلدان)، ثم بعد وفاة

<sup>(</sup>۱) سزكين: تاريخ التراث العربي ص٢٠٢.

<sup>(</sup>۲) كلبركي: اتان: كتابخاتة ابن طاوس وأحوال وآثار، ترجمة: سيد على قرائي ورضول جعفر يان؛ ط۱ (۱٤۱۲هـ) ص٤٣٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صفا: تعریف ص۶۳۹.

<sup>(</sup>٤) شيخو: الأب لويس اليسوعي: شذرات تاريخية من صحائف منسية، مجلة المشرق، السنة الثامنة عشر (بيروت- ١٩٢٠م) ص٥٩٦.

الأستاذ احمد تيمور آلت ملكية هذه المخطوطة إلى مكتبة دار الكتب المصرية ، وهي الآن هناك(<sup>0</sup>).

وقد قام المجمع العلمي العراقي بتصوير هذه المخطوطة عن النسخة الموجودة في المكتبة التيمورية وهي الني اعتمدناها في التحقيق.

المخطوط في ٨٢ صفحة أو ٤١ ورقة يضاف إليها ٤ صفحات قبل عنوان المخطوط أو ٢ ورقة. قياس المخطوط ١٢ ×١٨ سم، في كل ورقة ١٩ سطر، طول السطر ٩سم، وفي كل سطر ما بين ١٣ إلى ١٦ كلمة. وميز العناوين بخط كبير، أما العناوين الفرعية فكانت من ضمن السطر بخط اكبر، وبلون مغاير.

أما خط المخطوط فهو دقيق، وخط جميل في غاية الحسن ومضبوط بالشكل؛ أما نوع الخط فهو من النسخ الاعتيادي ، قليل الأخطاء الإملائية والنحوية ويبدو أنَّ هذه الأخطاء عائدة الى الناسخ .

ابتدأ المخطوط بـ البسملة وختم الكتاب بالحمد والصلاة، وأرخت النسخة بسنة (٧٨١هـ/ ١٣٧٩م) بمعنى إن هذه النسخة هي أقدم نسخة مكتشفة حتى الآن. التي خلت من اسم ناسخها.

أما الصفحة الأولى من المخطوط فكتب فيها: (العلم تاج للفتى والعقل طوق من ذهب)، أما الثانية فكتب عليها: (ثلاثة يذهبن قلب الحزن الماء والخضراء ووجه حسن)، وكتب في أعلى الصفحة جملة تعذرت قراءتها ثم كتب تحتها: (هذا الكتاب من كتب الفقه) وختم بختمين أحداهما ختم المكتبة التيمورية والآخر ختم لم تتضح معالمه، وهذه الصفحة هي صفحة حديثة مغايرة لخط الناسخ.

<sup>(°)</sup> سید: فهرس ۳/۹۵۵.

والصفحات التي تليها فهرس لمحتويات المخطوطة من صور ومواضيع وملاحظات وهي كسابقتها حديثة الكتابة.

اما صفحة عنوان المخطوطة فتحتوي على كتابات عدة غير منتظمة ابتدأت بعنوان: (كتاب في معرفة القبلة) وأمامه رقم المخطوطة في المكتبة التيمورية (١٠٣ بلدان)، كما إن هذه الصفحة قد احتوت على تملك شخص: (كتاب في المعرفة قبلة من كتب الواضح رحمه الله تعالى) كما تكرر هذا نفسه في أسفل السطر. وكتب دعاء على الغلاف: (بسم الله الرحمن الرحيم: الشهد أن الله لا اله إلا هو وان محمداً عبدك ورسولك وان... حق والملائكة حق والموت حق ولقاء الله تعالى حق وان الساعة آتية لا ريب في النفسة وان الله ....).

كما احتوى الغلاف على مجموعة من الأشعار والكتابات في الدعاء والزهد. وختم الغلاف بختمين أحدهما للمكتبة التيمورية.

والمخطوطة بحال جيد باستثناء صفحة العنوان وظهره، والورقة الثانية وظهرها التي تعرضت لتمزيق فعولجت الورقتان معالجة بسيطة لم تؤثر على صفحة العنوان سوى خرم نافذ.

والورق من النوع الأسمر النقي جيد الصناعة نفذ الناسخ فيه رسمين وهو تخطيط للحرم المكي (ورقة ٤٠)، ومدينة الرومية (ورقة ٥٠) في حين أنَّ الناسسخ ترك فراغين لمشروع تصوير بنات نعش (ورقة ٦) بقدر ٢ × ٦,٥ سم، وصورة الأقاليم (ورقة ٢٣) بقدر ٢ × ٣,٥ سم.

### منهج التحقيق:

- ١- قمت بنسخ المخطوط، ونظمت النص فيها بما يفيد إظهار معانيه، ورقمت صفحات المخطوط، ووضعت النقاط والفواصل والأقواس، وهي عملينية ليست سهلة، إذا علمنا أنَّ النص متتال من غير عناية بذلك.
- ٧- راعيت في نسخ المخطوط القواعد الإملائية الحديثة وغيرت الرسم الإملائي للكلمات مثل: (سليمان) بدل (سليمن) و(السلام) بدل (السلم) بدل (صلوة) و(حدثنا) بدل (ثنا) و(عثمان) بدل (عثمن) و(إسماعيل) بدل (إسمعيل) و(بغداد) بدل (بغداذ) وغيره.
- ٣- بينت مواضع الآيات القرآنية من السور في الهامش ووضعتها في المتن بين القوسين المزهرين ﴿ ﴾. اما نصوص الأحاديث النبوية فقد وضعتها بين قوسين مزدوجين (()) ثم ذكرت المصادر التي أوردت تلك الأحاديث وضبط نصوصها من دون الحكم عليها بمدى ضعفها أو قوتها. وحاولت أن انسب بعض الأشعار إلى قائليها مع ذكر نبذة عن تاريخ القصيدة، وتخريج هذه الأشعار من دواوينها أن وجدت أو من كتب الأدب أو التاريخ. كما شرحت المفردات الغريبة الواردة في النص، وبينت معانيها.
- ٤- عرقت بالأماكن والمدن والمواضع، وهي المادة الأساسه التي وردت في المخطوطة، ولم التزم بتعريفه عند وروده أول مرة، وإنما عرفته في موضعه المذكور فيه لعموم الفائدة، ووحدة الموضوع.
- حما عنيت بتعريف كل الأعلام الواردين في المخطوطة، ثم رتبت مصادر الترجمة حسب تسلسلها الزمني، مع ضبط الاسم إن أشكل،
   وأشرت إلى ذلك في الهامش، أما الأعلام الذين لم أقف على ترجمتهم

- فأشرت بعبارة: (لم أقف على ترجمة في المصادر المتيسرة)، والأعلام الذين التبست أسماؤهم من غير تميز فيهم بلقب أو كنية، أو دليل، أشرت بعبارة: (لم أهتد الى معرفته).
- ٦- أما تدقيق الروايات والحوادث والقصص المروية، فقد رجعت بها إلى الكتب المعنية من بلدان وجغرافية وتاريخ وأدب وعلوم شتى، ودققت القول وبينت الاختلاف في هوامش صفحات هذا التحقيق.
- حاولت الربط في الروايات بين: الرواية والتنقيب الأثري، وبين الرواية والتاريخ القديم.
- أضفت ملحقاً من الصور والرسوم التوضيحية التي اعتقدت أنها مناسبة في توضيح النص.
- 9- الرسوم التوضيحية في النص هي رسوم المحقق منقولة عن الناسخ والمؤلف أعدت صياغتها لتكون أكثر وضوحا وفائدة، أما الرسوم الأصلية للمخطوطة فقد ألحقتها مع صور النماذج من الصفحة الأولى والأخيرة من المخطوطة.

### أهميته:

كتاب (دلائل القبلة) في معرفة أحوال الأرض لابن القاص؛ دراسة وتحقيق ليس الهدف- فقط- تحقيق نص أو عدد من النصوص في فن البلدان والرحلة والدلائل وعالم ما وراء الطبيعة والخيال والواقع من تراثنا العربي الإسلامي، ففي المكتبة العربية عدد لا باس به من النصوص المحققة في هذا الميدان. وإنما الهدف هو تقويم مجموعة النصوص التي تكون الصورة الدقيقة والمتكاملة لـ (الفكر) و (الواقع) في الحضارة والتاريخ الإسلاميين على امتداد الزمان والمكان، وذلك تحقيقاً لحضور هذه القسمة الهامة من قسمات حضارتنا في مكتبتنا العربية.

هذا النص هو فكر بارع في أسلوبه السردي وعين تلتقط وتسرح في المشهد اليومي للمكان تاركة للذاكرة أن تستدعي التاريخ، وللفكر أن يتأمل ويحلل الماضي وصولاً إلى خلاصات كثيفة في قراءة المكان ومعاينة الخلق؛ نصوص تجسد قراءة العرب للمكان وللآخر عبر قرون.

كتب الكتاب بأسلوب أدبي راق وهي الطريقة العربية الموسوعية المتمثلة بأسلوب الجاحظ، وليس الكتاب مصنفا جغرافيا بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هو مجموعة أدبية عن بلاد العالم التي تزخر بكمية كبيرة من الشعر والقصص، وهو عبارة عن نخبة مختارة من الطرائف الأدبية من اجل القارئ العام ، فأدبيا الكتاب يحقق متعة كبيرة للقارئ ولاسيما في قسمه الثاني، فينقل القارئ إلى عالم الماضي المليء بالمغامرة والأسطورة والرحلة وعالم الحكمة.

أما أهميته في نظر العلماء التي تظهر جلية من خلال ابن طاوس الحسني حيث يقول: (وان قدر أن يصحب المسافر معه دلائل القبلة لأحمد

بن أبي احمد الفقيه، فإنه شامل للتعريف والتنسيب لمعرفة القبلة من سائر الجهات، وفيه كثير من المهمات)(١).

فالكتاب قد وصل إلى أيادي الدوائر العلمية القديمة التي استفادت منه وان لم يحقق انتشاراً واسعاً لعوامل عدة، فان استفادة الكبار من العلماء منه تؤكد أهميته. فرجوع عالم كبير مثل البيروني قد تعرف على ابن القاص عن طريق القسم الفلكي في كتابه وقصة النار المباركة في بيت المقدس التي اقتبسها منه. وقد نقل ابن العديم (المتوفى: ٦٦٦هـ/ ١٢٦٧م) في كتابه (بغية الطلب في تاريخ حلب) نصوصاً عن ابن القاص في مخرج الفرات، ونهر جيحان، وبحر الروم، وأدلة الجبال وجبل لكام.

كما نقل ابو العباس احمد بن محمد الفيومي (المتوفى بعد سنة: ٧٧٠هـ/١٣٦٨م) في كتابه (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) حدود الحرم وبعدها عن المدن المجاورة .

كما إن أهمية الكتاب لا تقتصر على الذين اقتبسوا منه ولكن ابن القاص نقل لنا نصوصا في غاية الأهمية. فقصة إدريس بن إدريس العلوي التي حسب إطلاعي لم يروها أحدّ غيره، سوى الرحالة الكوزموغرافي الأندلسي أبي حامد الغرناطي (المتوفى: ٥٦٥ هـ / ١١٧٠ م) في كتابه (المعرب عن بعض عجائب المغرب). وهذه الرواية على الرغم مما فيها من الغرائب إلا إنها تشكل مجموعة مهمة مع مثيلاتها مثل رحلة الإخوة المغرورين في اكتشاف المحيط الأطلسي.

<sup>(</sup>۱) ابن طاوس: علي بن موسى بن طاوس الحسني (المتوفى: ١٦٦هـ/ ١٢٦٥م): الأمان من أخطار الأسفار والأزمان؛ ط١ (قم: مؤسســــــة آل البيـت- ١٤٠٩هــ) ص١١٠.

وكذلك نقل لنا رحلة هارون بن يحيى التي لم يروها لنا احد سوى ابن رسته، وجاءت رواية ابن القاص مصدرا ثانيا فريدا وقديما لهذه الرواية.

وكذلك العديد من الروايات التي لم نلاحظ أن المصادر التي بين أيدينا قد ذكرتها مثل قصة الرجل الكوفي في أصفهان، وقصة عمرو بن حماس الليثي (المتوفى: ١٣٩هـ/ ٢٥٦م) في جبال الشام. وتفاصيل قصة قصر مشيد. كما أن الكتاب ينقل لنا وصفاً مهما عن مسالة تنقيبات العرب في الآثار التي يطلقون عليها بالحفريات واهتمامهم بهذه العملية.

فضلا عن أن الكتاب ينقل لنا صوراً عن شكل مكة وتصورات عن المدينة و بعض البلدان القديمة.

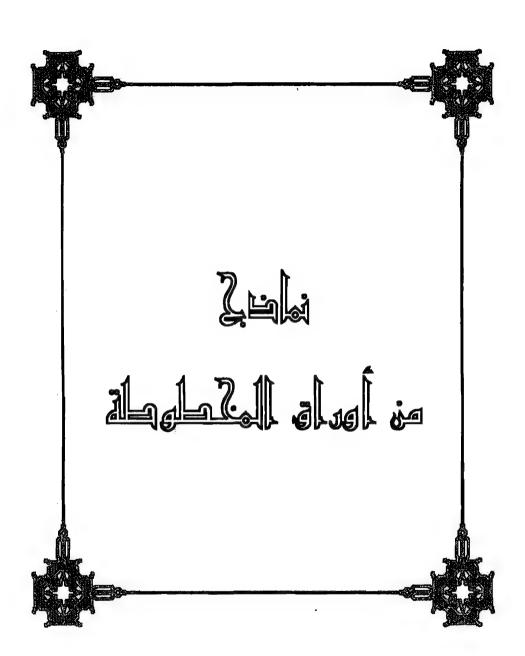

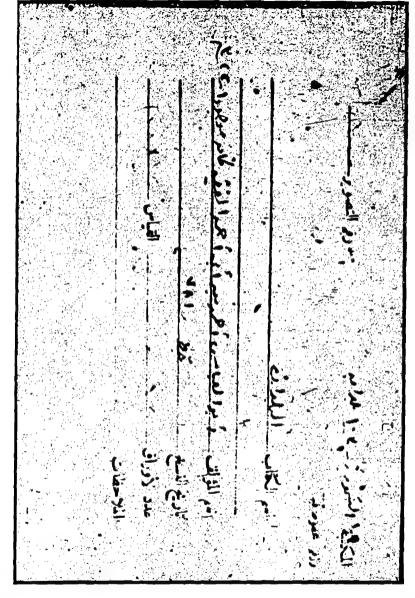

البطاقة التعريفية للمخطوطة في المكتبة التيمورية



الورقة الأولى من المخطوطة



ورقة العنوان لمخطوطة دلائل القبلة



الورقة الاولى من مخطوطة دلائل القبلة

الثورقة الأخيرة من مخطوطة كتاب دلائل القبلة

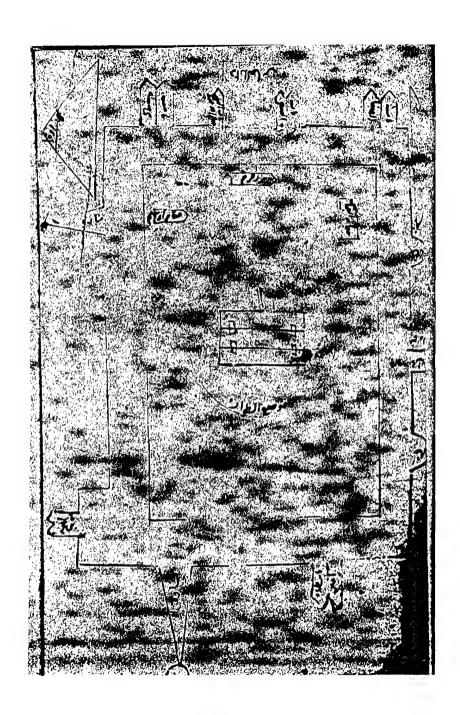

مخطط للمسجد الحرام كما تصوره ابن القاص



مخطط لمدينة الرومية كما تصورها ابن القاص



## كتاب دلائل القبلة في معرفة أحوال الأرض وعجائبها

تأليف أبي العباس احمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي المعروف بأبن القاص ( المتوفى ٣٣٥ هـ / ٩٤٦ م )

### [٢ب] بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنَّورَ وَالْخَبُمُ النَّفِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْلِلُونَ ﴾(١) خلقها بلا معين عليها، ورافع السسماء بغير عمدٍ نرونها، وخلق سبع سماوات طباقاً، وجعل القمر فيهن نوراً. وبعث محمداً، صلى الله عليه وسلم، رسولاً من أنفسكم؛ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. رفع ذكره في الآخرة واتاه فضيلته على جميع الورَىَ (١) فخصه بالرسالة وابتغاه وولاه وارتضاه ثم أرسله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

قال جل ذكره: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبِلَـةً تَرْضَاهَا فَول وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (٣). إلى قولـه: ﴿ لِلسَّلَا يَكُونَ لَلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾ (٤) فاسكت به كل حسود، وأفحم به سفهاء اليهود، وفيه يصفهم جل ثناؤه (٥):

<sup>(</sup>۱) سورة الإنعام: ٦:١.

<sup>(</sup>٢) الوَرَى: الخَلْق والجماعة. ابن منظور، لسان، مادة (وري) ٩١٦/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سورة البقرة: ٢: ١٤٤.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: ٢: ١٥٠.

<sup>(°)</sup> قوله: (فاسكت به كل حسود وأفحم به سفهاء اليهود) قال ابن هشام: أبو محمد عبد الملك الحميري (المتوفى: ٢١٨هـ/ ٨٣٣م): سيرة النبي المعروفة بسيرة ابن هشام، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد (القاهرة: مكتبة محمد علي صبيح وأولاده ١٩٦٣م) ٢/١٣٩: (ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة... أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفاعة بن قيسي وقردم بن عمرو وكعب الاشرف ورافع بن أبي رافع والحجاج بن عمرو... والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي المقيق وكنانة بن الربيع بن أبي

﴿ سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنْ النَّاسِ مَا وَلاهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشْاءُ إِلَي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١).

فأوجب الجليل - جل جلاله - على الأنام التوجه إلى بيتسه الحسرام، فأقام المنازل [و] (٧) الأقطار وأقاليم البلدان من السشمس والقمسر والنجوم والرياح ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وليتوجهوا بها إلى البيت الحرام. قال جل ذكره: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَسِرُ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلّنَا الْآيَاتِ لَقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ (٨).

قال: وعلامات القبلة عليها قوله تعالى (1): ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضييًاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لتَعُلَّمُوا عَدَدَ السّنْيينَ وَالْحِسَابَ ﴾ (١٠).

قال أبو العباس احمد بن أبي احمد [٣] الفقيه- رحمه الله: فحقيق على طلبة العلم أن يتفقهوا علم منازل الشمس والقمر والنجوم؛ ومهبات

الحقيقي فقالوا: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم انك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون بذلك فتنته عن دينه، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿سيقول السفهاء...﴾ الآية ويرد كذلك في: ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (المتوفى: ٧٧٤هـ/ ١٣٧٢م): تفسير القران العظيم (بيروت: دار الفكر - ١٩٨٠م) / ١٩٣١ - ١٩٩٠.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢: ١٤٢.

<sup>(</sup> $^{(Y)}$  أضيفت (و) لاستقامة المعنى.

<sup>(^)</sup> سورة الأنعام: ٦: ٩٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> خرم نافذ في الورقة، والتكملة من نص الآية الكريمة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> سورة يونس: الآية ۱۰: ٥.

الرياح الأربع (۱۱) مما تهتدون به إلى القبلة. وتعرفون به أوقات الصلاة كما حدثنا محمد بن عبد الله المُطَّين قال: حدثنا أبو بكر الواسطي (۱۲) قال: حدثنا هانئ بن يحيى البصري (۱۳) قال: حدثنا المبارك بن فضالة (۱۱) عن عبيد

<sup>(</sup>۱۱) قوله: (ومهبات الرياح الأربعة) قال ابن قتيبة: الأنواء ص١٦٢: (أمهات الرياح: وهي معاظمها أربع: وهي الشمأل والجنوب والصبّا والدبور، فالشمأل تأتي من ناحية القطب الأسفل والصبا تاتي من وسط القطب الأعلى والجنوب تأتي من ناحية القطب الأسفل والصبا تأتي من وسط المشرقين، والدبور تأتي من وسط المغربين... قال الاصمعي: الشمال تأتي من قبل الحجر، والجنوب تقابلها، والصبا تأتي من تلقاء الكعبة يريد إنها تستقبلها إذا هبت ويقال لها أيضا القبول والدبور تأتي من دبر الكعبة. وكل ريح من هذه انحرفت فوقعت بين ريحين فهي نكباء) وكذلك القزويني: زكريا بن محمد الكوفي (المتوفى: مدر المحمد/ ١٦٨٣هـ/ ١٦٨٠م): عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات، ط١ (بيروت مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - ٢٠٠٠م) ص٩٢.

<sup>(</sup>۱۲) أبو بكر الواسطي هو: محمد بن عيسى بن السكن الواسطي، أبو بكر، يعرف بابن أبي قماش، قدم بغداد وحدث بها، ثقة، توفي في منصرفة من بغداد إلى واسلط سنة (۲۸۷هـ/ ۹۲۰م) ترجمته في: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۲/۰۰۲ رقم ۹۲۳.

<sup>(</sup>۱۳) هو: هانئ بن يحيى السلمي البصري، أبو مسعود، يروى عن زائدة، ثقة صدوق. ترجمته في: البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي (المتوفى: ٢٥٦هـ/ ٢٦٩م): كتاب التاريخ الكبير؛ ط١ (حيدر اباد الدكن: جمعية دار المعارف العثمانيـة- ٢٣٦٢هــ) ج٤/ ق٢/ ٣٣٢ رقم ٢٨٣٦، الرازي: الجرح ج٤/ ق٢/ ١٠٣ رقم ٢٣٣٤، ابن حبان: الثقات ٢/٧٢ رقم ٢٤٧٩، ابن حجر: لسان ٢/٧٨١ رقم ٢٦٠٠.

<sup>(</sup>۱۴) هو: المبارك بن فصالة بن أبي أمية بن كنانة البصري مولى عمر بن الخطاب وقيل زيد بن الخطاب، أبو فضالة، من أهل البصرة، كان من النساك، قدم على أبي جعفر المنصور ببغداد وحدث بها ، ثقة ، توفيى سنية ( ١٦٤ أو ١٦٦هـ / ٧٨٠ أو

الله(١٥) عن نَافِع(١٦) عن ابن عمر (١٧) قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((تعلموا من النجوم ما تهتدون بها في ظلمات البر والبحر شم

٧٨٧م). ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٧٧٧/٧، ابن خياط. أبو عمرو خليفة (المتوفى: ٠٤٠هـ/ ١٠٥٤م): كتاب الطبقات، رواية: أبو عمران موسى بن زكريا التستري، تحقيق: أكرم ضياء العمري؛ ط١ (بغداد: مطبعة العاني- ١٩٦٧م) ص٢٢٧. الرازي: الجرح ج٤/ق ١/ ٣٣٨ رقم ١٥٥٧، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٣/ ٢١١ - ٢١٢ رقم ٧١٨٣.

(۱۰) هو: عُبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي المدني، أبو عثمان، إمام مجود حافظ، من صغار التابعين، ولد بعد مسنة (۷۰هـــ/ ۲۸۹م)، كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش، ثقة، توفى مسنة (۱٤٥ وقيل ۲۹۵م). ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق ١/ ٣٩٥ رقم ١٣٧٣، الرازي: الجرح ج٢/ق ٢/ ٣٢٦ رقم ١٥٤٥، ابن حبان: محمد بن حبان البستي (المتوفى: ٢٥هــ/ ٥٦٠م): مشاهير علماء الامصار، عني بتصحيحه: م. فلا يشهر، النشريات الإسلامية ٢٢ (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنسشر - ١٩٥٩م)

(۱۱) هو: نافع ابو عبدالله القرشي العدوي ،مولى ابن عمر وراويته ،امام مفتى وعسالم المدينة، توفى حوالي سنة (۱۲۰هـ ۷۳۷۱ م) . ترجمته في: ابن حبان: مسشاهير ص۸۰، ، الذهبى: سير ۹۰/۰.

(۱۷) هو: عبد الله بن عمر بن الخطَّاب بن نُفيل القرشي العدوي المكي ثم المدني، او عبد الرحمن، صحابي مشهور، اسلم وهو صغير، روي عنه علماً كثيراً نافعاً عن النبي، صلى الله عليه وسلم، شهد فتح مصر وأفريقية، مكث ستين سنة يُفتي للناس، ولم يقاتل في شيء من الفتن، توفى بمكة سنة (۷۳ وقيل ٤٧هـ/ ١٩٢ وقيل ٣٩٣م). ترجمته في شيء من الفتن، توفى بمكة سنة (۷۳ وقيل ١٨٨٠، ابن خياط: الطبقـات ٢٠، ابن سعد: الطبقـات ٤ / ١٤٢ – ١٨٨، ابن خياط: الطبقـات ٢٠، البخاري: التاريخ الكبير ج ٣ / ق ١ / ٢ رقـم ٤ ، ج ٣ / ق ١ / ١٢٥ رقـم ٢٨، ٢٣٨، ابن المتوفى:

انتهواً. وتطموا من الأنسابَ ما تصلونَ به أرحامكم. وتطموا من النساء ما تحلُ لكم وتُحرم عليكم))(١٨).

حدثنا محمد بن عثمان البصري قال: حدثنا عندالله بن مسلمة القَعَنبي (١٩) قال: حدثنا سُفيان (٢٠) عن مسعر (٢١) عن

١٣٠هـ/ ١٢٣٢م): أسد الغاية في معرفة الصحاية، تحقيق: محمد إبراهيم البنأ وزميليه
 (القاهرة: مكتبة الشعب - ١٩٧٠م) ٣٤٥-٣٤٥ رقم ٣٠٨.

<sup>(</sup>١٨) حديث: ((تعلموا من النجوم ما تهتدون بها) رواه: البيهةي: ابو بكر احمد بن الحسين (المتوفى: ٤٥٨هـ/ ١٠٥٥م): شعب الأيمان، تحقيق: محمد سعيد بسيوني زغلول؛ ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية - ١٩٨٩م) ٢٦٩/٢ رقم ٢٧٢٣ فصل في شرف العلم، من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن حجر: شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني (المتوفى: ٢٥٨هـــ/ ٤٤٨م): تلخيص حجر: شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني (المتوفى: ٢٥٨هـــ/ ٢٤٤٨م): تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني (المدينة المنورة على عمر بن الخطاب، المنورة على عمر بن الخطاب، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱۹) هو: عبد الله بن مسلّمة بن قعنب الحارثي الحجازي المدني، أبو عبد الرحمن، ولـ د بعد سنة (۱۳۰هـ/ ۷۶۷م) إماما قدوة، سكن البصرة ثم مكة، من أصحاب مالك، كان مجاب الدعوة ويسمى الراهب لعبادته قال أبو زرعة: (ما كتبت عن احد اجهل في عيني منه)، ثقة حجة، توفي بمكة سنة (۲۲۰ أو ۲۲۱هـ/ ۷۳۷ أو ۲۷۸م). ترجمته في: ابن خياط: الطبقات ۲۲۹، ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله به مسلم الدينوري (المتوفى: ۲۲۱هـ/ ۲۸۹م) المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة (القاهرة: مطبعة دار الكتب - ۱۹۲۰م) ص ۲۵، الرازي: الجرح ج۲/ق۲/ ۱۸۱، رقم ۲۳۸، الدهبي: سير ۲۰۷۱، رقم ۲۳۸، الدهبي:

<sup>(</sup>۲۰) هو: سُغيان بن عيينة بن ميمون الكوفي مولى لبني هلال، أبو محمد، ولسد سسنة (۲۰) العسل ۲۷۰م) من إتباع التابعين، كان أصله من الكوفة ثم نزل مكة، يعد مسن الحفاظ المتقنين وأهل الورع، عني بعلم السنن وواظب على جمعها، قال السشافعي: (لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز) ثقة ثبت كثير الحديث حجة، توفى بمكة سسنة (۱۹۸ههـ/ ۲۸۲م) عن إحدى وتسعين سنة ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ۲۰۸۰، البخاري: التاريخ الكبير ج٢/ق٢/ق٢/ وم ۲۰۸۲، ابسن حبان: مشاهير ۱۲۹ رقم ۲۰۸۲، ابسن حبان: مشاهير ۱۲۹ رقم ۱۱۸۱.

إبراهيم السكسكي (٢٢) عن [ابن] أبي أوفى (٢٣) قال: (خيار عباد الله الدنين يحبون الله، ويحببون الله إلى عباده، والذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله)(٢٤).

<sup>(</sup>۱۱) هو: مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة الهلالي الكوفي الأحول ، أبو سلمه ، احد أعلام الحديث ، قال ابن حنبل: (الثقة مثل شعبة ومسعر) ، توفى سنة (١٥٥هـــ/ ٧٧١م). ترجمته في : ابن سعد :الطبقات ٣٦٤/٦ ، الذهبي:سير ١٦٣/٧ رقم٥٠ .

<sup>(</sup>۲۲) هو: أيراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السّكُسكي الكوفي مــولى صـَـخُير، أبــو إسماعيل، روى له البخاري وأبو داود والنسائي، ضعفه شعبة والإمــام احمــد، قــال النسائي: (يكتب حديثه). ترجمته في: الرازي: الجــرح ج / ق / ۱۱۱ رقــم ۳۳۱، المزي: جمال الدين أبو الحجاج يوسف (المتوفى: ۲٤٧هـ/ ۱۳٤٢م) تهذيب الكمــال في أسماع الرجالي تحقيق: بشار عواد معروف، ط۱ (بيـروت: مؤسـسة الرسـالة-في أسماع الرجالي تحقيق: بشار عواد معروف، ط۱ (بيـروت: مؤسـسة الرسـالة-ابن حجر: تحرير ۱۱۹ رقم ۲۰۲، ابن حجر: شهاب الدين أبو الفضل احمد العسقلاني (المتوفى: ۲۵۸هــ/ ۱۶۶۸م): تهذيب التهذيب؛ ط۱ (بيروت: دار صادر عن طبعة دار المعارف في حيدر أبـاد الــدكن- ۱۳۲۵هـــ)

<sup>(</sup>۲۲) في الأصل (أبي أوفى) وما أثبتناه من مصادر تخريج الحديث. وهو: عَبْد الله بن أبي أوفى علقمة - بن خالد بن حارث الأسلمي الكوفي، أبو معاوية، صحابي شهد الحديبية، ولم يزل في المدينة حتى توفى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فتحول إلى الكوفة، وكان قد ذهب بصره، توفى سنة (۸٦هـــ/ ۲۰۰م) وقد قارب المئة، وهو أخر من مات من الصحابة في الكوفة ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ١٨٢/٢، ابن خياط: الطبقات ١١٠، ابن الأثير: أسد ٣٠/٢٠ رقم ٢٨٢٨

<sup>(</sup>۲۴) قوله: (خيار عباد الله الذين يحبون الله) رواه مرفوعاً: الحاكم النيسابوري: أبو عبب الله محمد بن عبد الله (المتوفى: ٥٠٤هـ/ ١٠١٤م): المستدرك على المصديدين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا؛ ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية - ١٩٩٠م)

قال أبو العباس: تتبعت مِنْ علم دلائيل القبلة، وزوالَ الشمس (٢٠)، ومنازلِ القمر (٢٠)، وطلوع الفجرين (٢٠)، ومقادير

١/١٥ رقم ١٦٠ كتاب الإيمان، ابو نعيم: احمد بن عبد الله الاصفهائي (المتوفى: ٣٤هـ/ ١٩٣٨م): حلية الاولياء وطبقات الاصفياء (المكتبة السلفية - ١٩٣٨م) الإمراز والمكتبة السلفية - ١٩٣٨م) الإمراز والمراز والمرز والمراز والمراز والمراز والمراز والمراز والمراز والمراز والمراز والم

(<sup>۲۰)</sup> زوالَ الشمس: الزوال: الذهاب والاستحالة والاضمحلال، يقال: زال الشيءُ عـن مكانـه، وزوالَ الشمس: أي زالت ومالت عن كبد السماء، ويبدأ الزوالُ من الوقت الذي تكـون فيـه الشمس في كبد السماء وتسمى: (ميزان النهار). ابن قتيبة: الأنواء ص ١٤١، ابـن منظـور: لسان، مادة (زوال) ٢/٦٠، ولمعرفة استخراجها عن طريقة دائسرة نـصف النهار ينظـر الخلخالي: حسين الحسيني (المتوفى: ١٠١هـ/ ١٠٠٥م): شرح الدائرة الهندية في معرفـة سمت القابة، تحقيق: دريد عبد القادر نوري، سلسلة إحياء التراث الإسلامي ٤٥؛ ط١ (بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – ١٩٨١م) ص٥٥.

(۲۱) قوله: (ومنازل القمر) قال ابن قتيبة: الأنواء ص (ومنازل القمر ثمانية وعـشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة بمنزل منها من مهلة إلى ثمان وعشرين ليلـة. فـان كـان الشهر تسعا وعشرين ليلة، استسر ليلة ثمان وعشرين ليلة تمضي، وان كان ثلاثـين استسر ليلة تسع وعشرين. وهذه المنازل تسمى (نجوم الأخذ). وكـذلك القزوينـي: عجائب ص ٤٠.

(۲۷) الفجرين: الفَجْر: ضوء الصباح، وهو حمرة الشمس في سواد الليل وهما فَجْران. ابن منظور: لسان، مادة (فجر) ۱۰۵۳/۲، قال ابن قتيبة: الأنواء ص١٤٦: (وهما فجران

الفَيء (٢١)، وأوقات الصلاة (٢٩)، مما ألفّه الماضون قبلي جُملاً وألطفت للغاية بين ما اختلفوا فيه على قدر الزمان وأقاليم البلدان، [و] (٣٠) بعد السسبر (٣١) والامتحان اختصرت لذلك كتاباً جامعاً لجليل علمه ولطفه؛ شاملا على ما فيه. بعون الله الكفاية لمن وفق للهداية، وحملت الحساب على شهور العرب والروم والفرس، دون حساب الهند والمغاربة والقبط. رجاء التقريب على المتعلم وتسهيل الغاية على الناظر في كتابي هذا.

وما توفيقي إلا بالله في ذلك، عليه توكلت واليه أنيب.

أحدهما قبل الآخر: فالفجر الأول هو الفجر الكاذب... ويسمى (ذنب السرحان) لدقته؛ وهو لا يُحلّ شيئاً ولا يحرَمه، والفجر الثاني: وهو الفجر الصادق والمصدّق).

<sup>(</sup>٢٨) مقادير الفيء: المقدار: أي المقياس. ابن منظور: لسان، مادة (قدر) ٣٠٠٣. و الفيء: اصل الفيء: الرجوع، لذلك قبل للظل الذي يكون بعد الزوال الفيء لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب المشرق، والفرق بين الفيء والظلُ قال أبو عبيدة عن رؤبة: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء، وظل: ما لم تكن عليه الشمس فهو ظل. ابن منظور: لسان، مادة (فيا) ٢/١٥١. وفائدة هذا العلم معرفة ساعات النهار. طاش كبرى زاده: احمد بن مصطفى (المتوفى: ٩٦٨هـ/ ٥٠٥٠م): كتب مفتاح السعادة ومصباح السيادة، طبع تحت إدارة: شرف الدين احمد؛ ط٢ (حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية - ٧٩٧٠م) ١٥٥٠٠.

<sup>(</sup>۲۹) أوقات الصلاة: وهو علم يتعرف منه أوقات الصلاة الخمس على الوجه الوارد في الشرع، وهو من الأحكام الواجب الكفائي إذا قام به احد سقط عن الباقين. طاش كبري زاده: مفتاح ۲۹۲/۱.

<sup>(</sup>٣٠) أضيفت (و) لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>٢١) السَبَر: التجربة، سَبَر السِّيء: حزره وخبره. ابن منظور: لسان، مادة (سبر) ١٥٥/٢.

#### باب

## ذكرتحويل القبلة إلى الكعبة

[٤ب] حدثنا المفضل بن محمد الشعبي قال: حدثنا علي بن زياد اللحجي (٣٢) قال: حدثنا موسى بن [طارق](٣٣) عن ابن جدريج (٣٤) عن عطاء الخراساني (٣٠) عن ابن

(٣٢) هو: على بن زياد اللحجي، من أهل اليمن، سمع ابن عيينة، كان راوياً لأبي قرة، قال: المفضل بن محمد الشعبي: (مستقيم الحديث)، توفى سنة (٢٤٨هـ/ ٢٦٨م) ترجمته في: ابن حبان: التقات ٨٠٧٨ رقم ١٤٤٧٥.

(٣٣) في الأصل: (موسى بن طاهر) وما أثبتناه من مصادر ترجمته وما سوف يرد لاحقاً. وهو: موسى بن طارق الزبيدي ثم السكسكي اليماني، أبو قُرة، من أهل اليمن وقاضي زبيد، جمع الحديث وصنفه، روى عن الإمام مالك والثوري، روى عنه الإمام احمد، صدوق ترجمته في: الرازي: الجرح ج٤/ق ١/ ١٤٨ رقم ٦٦٩، السمعاني: الأنساب ٢/٢٤ رقم ١٨٩٦، ابن الأثير: اللباب ٢/٠٦، ١٢٣، ابن حجر: تحرير تقريب ٣٣٣٤ رقم ٢٩٧٧.

(٣٠) ابن جريح هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريح القرشي الأموي المكي مولى بني أمية، أبو الوليد، ولد سنة (٨٠هـ/ ٢٩٩م) عام الجحاف، إمام علامة وشيخ الحرم، وأول من دون العلم بمكة، رواياته وافرة في الكتب الستة وفي مسند احمد ومعجم الطبراني، له مصنفات عدة منها التفسير والمسند، قدم أخر أيامه البصرة، ثقة ثبت، توفى سنة (١٥٠هـ/ ٢٧٧م) عن سبعين سنة. ترجمته في: ابن خياط: الطبقات صهم، البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق (/ ٢٢٢ رقم ١٣٧٣، ابن قتيبة: المعارف صهم، الداوودي: طبقات المفسرين ا/ ٣٥٨ رقم ٢٠٣٠،

(۳۰) هو: عطاء بن عبد الله الخراساني مولى المهلب بن أبي صفرة، أبو عثمان، من أهل بلخ سكن الشام، كان راوية للحديث، روى عن ابن عباس مرسلاً وسمع سعيد بن المسيب، وروى عنه شعبة ومالك وأهل الشام، له مصنفات عدة، صدوق يحتج بحديثه، توفى سنة (۱۳۵هـ/ ۷۰۵م) ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ۱۳۹۷، البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق ١/ ٤٧٤ رقم ۲۰۲۷، الرازي: الجرح ج٣/ق ١/ ٤٣٤ رقم ١٨٥٠، الداوودى: طبقات المفسرين ٢٨٤/١ رقم ٣٣٤.

عباس (٣٦) قال: (أول آية نسخت من القرآن القبلة) (٣٧).

حدثنا محمد بن عبد الله المطين وعبد الله بن غنام قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢٦) قال: حدثنا أبو الأحوص (٣٦) عن أبي إسحاق (٤٠) عن

<sup>(</sup>٣٦) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، ابن عمم الرسول، حبر الأمة وفقيه عصره وإمام التفسير، صحابي مشهور، دعى له النبي، استعمله على على البصرة وشهد معه صفين، كان يحتج إليه من بين أهل المشرق والمغرب، فقد بصره آخر عمره، قال ابن الحنفية: (مات اليوم والله اليوم حبر هذه الأمة) توفى بالطائف سنة (٦٧ أو ٦٨هـ/ ٦٨٦ أو ٦٨٨م) ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٢/٥٣، البخاري التاريخ الكبير ج٣/ق ١/٣ رقم ٥، ابن الأثير: أسد ٣٩٠رة رقم ٢٥٠٥، الذهبي: سير ٣/٣ رقم ٥١٥.

<sup>(</sup>٣٧) الغزي: محمد بن محمد: (المتوفى: ١٠٦١هـ/ ١٦٥٠م) <u>إتقان ما يحسن من</u> الأخيار الدائرة على الألسن، تحقيق: خليل محمد العربي؛ ط١ (القاهرة: الفاروق الحديثة - ١٤١٥هـ) ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢٨) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة و واسم أبي شيبة إبراهيم - بن عثمان العبسي الكوفي، أبو بكر، الحافظ المحدث قيل انتهى علم الحديث إلى أربعة: أبو بكر أسردهم، روى عنه البخاري ومسلم وأمم سواهم، صنف التاريخ والمسند والأحكام والتفسير، ثقة، توفي سنة (٢٣٥هـ/ ٤٨٩م) ترجمته في: ابن خياط: الطبقات ص١٧٧، مسلم بن الحجاج القشيري (المتوفى: ٢٦١هـ/ ٤٧٨م): الكني والأسيماع، تحقيق: عبد الرحيم محمد القشيري، سلسلة إحياء التراث الإسلمي ٨؛ ط١ (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية - ١٩٨٤م) / ١٢٩/١ رقم ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢٩) أبو الأحوص هو: سلام بن سليم الكوفي مولى بني حنيف، أبو الأحوص، إمام حافظ صاحب سنة وأتباع، وبلغت أحاديثه نحو أربعة الآلف حديث، ثقة متقن، توفى في الكوفة سنة (١٧٩هـ/ ٢٩٧م) ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٢/٩٧٦، ابن خياط: الطبقات ص ١٦٩، مسلم: الكنى ١/١٩ رقم ٢٠٥، الذهبى: سير ٨/٥٠٠ رقم ٧٤.

<sup>(</sup>ن) أبي إسحاق هو: عمرو بن عبد الله بن أبي شعيرة السبيعي الكوفي الهمداني، أبو إسحاق، ولد في سنتين من خلافة عثمان- رضي الله عنه- كان محدثا ربانيا روى

البَّراء بن عازب (١٤) قال: (صليت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الى بيت المقدس ستة عشر شهرا حتى نزلت: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُـوهَكُمْ بَيْتُ المقدس ستة عشر شهرا حتى نزلت: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُـوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (٢٤) فنزلت بعدما صلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بأناس من الأنصار وهم يُصلون فحدثهم بالحديث، فولوا وجوههم قبل البيت) (٢٤).

حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا أبو جعفر عَبدُ الله بن

عن أربعة وعشرين من أصحاب الرسول، صلى الله عليه وسلم، وحدث عن علي وابن عباس – رضي الله عنهم – وأكثر روايته عن البراء، ثقة توفي في الكوفة سنة (١٢٦ أو ١٢٧هـ / ٧٤٣ او ٤٤٤م) ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج $^{7}$  ق $^{7}$  رقم  $^{7}$  رقم  $^{7}$  مسلم: الكنى  $^{7}$  رقم  $^{7}$ 

<sup>(</sup>۱) هو: البَّراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الاوسي المدني، أبو عمارة، من أعيان الصحابة، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم بدر فاستصغر شم شهد معه خمسة عشر غزوة، افتتح الري سنة (۲۶هـ/ ۲۶۲م) وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان، نزل الكوفة ثم صار إلى المدينة وتوفى فيها سنة (۲۷هـ/ ۱۹۱م) عن بضع وثمانين سنة ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٤/٤٣، ١٧/١، البخاري: التاريخ الكبير ج١/ ق٢/ ١١٧ رقم ١٨٨٨، ابن الأثير: أسد ١/٥٠١ رقم ٢٨٩، الذهبي: سير ١٩٤/٣ رقم ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢٤) سورة البقرة: ٢: ١٤٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>27)</sup> قوله: (صليت مع رسول الله...) يرد في: ابن سعد: الطبقات ٢٤٣/١، ورواه ابـن أبي شيبة: المصنف ٢٩٤/١ رقم ٣٣٧١ باب في الرجل يصلي بعض صلاته لغيـر القبلة، ابن حنبل، المسند ٢٨٣/٤، رقم ١٨٥١٩ باب حـديث البـراء بـن عـازب، البخاري: الصحيح ص١٦/١ باب الصلاة من الأيمان، مسلم: الـصحيح ص٢٤٣، رقـم ٥٢٥ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، وذكره القرطبي: الجامع ٢٤٨/٢.

محمدُ النَفيَلي (13) قال: حدثنا زُهير بن معاوية (13) قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء نحوه وزاد فيه: (وكان أول صلاة صلاها رسول الله، صلى الله عليه وسلم - يعنى قبل البيت - صلاة العصر.

وكان اليهود قد أعجبتهم إذ كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلى قبل بيت المقدس. قال: فلما وجهه قبل البيت انكروا ذلك)(٤٦).

حدثنا احمد بن الصلت قددثنا احمد الحمد الحلواني (۲۵) قال: حدثا أبو

<sup>(\*\*)</sup> هو: عَبدُ الله بن محمد بن علي بن نفيل الجزري القضاعي ثم النفيلي الحراني، أبو جعفر، عالم الجزيرة، كان يحدث من حفظه، روى عنه أبو داود، قال الذهبي: (كان أهلاً أن يقتدى به) تفة مأمون، توفى بحران سنة (٢٣٤هـ/ ٨٤٨م) وهو من أبناء التسعين ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق ١/ ١٨٩ رقم ٥٩٥، الرازي: الجرح ج٢/ ق ٢/ ١٨٩ رقم ٥٩٥، الرازي: الجرح ج٢/ ق ٢/ ١٩٩ رقم ٥٣٥، ابن عساكر: المعجم ورقة ١٩٩، الدهبي: سير ١٨٤٠ رقم ٢٢١.

<sup>(</sup>٥٠) هو: زُهير بن معاوية بن حُديج بن الرُّحيَل الجُعْفي الكوفي، أبو خيثمة، ولــد ســنة (٥٠هــ/ ٢١٧م)، إمام حافظ مجود، كان من أوعية العلم، تحول إلى الجزيرة فنزلها في سنة (١٦١هــ/ ٧٨٠م)، كثير الحديث، ثقة ثبتاً، توفى في الجزيرة ســنة (١٧١ وقيل ٣٧٠هــ/ ٧٨٧ وقيل ٠٨٧م)، وهو في الثمانين من عمره. ترجمته فــي: ابــن سعد: الطبقات ٢/٢٦، ابن خياط: الطبقات ص١٦٨، البخاري: التاريخ الكبير ج٢/ ق ١٦٠٠ رقم ١٤١٩، الذهبي: سير ١٦٢٨.

<sup>(</sup>٢٤) قوله: (وكان أول صلاة صلاها...) ترد الرواية في: ابن سعد: الطبقات ٢٤٣/١، ورواها: ابن حنبل: المسند ٢٨٣/٤ رقم ١٨٥١٩ باب حديث البراء بن عازب، البخاري: الصحيح ١٦/١ باب الصلاة من الأيمان.

<sup>(</sup>٤٧) لم اقف على ترجمته في المصادر المتيسرة .

نعيــــــم (<sup>(1)</sup> عن إسرائيل (<sup>(1)</sup> عن أبي إسحاق عـن عميـر بـن زياد (<sup>(0)</sup> عن علي بن أبي طالب، عليه السلام، في قول الله – جل [ثناؤه] (<sup>(0)</sup>): ﴿فُولٌ وَجْهَكَ شُطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (<sup>(10)</sup> قال: (قبله) (<sup>(10)</sup>).

حدثنا المفضل بن محمد قال: حدثنا علي بن زياد قال: حدثنا موسى بن طارق عن ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار (١٥٠)عن ابن عباس انه

<sup>(</sup>٤٨) أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين بن حماد بن زهير المُلائي مولى لآل طلحة بن عبيد الله التيمي، أبو نُعيم، ولد سنة (١٣٠هـ/ ٧٤٧م)، كان من الرواة، له مؤلفات منها كتاب المناسك وكتاب المسائل في الفقه، تقة مأمون كثير الحديث حجة، توفى بالكوفة سنة (٢١٩هـ/ ٢٢٩م). ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٢/٠٠٠، ابن خياط: الطبقات ص١١٧، البخاري التاريخ الكبير ج٤/ق ١/ ١١٨ رقم ٢٢٥، ابن النديم: الفهرسيت ص٢١٨،

<sup>(</sup>٤٩) هو: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبعي الهمداني الكوفي، أبو يوسف، ولد سنة (١٠٠هـ/ ١٨٨م)، إمام حجة كان من أوعية الحديث ومن مشايخ الإسلام، كان يحفظ أحاديث أبي إسحاق، احتج به الشيخان، له مسند، ثقة متقن، توفي في الكوفسة سنة (١٦٠ وقيل ١٦٦/ ٢٧٧ وقيل ٨٧٧م). ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٢/٤٣٠، البخاري: التاريخ الكبير ج١/ ق٢/ ٥٦ رقم ١٦٦٩، الرازي: الجرح ج١/ ق١/ ٣٣٠ رقم ١٦٥٨، الذهبي: سير ٢/٥٥٥ رقم ١٦٦٩.

<sup>(</sup>٠٠) هو: عمير بن زياد الكندي، روى عن عبد الله بن مسعود، وروى عنه أبو إسحاق الهمداني ترجمته في: ابن سعد: الطبقات 7/7، البخاري: التاريخ الكبير 7/7 ق 7/7 و 7/7 رقم 7/7، ابن حبان: الثقات 7/7/7 رقم 7/7/7، رقم 7/7/7

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> في الأصل (ثناءه).

<sup>(</sup>٥٢) سورة البقرة :٢:٤٤٢

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٣)</sup> السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: (المتوفى: ٩١١هــ/ ١٥٠٥م) <u>الدر</u> الممنثور في التفسير بالمأثور (بيروت: دار الفكر – ١٩٩٣م) ١٥٥٥/١ مــــــروي عن البراء.

<sup>(</sup>٥٤) هو: عَمرو بن دينار الجمحي الأثرم المكي مولى آل باذان، أبو محمد، ولـ د سـنة (٤٦هـ/ ٢٦٦م)، إمام حافظ وشبخ الحرم في زمانه، من كبار التابعين، كـان اعلـم الناس بعلم ابن عباس، يحدث بالمعنى، وله نحو أربعمائة حديث وله مسند، ثقة ثبـت،

كان يقول: (شَطْرَه: نْحَوَه) (٥٥).

قراءت على عبد الله بن نافع الحلواني عن عبد الله بن عيسى السرخسي (٥٦) عن الربيع بن سليمان (٥٠) عن الشافعي (٥٩) قسال: قال خفًافَ بن ندبة (٥٩):

توفى سنة (١٢٦هـ/ ١٤٣م) ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٥/٩٧٤، ابن خيساط: الطبقات ص ٢٨١، البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ ق٢/ ٣٢٨ رقم ٢٥٤٤، السذهبي: سيره/ ٣٠٠ رقم ١٤٤٤.

<sup>(</sup>٥٠) ابن هشام: السيرة ٢/ ٣٩٥، السيوطي: الدر ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥٦) لم أقف على ترجمته في المصادر المتيسرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٧)</sup> هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، أبو محمد، ولد سنة (<sup>٥٧)</sup> هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، أبو محمد، ولد سنة (<sup>٥٧</sup> هر)، مؤذن بجامع مصر وخادم الشافعي وراويته، رحل الناس إليه من أقطار الأرض لأخذ علم الشافعي ورواية كتبه، روى كتاب ألام والرسالة وغيرها، قال الشافعي فيه: (انه احفظ اصحابي)، توفي بمصر سنة (<sup>٥٧</sup> هر)، ترجمته في: الشيرازي: الطبقات ص<sup>٥٧</sup>، ابن الجوزي: المنتظم <sup>٥</sup>/ ١٧ رقم ١٦٥، ابن كثير: البداية ١١/١٥، ١٦٧، ابن هداية الله: الطبقات ص ٢٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>04)</sup> هو: خُفَاف بن ندبة بن عمير بن الحارث السلمي، أبا خراش، اشتهر بالنسبة إلى أمه ندبة بنت شيطان وكانت سوداء، شاعر مخضرم من فرسان العرب المعدودين، ابن عم الخنساء الشاعرة، أدرك الإسلام فاسلم وشهد فتح مكة وغزوة حنين والطائف، أكثر شعره مناقضات له مع العباس بن مرداس، ولم مدح في أبي بكر الصديق، قال

وما تغني الرســـالة شطر عمرو(٦٠)

ألا مــــــن مبلغ عمـــرأ رسولاً [٥أ] أي: جهة عمر.

وقال: وقال ساعدة بن جُؤية (١١):

أَقَسُولُ لَأُمِّ زِنْبَاعِ (١٢) أَقِيدِ مي صُدُورَ العيس<sup>(١٣)</sup> شَطْرَ بَنَي تَميمِ (١٤)

الأصمعي: (خفاف ودريد بن الصمة أشعر الفرسان)، توفى في خلافة عمر بسن الخطاب. ترجمته في: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٢١٢، الاصفهاني، الأغساني، الأغساني، الرا١٤١، ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد (المتوفى: ٣٦٤هـ/ ٢٠٠٠م): الاستبعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق طه محمد الزيني؛ ط١ (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية - ٣٩٧٣م) ٣/،٢٠٠ رقم ١٧٤٤، ابن حجر: شهاب الدين أبو الفضل احمد العسقلاني (المتوفى: ٢٥٠هـ/ ٢٤٤٠م): الإصابة في تميز الصحابة، تحقيق: طه محمد الزيني؛ ط١ (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية - ١٩٧٣م) ٣/١٤٨ رقم ١٥٤٧.

(۱۰) قوله (ألا من مبلغ...) لم يرد هذا البيت في ديوان خفاف بن ندبة وورد في: الشافعي: محمد بن إدريس (المتوفى: ٢٠٤هـ/ ١٩٨م) الرسالة، برولية: الربيع بن سليمان، تحقيق: احمد محمد شاكر (بيروت: المكتبة العلمية- بــلا تــاريخ) ص٣٥، القرطبي: الجــامع ١٩٥٢، الشوكاني: محمد بن على بن محمد اليماني (المتوفى: ١٢٥هـ/ ١٨٣٤م) فيتح القيديد؛ ط١ (مصر: مصطفى الباب الحلبي وأولاده- ١٣٤٩هـ) ١٣٢/١.

(۱۱) هو: ساعِدة بن جُويَّة بن كعب بن كاهل الهذلي، شاعر مخضرم، اسلم وليست له صحبه، شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة. ترجمته في: السكري: أبي سعيد الحسن بن الحسين (المتوفى: ۲۷۰هـ/ ۸۸۸م): كتاب شرح أشعار الهذليين، برواية: أبي الحسن علي بن عيسى النحوي، تحقيق: عبد الستار احمد فراج، سلسلة كنوز الشعر ٣ (القاهرة: مكتبة دار العروبة النحوي، تحقيق: عبد الستار احمد فراج، سلسلة كنوز الشعر ٣ (القاهرة: مكتبة دار العروبة الإصابة ٣/٢٤٦/، رقم ٣٦٥٣، حاج خليفة: كشف الظنون ١/٩١/١.

(۱۲) أم زِنْبَاع: امرأة من بني كلب ابن عوف. السكري: شرح ٣٦٢/٣.

 $^{(17)}$  العيس: إبل بيض. المصدر نفسه:  $^{(17)}$ 

<sup>(</sup>١٤) بني تميم: نسبة إلى تميم بن سعد بن هذيل الباهلي. السكري: شرح ٣٦٣/٣.

أي: نحو بني تميم.

قال: وقال لقيط الإيادي(٥٠):

وَقُد أَظَلَّكُمُ مِن شَطِ لِ ثَغَركُمُ هُولٌ (١٦) لَهُ ظُلَمٌ تَعْشِ اكُم قطعاً (١٧)

وقوله: (أقول لأم زنباع...) هذا البيت هو مطلع اقصيدة اختلف في نسبتها فنسبت إلى أبسي جندب بن مرّة أحد شعراء هنيل (ترجمته في: السكري: شرح ٢٢١/٢١)، وكذلك تتسب لأبسي نويسب الشعر والشعراء ص٤٤، الإصفهاني: الأغاني ٢٢١/٢١)، وكذلك تتسب لأبسي نويسب الهذلي وهو: خويلد بن خالد بن محرث، من فحول الشعراء المخضرمين، كان راوية لساعدة بن جؤية توفى سنة (٢٧هـ/ ١٤٨٨م) بمصر (ترجمته في: السكري ٣/١ رقم١، ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٣٥، الإصفهاني: ألاغاني ٣/٨٥، ابسن الأثير: أسد ٢/١٥١، رقم ١٩٤١) ولم يرد هذا البيت في ديوانه، وتنسب أيضا إلى أبي زنباع الجذامي، والقصيدة مسن احد عشر بيتا، وقيلت في حادثة وقعت بين أبي جندب الهذلي وبين بني نفاثة بن عدي. ويرد البيت في الشافعي: الرسالة ص٣٥، السكري: شرح ٣/٣٦٣، الجوهري: إسماعيل بن حماد (المتوفى: ٣٩٦هـ/ ٥٠٠ م): الصحاح، تحقيق: احمد عبد الغفور عطار (مصر: دار الكتاب العربي - بلا تاريخ) مادة (شطر) ٢/٩٦، الأصفهاني: الأغاني ٢١/٩٢١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٨/٤٢١، ١٩٩٨، القرطبي: الجامع ٢/٩٥١، ابن منظور: لسان، مادة (شطر) ٢/٩١، الأصفهاني: الأعاني منظور: لسان، مادة (شطر) ٢/٩١، الأصفهاني: الأعاني ١٢/٩٢١، ياقوت الحموي:

(<sup>70)</sup> هو: لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي، شاعر جاهلي فحل من أهل الحيرة، اتصل بكسرى سابور (ذو الأكتاف) فكان كاتبه، قطع لسانه كسرى ثم قتله بسبب قصيدة أرسلها إلى قومه يحذرهم من أن كسرى وجه جيشا لغزوهم وذلك حوالي سنة (7٤٩ ق.هـ/ ٣٤٩م) ترجمته في: ابن قتيبة: السشعر والسشعراء ص١١١، الأصسفهاني: الأغاني ٢٣/٢٠.

(٢٦) هول: المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه، وهو الفزع. ابن منظور: لـسان، مادة (هول) ٨٤٥/٣.

(۱۷) قطعاً: أي قطعة بعد قطعة أي شيء بعد شيء. ابن منظور: لـسان، مـادة (قطـع) ١٠/٣ . وقوله: (وقد أظلكم من شطر...) القصيدة للقـيط الإيـادي مـن ٦٠ بيـت ومطلعها:

قال: وقال الشاعر:

إن العَسينِب (٢٨) بها داءٌ مخامِرها فَشْطرهَا بصر (٢٩) العينين مَحْسُور (٢٠) و أنشدتُ عن العُنْيس (٢١) لبعض الشعر اء:

و اطعُ ن (٧٢) بالقوم شطر الملو ك حدّ فَقَ (٢٢) المجدّ حُراً المجدّ حُراً المجدّ عُراً المجدّ عُراً المعبد ع

يا دار عمرة من محلها الجزعا هاجت لي الهم والأحزان والوجعا وهي من غرر الشعر والتي قالها لقيط يحذر قومه بني إياد وينذرهم بان كسرى وجه جيش لغزوهم وسقطت هذه القصيدة في يد من أوصلها الى كسرى فسخط عليه وقتله. ويرد البيت في: لقيط الايادي: لقيط بن يعمر (المتوفى نحو ٤٩ ٢ق هـ/ ٣٨٠م): الديوان، برواية: أبي المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي، تحقيق وتعليق: خليل إبراهيم العطية، سلسلة كتب التراث ١٦ (بغداد: مديرية الثقافة العامة ١٩٧٠). ص٠٤، الشافعي: الرسالة ص٣٥، القرطبي: الجامع ٢/٩٥١.

(<sup>٦٨)</sup> في ابن هشام: السيرة ٣٩٢/٢: (النعوس)، وهي الناقة التي لم نرض. ابن منظور: لسان مادة (عسر) ٧٧٣/٢.

(<sup>11)</sup> في: ابن هشام: السيرة ٢/٢٣، ابن منظور: لسان، مادة (حــسر) ٦٣٣/١، مــادة (شطر) ٢/٥١٥: (نظر).

(<sup>٧٠)</sup> قوله: (أن العسير بها داء...) البيت لقيس بن عيزارة: وهو قيس بن خويلد بن كاهل بن الحارث الهذلي، والعزارة امه، شاعر جاهلي، أسرته فهم. والبيت في وصف ناقته وكان بها داء فنظر إليها نظرة حسير: يرد البيت في: الشافعي: الرسالة ص٣٦، ابن هشام: السيرة ٣٦/٢، ابن منظور: لسان، مادة (حـسر) ٣١٥/١، مادة (شـطر) ٣١٥/٢.

(٧١) لم أهتد لمعرفته.

(٧٢) أطعَنَ: أي أمضى فيها ما معن. ابن منظور: لسان، مادة (طعن) ١٩٥/٢.

(٧٢) خفق: غاب. المصدر نفسه: مادة (خفق) ٨٦٨/١.

(<sup>۷۱)</sup> المجدّر: وهو نجم كانت العرب تزعم أنها تمطر به وقيل: وهو الدبران لأنه يطلع أخراً ويسمى: (حادي النجوم). المصدر نفسه: مادة (جدح) ٤١٢/١.

#### باب

## ذكر الجدي والقطب ونجوم القبلة

قال أبو العباس: وأظهر ما طلبت من النجوم لدلائـــل القبلة بَناتُ نعش: وهي اثنتان: أحداهما بنات نعش الكبرى (٢٥)، والأخرى: بنات نعش الصغرى (٢٦). ويقال أن الصغرى بنات نعش، والكبرى بنو نعـش (٢٧). قال النابغة (٢٨):

وقوله: (واطعن بالقوم شطر الملوك...) ينسب هذا البيت لذرهُم بن زيد الأنصاري ومعنى البيت هو: اقصد بالقوم ناحية الملوك لأنهم تحسب وفادته أليهم برد البيت في: الجمحي: محمد بن سلام (المتوفى: ٣٦١هـ/ ٨٤٥م) طبقات الشيعراء، نثر: جوزيف هـل (ليـدن: مطبعـة بريل- ٣٩٦٣م) ص٧٤، ابن قتيبة: الأنواء ص٤١، المرزوقـي: الأزمنـة ص٢٣١، ابـن منظور: لسان، مادة (جدح) ١٣١١، مادة (خفق) ١٨٦٨، مادة (طعن) ٢/٥٩٥.

(<sup>٧٠)</sup> بنات نعش الكبرى: أو الدب الأكبر: كوكبة في نصف الكرة السماوية الشمالية تتألف من نحو مئة وخمسين نجماً أشدها سطوعاً سبعة مرتبة على شكل ركوة أو مغرفة كبيرة أو على شكل محراث او على شكل عربة ومن اجل ذلك تدعى هذه الكوكبة أيضا (الركوة الكبرى) و (المحراث) و (العربة)، وقد تصور اليونان هذه الكوكبة على شكل دب ومن هنا اسمها، والعرب أسموها قديماً بنات نعش، وهن النسوة النائدات اللاتي يسبقن نعشا. الصوفى: صور الكواكب، ص ٣٠، البعلبكي: منير: موسيوعة المهوري (بيروت: دار العلم للملايين – ١٩٩٥) مادة (الدب الاكبر) رقم ٢١٢٥.

(<sup>٧١)</sup> بنات نعش الصغرى: أو الدب الأصغر: كوكبة في نصف الكرة السماوية المشمالي تشتمل على النجم القطبي أو بولاريس وثلاثين نجماً اقل سطوعاً، والواقع هي شبيه إلى حد كبير بمجوعة بنات نعش الكبرى أو الدب الأكبر برغم أنها اصغر حجما ومن هنا جاء اسمها بالأصغر. الصوفي: صور الكواكب ص٧٢، البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (الدب الأصغر) رقم ٥٢١١.

(۷۷) قوله: (بنو نعش) قال ابن منظور: لسان، مادة (نعش) ۱۷۱/۳، (وجاء في الشعر بنو نعش... وللشاعر إذا اضطر أن يقول بنو نعش ووجه الكلام بنات أوى وبنات عرس، والواحد منها ابن عرس وابن مقرض).

### \* إذا ما بَنُوا نَعش نَنوا فتصورَبوا \*(٢٩)

قال: فصفة بنات نعش الكبرى أنها سبعة أنجم زاهوات (^^)، منها أربعة على صورة النعش سمي: ((سرير النعش))، وتلكث مصطفة تسمى: ((البنات))(١٩).

(۲۹) فتصوبوا: التَّصَوَّب: الانحدار والنزول. ابن منظور: لسان، مادة (صــوب) ۲۸۸/۲ وقوله: (اذا ما بنو نعش...) وهو عجز بيت مطلعه:

وشربت بها والديك يدعو صاحبه إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا وهي قصيدة للنابغة الجعدي من ٣٢ بيت مطلعها:

ومولى جفت عنه الموالي كأنما يرى و هو مطلى به القار أجرب

ويرد هذا البيت في: النابغة الجعدي: قبس بن عبد الله الجعدي العامري (المتوفى حوالي ٥٥هـ/ ١٠٢٠م) شيعر النابغة الجعدي، قدم له: عبد العزيز رباح؛ ط١ (دمـشق: منسشورات المكتب الإسلامي- ١٩٦٤م) ص٤، الجوهري: الصحاح، مادة (نعش) ١٠٢١/٣، المرزوقي: الازمنة ص٥٤٥، ابن منظور: لسان، مادة (نعـش) ٢٧١/٣، الزبيـدي: محمـد مرتـضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق. الترزي وآخرون، راجعه: عبد الستار احمد فراج، سلسلة التراث العربي (الكويت: مطبعة حكومة الكويت- ١٩٧٥م) مادة (نعـش) ١٨/١٧٤.

(<sup>۸۰)</sup> زاهوات: مفردها (زها): أي صفا وأشرق. المعجم الوجيز، تقديم: مصطفى حجازي (مصر: مجمع اللغة العربية – ۱۹۸۹) مادة (زها) ص۲۹۰.

<sup>(</sup>۲۸) النابغة هو: قيس بن عبد الله بن عُدس بن ربيعة الجعدي العامري، أبو ليلي، المعروف بالنابغة الجعدي، شاعر مخضرم صحابي من المعمرين، اشتهر في الجاهلية وسمي النابغة لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله، كان ممن هجر الأوثان ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام، وفد على النبي، صلى الله عليه وسلم، فأسلم وقال له النبي: ((لا يفضض الله فاك))، أدرك صفين مع علي، كرم الله وجهه، شم سكن الكوفة ثم سير إلى أصفهان فمات فيها نحو سنة (٥٥هـ/ ١٧٠م) وقد كف بصره وجاوز المئة. ترجمته في: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص١١٧، الأصابة ١١٥/١، الأغاني ٤/٨٢، ابن الأثير: أسد ٥/٢٩١، رقم ٥١٥٥، ابن حجر: الإصابة ١/٥١٠ رقم ٨٦٣٣.

والذي يلي النعش من البنات يقال له: ((الجوز)) (^^^) والاوسط: ((العَنَاق)) والثالث: ((القَائد)) (^^^). ويلصدق بالأوسط كوكب صغصصي والثالث: (أربيك السهمي المثل: (أربيك السهمي وتُريني القَمر) (^^).

<sup>(</sup>۱۸) ابن قتيبة: الأنواء ص۱۰۱، الصوفي: صور ص٣٢، المرزوقي: الأزمنة ٢٥٤٦، البيروني: أبي الريحان محمد بن احمد الخوارزمي (المتوفى ٤٤٠هـ/ ١٠٤٧م) كتاب التقهيم لأو أئل صناعة التنجيم، ألتزم طباعته عن نسخة مخطوطة: رمزي ريت (أكسفورد: مطابع أكسفورد- ١٩٣٣م) ص٧٨، القزويني: عجائب ص٣٣٠.

<sup>(</sup>۸۲) في: ابن قتيبة: الأنواء ص١٥٢، القزويني: عجائب ص٣٣: (الجوزاء)، وفي: المرزوقي: الأزمنة ٧٧/٢، البيروني: التفهيم ص٧٨: (الجون)، وفي: ابن منظور: لسان، مادة (حور) ٧٥٠/١ (الحور): وقال: (هو أحسد النجوم الثلاثة التي تتبع بنات نعش).

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۲)</sup> ابن قتيبة: الأنواء ص١٥٢، الصوفي: صور ص٣٢، المرزوقي: الأزمنة ٤٧/٤، البيروني: التفهيم ص٧٨، القزويني: عجائب ص٣٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸٤)</sup> السُهَى: كوُيكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى والناس يمتحنون به أبصارهم، ويقال: انه الذي يسمى (اسلّم) مع الكوكب الأوسط من بنات نعش. ابن منظور: لمان، مادة (سها) ۲۳۰/۲.

<sup>(</sup>مم) قوله: (اريك السهى وتريني القمر) مثل قديم غيرت صيغته تجملاً وحياءاً وأصله (أريها استاً وتَريُني القَمرَ)، وهذا المثل أطلقه رجل جاهلي يدعى ابن الغز عروة بن أشيم الإيادي، وأصل هذا المثل انه كان يكلم أمرأة بالكلام الواضح فتجيبه بكلام خفي، ويطلق هذا المثل فيمن يغالط فيما لا يخفى أو من يتكلم بشيء فيجيبه الآخر بشيء مغاير. يرد في: الفراهيدي: أبي عبد الرحمن الخليل بن احمد (المتوفى: ١٧٥هـ/ ١٩٧٩) كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وابر اهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس ٢٣ (بغداد: دار الرشيد للنشر - ١٩٨٧م) مادة (السها) ٤/٢٤، العسكري: أبي هلال الحسن بن عبد الله (المتوفى: ١٩٥٥هـ/ ١٠٠٥م) كتياب جمهرة الأمثال، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش؛ ط٢ (بيروت: دار الفكر - ١٩٨٨م) ١/٢٣٨٦،

ويقال له: ((الصَّيْدَقُ)) أيضاً (٨٦).

واعلم أنَّ العناق خارج عن الصف قليلاً إلى ناحية الفَرقدين (٨٠) أبداً كيف ما دار والفرقدان كوكبان نيران أبيضان. قال الراعي (٨٨):

لا يَتَخُذُن إذا عَلَــــوْنَ مَفَازَةً إلاّ بَيـــاضَ الفَرقَدَيَنْ دَليلا(٨٩)

الاصفهاني: ألاغاني ٩/١٥، الميداني: أبي الفضل احمد بن محمد بن احمد (المتوفى: ٨٥٥هـ/ ١٢٤ م) مجمع الأمثال، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط٢ (بيروت: دار الجيل- ١٩٨٧م) ٢٣١/٣ رقم ١٩٤٥، ابن منظور: لسان مادة (سها) ٢٣١/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨٦)</sup> ابن قتيبة: الأنواء ص١٥٢، الصوفي: صور ص٣٢، المرزوقي: الأزمنة ٢٧/٢٥، البيروني: التفهيم ص٨٧، القزويني: عجائب ص٣٣.

<sup>(</sup>AY) الفَرقدان: الفَرقَدُ: نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع قريباً ولهذا يُهتدى به وهو المسمى: (النجم القَطَبْي) وبقربه نجم آخر مماثل له و اصغر منه وهما الفرقدان، ويطوفان بكوكب الجدي، وهما من جملة بنات نعش، وجمعها فراقد. المعجم السوجيز، مادة (الفرقد) ص ٢٦٩.

<sup>(^^)</sup> الراعي هو: عُبَيدٌ بن حُصين بن معاوية بن حنبل النميري، أبو جندل، المعروف بالراعي ولقب بذلك لكثرة وصفه الإبل والرعاة من فحول الشعراء المحدثين كان ريدي من رؤساء قومه في اليمامة ونجد، وكانت له حلقة بأعلى المربد بالبصرة، كان زيدي الهوى ومع ذلك امتدح أمراء بني أمية وقدم على عبد الملك بن مروان فمدحه، تركت البيئة الصحراوية طابعها الواضح على شعره، وهو من الذين كثر الاستشهاد بشعرهم، توفى نحو سنة (٩٠ هـ/ ٨٠ ٧م) ترجمته في: الجمحي: طبقات الشعراء ص١١٧، ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٢٠٠، الاصفهاني: الأغاني ١٢٨/٢٠، الدذهبي: سير

<sup>(&</sup>lt;sup>٨٩)</sup> قوله: (لا يتخذن إذا علون مفازة...) القصيدة للراعي النميري والتي قالها وهو يمدح عبد الملك بن مروان ويشكو من السُعاةِ، وهي من ٩٢ بيتاً ومطلعها:

ويقال لأحدهما فرقد وبه سمي: ((فَرقَدُ السَّجْى))؛ قال أبن أحمر (٩٠) وذكر فلاة:

يه \_\_لٌ بالف\_\_\_\_رُقَدِ رُكباتها كَما يُه \_\_\_لّ الراكِبُ المُعمرِ (١١)

ما بال دفك بالفراش مذيلا أقذى بعينيك أم أردت رحلا

يرد البيت في: الراعي: عبيد بن حصين (المتوفى حوالي: ٩٠هــ/ ٧٠٨م) شعر الراعي النميري، جمعه: ابن ميمون محمد بن المبارك البغدادي (من رجال القرن ٢هـ)، دراسة وتحقيق: نوري حمودي القيسي، وهلال ناجي (بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي - ١٩٨٠) ص ٤٩، ابن قتيبة الأنواء ص ١٥١، المرزوقي: الأزمنة ٢٧/٢٥.

(۱۰) هو: عمرو بن احمر بن العمرد بن عامر الباهلي، المعروف بابن احمر، شاعر جاهلي مخضرم ولد ونشا في نجد، أدرك الإسلام واسلم وشارك في الفتوحات مع خالد بن الوليد، مدح الخلفاء الراشدين والأمويين، وكان من المطالبين بدم عثمان والمعادين لعلي بن أبي طالب، كان صحيح الكلام كثير الغريب في شعره، اختلف في تحديد وفاته فيظن انه توفى في حدود (۷۰هـ/ ۲۹۶م) قال ابن قتيبة: (وعمره تسسعين سنة) ترجمته في: الجمحي: طبقات الشعراء ص۱۲۹، ابن قتيبة:الـشعر والـشعراء ص۲۲۳، الاصفهاني: الأغاني ۲۲۳، الاصفهاني: الأغاني ۲۲۳،

(٩١) قوله: (يهل بالفرقد ركبانها...) البيت لابن احمر؛ وقد اختلف القدماء في شرح هذا البيت فقال: الأصمعي: إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهلوا أي: رفعوا أصدواتهم بالتكبير كما يهل الراكب الذي يريد عمرة الحج لأنهم يهتدون بالفرقد.وقال غيره يريد إنهم في مفازة بعيدة من المياه فإذا رأوا فرقدا وهو ولد البقر الوحشية أهلوا أي: كبروا لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء، وهذا البيت من قصيدة في ٣٦ بيت ومطلعها:

قد بكرت عاذلي بكرة تزعم أني بالصبا مشتهد

يرد البيت في: ابن احمر: عمرو الباهلي (المتوفى في حدود ٧٥هــــ/ ١٩٤م) شعر عمرو بن احمر، جمعه وحققه: حسين عطوان (دمشق: مطبوعات مجمع اللغــة العربية بدمشق- بلا تاريخ) ص٦٦، الجوهري: الصحاح، مادة (عمر) ٧٥٨/٢، مادة

وبينهما وبين العناق كوكب نير.

والفَرقدُان من جملة بنات النعش الصغرى وترى دائماً بننهما نجمين صغيرين [٦] فهما مع الفرقدين [و] نعش الصغرى؛ ثم ترى ثلاثة مُصنطَفّة هن بنات [نعش].

وترى صفاً مُقوسة على صور نصف الصدّف أخرهن نجم نير زاهر فذلك الجدي المجدي المي إحدى الفرقدين من الجانب فذلك الجدي المي إحدى الفرقدين من الجانب الآخر نجوما صغاراً جامدة مقوسة فذلك تمام الصدّف. فالجدي رأس الصدف، واحد الفرقدين أخرها؛ والمقوسان تمام صورة الصدّف، والقطب والقطب (٩٣) في وسط الصدف نجم صغير ثابت لا يتحرك والجدي والفرقدان وبنات النعش الكبرى والصغرى، وجميع نجوم قطب الشمالي يدور حول القطب، قال الشاعر:

مَالتُ النِّهِ عيُونَ واستطافَ (٩٤) به كما تُطيف نجوم اللَّيلِ بالقصطب (٩٥)

<sup>(</sup>هلل) ١٨٥٢/٥ القرطبي: الجامع ٢٢٤/٢، ابن منظور: لسان، مادة (رجع) ١٨٣٢/١، مادة (عمر) ٢٨٣٨، مادة (هلل) ٣٢/٣٨، الشوكاني: فتح القدير ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٩٢) الجَدْي: هو الذكر من ولد المعز، أما الجدي هنا: فهو نجم في السماء يدور مع بنات نعش قريب من القطب تعرف به القبلة، وهناك جدي ثاني من الأبراج يلزق بالدلو وهو غير جَدْي القطب لا تعرفه العرب. ابن منظور: لسان، مادة (جد) ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٩٣) القُطب: النجم القطبي الشمالي: وهو نجم صغير ابيض لا يبرح مكانه أبداً في طرف ذنب بنات نعش الصغرى يقع بين الجدي والفرقدين، يدور عليه الفلك، ويتوخى به جهة الشمال لوقوعه في سمت القطب الشمالي للكرة الأرضية، وشبه هذا الكوكب بقطب الرحى: وهي الحديدة التي في الطبقة السفلى من الرحتين تدور عليها الطبقة الأعلى. ابن منظور، لسان، مادة (قطب) ١١٣/٣.

<sup>(</sup>٩٤) في: ابن قتيبة: الأنواء ص١٢٦: (طلابا واستطيف)، وفي المرزوقي: الأزمنية (٩٤)، ١٤٠/١: (طلانا واستطيف).

وقال بشر بن أبي خازم (٩٦): فذكر دوران بنات النعش حول القطب، شعر: أُراقِبُ في السَّماء بَناتِ نَعْشِ وَقَدْ دارت كما [عَطَف] (٩٧) المصوّار (٩٨) والمنجمُونَ يسمُون بنات نعش الكبرى: (الدبَّ الأكبر)، ويسمون الصغرى:

<sup>(</sup>٩٠) قوله: (مالت إليه عيون...) نسب المرزوقي هذا البيت الكميت بن معروف بن الكميت الأكبر بن شعبة الاسدي، المعروف بالكميت الأوسط، شاعر مخضرم توفى سنة (٦٠هـ/ ٢٧٩م). ولم يرد هذا البيت في ديوان الكميت. ورد في: ابن قتيبة: الأنواء ص١٢٦، المرزوقي: الأزمنة ١٤٠/١، ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٩٦) هو: بشر بن أبي خازم - وأبي خازم اسمه عمرو - بن عوف بن حمير الأسدي، أبو نوفل، شاعر جاهلي فحل من شجعان أهل نجد، كان من خبره انه هجا أوس بسن حارثة الطائي. بخمس قصائد ثم غزا طيئاً فأسره بنو نبهان الطائيون فأطلقه أوس وأكرمه فأنطلق لسان بشر بمدحه فقال فيه خمس قصائد محا بها الخمس السائفة، أدرك حرب الفجار، قتل في غزوة أغار بها على بني صعصعة بن معاوية فكانت وفاته في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي ترجمته في: الجمحي: طبقات السعراء ص٢٤، ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٣٤، وكذلك مقدمة ديوانه . بن أبي خازم: بشر الاسدي (كان حياً في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي) الديوان، جمعه: مجهول (القرن السادس او الثامن الهجري)، تحقيق: عزة حسن، سلسلة إحياء التراث القديم ١٣١ ط٢ (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - ١٩٧٢)

<sup>(</sup>٩٧) في الأصل: (دارت) وما أثبتناه من الديوان ص٥٦.

<sup>(</sup>٩٨) الصُّوارُ: القطيع من البقر الوحشي. ابن منظور: لسان، مادة (صور) ١٩١/٢.

وقوله: (أراقب في السماء بنات نعش...) البيت لبشر بن أبي خازم ويريد فيه انه سهر ليلته كلها إلى أن دارت بنات نعش؛ وهي تتقلب في آخر الليل، وخص بنات نعش؛ لأنها لا تغيب مع النجوم، تدور وتنعطف في جانب السماء حتى يذهب بضوئها الصبح فلا ترى، وهو قد رأى شيئا ففزع منه، وخص بقر الوحش لبياضها كبياض النجوم، والقصيدة من ٥٨ بيتاً ومطلعها:

(الدب الأصغر) (۱۹۹). وشبهها بعض الأعراب ببقر الوحش تتبع أو لادها فقال: وبَناتُ نَعِيش تسترن كأنها المسلم بقرات وحش (۱۰۰) خَلَفُهَن عُجُول (۱۰۰)

وهذه صورتهما(١٠٢):

ألا بان الخليط ولم يزاروا وقلبك في الضعائن مستعار

يرد البيت في: ابن أبي خـــازم: الـــديوان ص٥٦، ابـــن قتيبـــة: الأنـــواء ص١٥١، المرزوقي: الأزمنة ٧/٢٤.

(۱۹۹) ابن قتيبة: الأنواء ص۱۵۷، وتروي الأسطورة الرومانية: أن امرأة جميلة تدعى: (كاليستو) غضبت عليها (جونو) آلهة الخصب الرومانية فحولتها إلى دب قبيح، وبعد مرور السنوات كان ابن كاليستو (اكراس) يصطاد في الغابة إذ رأى أمه بهيئة الدب فرفع قوسه ليصطادها فظهر (جوبيترى) رئيس الآله فاختطف القوس من يد اكراس؛ وحول ألام والابن إلى نجمين مشعين ثابتين في السماء وهما الدب الأكبر والدب الأصغر. كوبر: غريس: أسلطير إغريقية وروساتية، ترجمة: غانم الدباغ (بغداد: شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة- ١٩٨٤م) ص١٥٠.

(۱۰۰) في: المرزوقي: الأزمنة ٢/٢٣٤ (رمل).

(۱۰۱) في: المصدر نفسه: ٢/٢٣٤ (جآذر).

وقوله: (وبنات نعش يستدرن...) ينسب هذا البيت لإبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة التميمي، أبو إسحاق، شاعر يتصل نسبه بقريش مخصرم من العصر الأموي والعباسي، علوي الهوى، مدح خلفاء بني العباس، تنقل بين المدينة ودمشق وبغداد، توفى سنة: (٢٦هـ/ ٢٩٧م) ودفن بالبقيع (ترجمته في: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٧٠٥، الأصفهاني: الأغاني ٤/٠١، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٧/١ رقم ٢٠١٠) والبيت من اصل قصيدة في ١٢ بيتاً، ولم يرد هذا البيت في ديوان إبراهيم بن هرمة. وذكره: المرزوقي: الأزمنة ٢/٢٦٤.

(۱۰۲) ترك الناسخ فراغاً بقدر ۲سم × ۱٫۰سم لرسم صورة بنات نعش الصغرى والكبرى ولم تنفذ، انظر الملحق صورة رقم (۱).

وهي لا تغيب في شيء من أقاليمنا ألا ورأت عند القطب الجنوبي؛ ولكنها تتقلب من آخر الليل قال مَهلَهل (١٠٢):

كَأَنَّ الْجَدَيَ جَدِيَ بَنَاتِ نَعَشَ يَكُبُّ على الْيَدَيَنِ بِمُستدير (١٠٠)
وكيف ما دارت وانقلب فهي مُقَّابلُة الكَعبةِ إلى ناحية المشرق. [٧أ]
وقال شاعر بني عامر:

تنكب النعش منكوساً وحل لها وجه الطريق بام البيت والجمها

أليلنتا بذي حُسم أنيري إذا أنت انقضيت فلا تحوري ويرد البيت في: ابن قتيبة: الأنواء ص١٥٠، الاصفهاني: ألاغاني ١٥٠، القالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي: (المتوفى ٣٥٦هـ/ ٩٦٦م) الأمالي، تحقيق: محمد عبد الجواد الأصمعي؛ ط٢(بيروت: دار الحديث- ١٩٨٤م) ٢/١٣٠، برواية مختلفة، المرزوقي: الأزمنة ٢٦٢٧م.

<sup>(</sup>۱۰۳) هو: عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة من بني جشم من تغلب، أبو ليلى، المعروف بالمهلهل وقيل له المهلهل لأنه أول من هلهل الشعر أي رققه وهو خال امرئ القيس، كان من أصبح الناس وجها ومن أفصحهم لساناً، عكف في صباه على اللهو والتشبب بالنساء فسماه أخوه كليب (زير النساء)، ولما قتل جساس بن مرة كليباً اخو المهلهل ثار فانقطع عن الشراب واللهو وآل إلا أن ثأر لأخيه فكانت وقائع البسوس التي دامت أربعين سنة وله فيها حكايات، وهو شاعر عالي الطبقة، توفى بالأسر نصو سنة (٣٥م). ترجمته في: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص١٨٧، الاصفهاني: الأغاني

قوله: (كأن الجدي جدي بنات نعش..) هذه القصيدة للمهلهل وهي من مجموعة قصائد حرب البسوس والتي يصف بها الشاعر الأيام التي وقعت بين تغلب ومرة، ويذكر أخاه كليب وصحبه همام بن مرة اخو جساس ويصف خطب المعركة وكشرة المطعن في بني مرة. والقصيدة من نحو ٣٦ بيتا ومطلعها:

قال: فمن طلب الجدي لدَلائِل القبلة وهو في موضع من الأرض لايعرف جهاتها؛ فالواجب أن يدير بصره في أقطار السماء لطلب بنات نعش الكُبرى، وهي النجوم الزاهرات السبعة اللواتي وصفتها، ثم الفرقدين: وهما نجمان نيران وبينهما وبين الأوسط من البنات نجم نير كما وصفته، ثم تأمل الصدف بين الجُدي إلى أخر الفرقدين، فإن القطب في وسط الصدف راسب (١٠٠٠) أبداً كما وصفته. فيجعل القطب خلف أذنه اليمنى أو يجعل القطب على مؤخر عينه اليسرى إذا أستَقبله؛ وجعل ظهره إلى القبلة مستوياً.

وكذلك الجدي إذا كان ساقطا وعلا الفرقدين؛ فأن دار الجدي نحو المشرق (١٠٦) أو غرب فالعمل على القطب لا عليه فأنه لا يتحرك عن وسط الصدف بين الجُدي وأحد الفرقدين لأهل المشرق، وخاصته آمل كلها والعراقيين ن كوف وبغدد السبب في أن (١٠٠) وهمَدذان (١٠٨) ودينور (١٠٩) والسري (١٠٠)

<sup>(</sup>۱۰۰) راسب: ثابت. ابن منظور: نسان، مادة (رسب) ۱۱۲۳/۱.

المشرق: تعبير جغرافي كان يستخدم قديماً للدلالة على ذلك الجزء من العالم الواقع الى المشرق من أوربا ويشمل آسيا عموما وآسيا المشرقية أو المشرق الأقصمى خصوصاً. البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (المشرق) رقم ١٢٣٤.

<sup>(</sup>١٠٠٧) حلوان: اسم لعدة مواضع وحلوان هنا مما يلي العراق. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>١٠٨) هَمَذَان: مدينة مشهورة من كبرى مدن بلاد فارس. المصدر نفسه: ٤٨٢/٨.

<sup>(</sup>۱۰۹) دينور : مدينة مشهورة في بلاد فارس من أعمال الجبل قرب همذان. المصدر نفسه: ٣٧٠/٤.

<sup>(</sup>١١٠) الرِّي: من أمهات البلاد في بلاد فارس. المصدر نفسه: ٤٥٧/٤.

وقزّوني نيامتنوا قليلاً حتى يكون القطب على طرف أننهم اليمنى.

فأما أهل الشام فينبغي لهم أن يجعلوا الجدي خلف أذنهم اليسسرى؛ ومغرب الصيف على يمينهم، قال ذو الرمة (١١٨) يذكر الإبل:

<sup>(</sup>۱۱۱) قُرُوين: مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخ. المصدر نفسه: ۷/۲۶.

<sup>(</sup>١١٢) الدّيّلمَ: بأرض الجبال بقرب قزوين وهي بلاد كلها جبال. القزويني: آثار ص٣٣٠.

<sup>(</sup>۱۱۳) الجَبل: هو اسم جامع لهذه الأعمال التي يقال لها الجبال والعامة يسمونها العراق. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٠/٣.

<sup>(</sup>۱۱۰) مُوقان: وأهلها يسمونها موغان: أي الحمق، ولاية فيها قرى ومروج بأذربيجان أكثر أهلها تركمان رعاة. المصدر نفسه: ٣٤١/٨.

<sup>(</sup>١١٥) جُرْجان: مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخراسان. المصدر نفسه: ٣/٣.

<sup>(</sup>۱۱۱) خُراسَان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند. ياقوت الحموى: المصدر نفسه ٢١٨/٣.

<sup>(</sup>١١٧) شَاش: قرية ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك. المصدر نفسه: ٥١١٤/٥.

<sup>(</sup>۱۱۸) هو: غيلان بن عُقبة بن بهيس بن مسعود العدوسي من من من أبو الحارث، المعروف بد ذي الرمة وهو لقب لقبته به مي المنقرية من فحول الطبقة الثانية في عصره، أحد عشاق العرب المشهورين، وكان يتغزل بمي بنت مقاتل المنقري، وكانت جميلة وهو دميم الخلق اسود اللون وقيل انه لم يرها قط ولم تره، أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال يذهب في ذلك مذهب الجاهليين، له مدائح في الوليد بن عبد الملك والأمير بلال بن أبي بردة، حدث عن ابن عباس، قال أبو عمرو بن العلاء: (فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة)، توفى بالرملة سنة (١١٧هـ/ ٢٥٧م) وبلنغ أربعين سنة قال عند وفاته: (لقد هممت بمي عشرين سنة في غير ريبة ولا فساد)

تياًسُرْنَ عن حَذُو الفراقِد في السرَّى ويامن شيئاً عن يَمين المَغاور (١١٩) يعني بالمغاور: المغارب. وإنما أمرته بطلب بنات نعش لأنها سبعة أنجم زاهرات؛ ليس في السماء على صورتها نجم ثم لا تغرب في شيء من أقاليمنا وأن كان تغرب عند ظهور القطب الجنوبي، وإنما أمرت بذلك أهل المشرق.وبعد سبرَيْ وامتحاني لحديث حدثنا به محمد بن موسى الحلوب واني قال: [٨ب] حدثنا بن محمد بن بشار العبدي (١٢٠) قال: [٨ب] حدثنا عند شررً (١٢٠) عدن العبدي العبدي المناز المناز

أشاقتك أخلاق الرسوم الدوائر بأعاص حوض المعنقات النوادر

يرد البيت في: ذو الرمة: غيلان بن عقبة العدودي (المتوفى: ١١٧هـــ/ ٢٧٥م): الديوان، تقديم: مطيع ببيلي؛ ط١ (دمشق: المكتبــة الإســــلامية للطباعــة والنــشر- ١٩٦٤م) ص٣٨٧، ابن قتيبة: الأنواء ص١٩٢، المرزوقى: الأزمنة ٢/٢، ٥٤٧.

ترجمته في: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٣٥٠، الاصفهاني: الأغاني ١١٢/١٦، الذهبي: سير ٢٦٧/٥ رقم ١٢٨، ابن كثير: البداية ٣٣٢/٩.

<sup>(</sup>١١٩) قوله: (تياسرن عن حذو الفراقد...) البيت لذي الرمة في قصيدة من ٨٥ بيتاً ومطلعها:

<sup>(</sup>۱۲۰) هو: محمد بن بشار بن عثمان بن داود العبدي البصري، أبو بكر، يعرف بـ بُندار - والبندار الحافظ و ولد سنة (۱۲۸هـ/ ۱۸۷۳م)، إمام حافظ و راويـة الإسـلام، جمع حديث البصرة ثم قدم بغداد وحدث بها، كان إمام زمانه في العلم والأخبار، ثقة، توفى سنة (۲۰۲هـ/ ۲۲۸م). ترجمته في: الخطيب البغدادي: تاريخ بغـداد ۱۰۱/۲ رقم ۲۰۷، ابـن رقم ۲۹۷، ابن عساكر: المعجم و رقة ۱۲۰، الذهبي: سير ۱۲/۱۶ رقم ۲۰، ابـن كثير: البداية ۱۳/۱۱.

<sup>(</sup>۱۲۱) غُندر هو: محمد بن جعفر البصري مولى هُذيل، أبو عبد الله، الملقب بغُندر، كان محدث جليل حافظ متفناً وقد ذكرت عنه حكايات تدل على تغفيله في أمور الدنبا، حدث عنه الإمام احمد، ثقة، توفى بالبصرة سنة (۱۹۳ او ۱۹۳هـ/ ۸۰۸ او ۲۰۸م) ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ۲۲۱، ابن خياط: الطبقات ص۲۲۲، الرازي: الجرح ج٣/ق٢/ ٢٢١ رقم ۲۲۲، ابن كثير: البداية ٢٣٣/١٠.

شُعبة أسلام عن سماك (۱۲۳) عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي و السي الله عن الله عن الله عن الله وجهه قال: (المجّرُة (۱۲۴) شيعبُ السّماء) (۱۲۰) قال شعبة: قلت لسماك: (ما الشُعب) (۱۲۱)؟. قال: (الأبواب التّي تقتّحُ منه أبواب السّماء، وأن الجُدي قطب السّماء). قلت: (وما القُطبُ)؟.قال: (وسَطُ السّماء).

رقم ٤٧٩٢، الذهبي: سيرة ٢٤٥ رقم ١٠٩.

<sup>(</sup>۱۲۲) هو: شُعبة بن الحجاج بن ورد الأزدي مولى للأشاقر، أبو بسطام، ولد سنة (۱۲۸هم/ ۲۰۷م)، أصله بصري ثم انتقل إلى واسط، من أتباع التابعين، كان أمير المؤمنين في الحديث، عني بعلم السنن وسعى في طلبها وواظب على درسها وداوم على الرحلة، قال الإمام الشافعي: (لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق)، ثقة ثبت حجة، توفى بالبصرة سنة (١٦٥هم/ ٢٧٧م) وله خمس وسبعون سنة ترجمته في ابن سعد: الطبقات ١٢٠٧، البخاري: التاريخ الكبير ج٢/ق٢/ق٢/ ق٢/ ٢٤٥ رقم ١٣٦٨، الرازي: الجرح ج٢/ق ١/ ٢٦٩ رقم ١٦٩٩، ابن حبان: مشاهير ص ٢٧ رقم ١٣٩٩. (١٢٠) هو: سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذُهلي البكري الكوفي أبو المغيرة، الإمام الحافظ كان فصيحاً مفوها عالماً بالشعر وأيام الناس، من أهل الكوفة بُعث إلى بغداد فقدمها دفعات قبل أن تمصر، أدرك ثمانين من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، وكأن قد ذهب بصره فدعي الله تعالى فرد عليه بصره، له نحو متتي حديث، صدوق، توفى سنة (١٢١هم ١٤٤٩) ترجمته في: ابن خياط: الطبقات ص ١٦١، البخاري: توفى سنة (١٢١هم ١٧٤ م) ترجمته في: ابن خياط: الطبقات ص ١٦١، البخاري: التريخ بغداد ١٢٩/ ٢٠٤٠)

<sup>(</sup>۱۲۴) المجرة: أو (الطريق اللبني) وهو عبارة عن عقد من الضوء المتشتت يحيط بقطاع من السماء ويحتوي على ملابين من النجوم مرتبة في صورة تشبه طبقت بن تنطبق حافة أحدهما على حافة الأخرى، وتقع الشمس مع أسرتها الكوكبية على بعد من المركز يبلغ ثلثي المسافة منه إلى حافة السديم، وقد تعرف الناس من مئات السنين على البقع الضوئية غير محددة عديدة في سماء الليل وأسموها السدم أو السحب الذي يكون عالمنا جزءاً منه وهي المجرة. فرجارا: وليم: كنوز العلم، ترجمة: سيد يكون عالمنا جزءاً منه وهي المجرة. فرجارا: وليم: النهضة العربية – ١٩٦٤م) ص١٦، رمضان هداره ومحمد صابر سليم (القاهرة: دار النهضة العربية – ١٩٦٤م) ص١٦، وللإطلاع ينظر: ابن قتيبة: الأنواء ص١٢٧.

<sup>(</sup>۱۲۰) في: ابن عساكر: تاريخ دمشق ۹۹/۲۷، القرطبي: الجامع ۲۲۹/۱۹: (المجرة باب السماء).

<sup>(</sup>١٢٦) الشُعْبُ: الطرق المتفرقة. ابن منظور: لسان، مادة (شعب) ٣١٩/٢.

قال أبو العباس: وهذا الذي قاله على بن أبي طالب، عليه المسلام، على التقريب، لقرب الجدي إلى القطب لأنه اقرب نجم نير اليه.

و المغرب تسمى الشيء بأسم غيره على المجاورة. قال الأخطل (١٢٠): ما يُلاقُونَ فَراصاً (١٢٨) إلى نَسَب حَتَى يُلاقَى جْدَى الْفَرقدَ الْقَمرُ (١٢٩)

فنسب الجدي إلى القمر لقربه ومجاورته لها. قال: ولحديث عليه عليه السلام، هذا أمرت أهل المشرق أن يجعلوا القطب خلف الأذن اليمني، لان القطب مقابل الكعبة، ومعقول أن أهل المشرق بمعزل عن وسط الأرض إلى يسارها فلا يتوجه المرء منهم شطر المسجد الحرام الا إذا أنحرف عن يمينه متحرف القطب عن نُقرة القفا ذات اليمين.وقبلة المسجد الجامع عندنا بآمل طبرستان منحرفة عندي عن قصد البيت إلى الركن الشامي.وأخبرني مُخبرً:

<sup>(</sup>۱۲۷) الأخطل هو: غياث بن غوث بن الصلات بن طارق التغلبي، أبو ماليك المعروف بالأخطل، من طبقات الإسلام، شاعر مصقول الألفاظ حسن الديباجة في شيعره يشبه شعراء الجاهلية، اشتهر في عهد بني أمية بالشام وأكثر مدح ملوكها، وهيو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل، نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة كان معجبا بأدبه ومتباهياً. كثير العناية بسشعره، توفى سنة (٩٠هـ/ ٨٠٧م) ترجمته في: الجمحي: طبقات الشعراء ص١٠٧، ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص١٠٩م، الاصفهاني: الأغاني ١٦٩/٠، الـذهبي: سير

<sup>(</sup>۱۲۸) فراص هو: فراص بن معن بن مالك بن يعصرُر، وكان يقال: إن بني فراص مسن بني تغلب. الأخطل: غياث بن غوث التغلبي (المتوفى: ٩٠هــــ/ ٧٠٨م): شيعر الأخطل، صنعه: السكري، رواية: أبي جعفر محمد بن حبيب، تحقيق: فخر السدين قباوة؛ ط٢ (بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة - ١٩٧٩م) ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>۱۲۹) قوله: (وما يُلاقون فراصاً الى نسب..) البيت للأخطل قالها يمدح عبد الملك بن مروان، وزعم الأخطل انه أفنى في نظم هذه القصيدة حولاً وما بلغ بها كل ما أراد، و القصيدة من ٨٤ بيتاً ومطلعها:

خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم نوى في صرفها غير يرد البيت في: الأخطل: شعر الأخطل ٢٠٧/١، ابن قتيبة: السشعر والسشعراء ص٠٥٠، المرزوقي: الأزمنة ٥٤٦/٢.

أن السماء دامت مُغِيمة أربعين ليلة؛ أيام بنائها فبنيت على التقريب والرياح. فينبغي للمصلي عندنا في المسجد أن يتياسر عنها قليلاً، لأن الركن السشامي منصوب في حد المغرب. وكنت اسمع أهل مكة إذا جمعوا بينه وبين الركن الغربي قالوا: (الغَربيّينُ) وإذا افردوه سموه: (شَاميًا)، وسموا الآخر: (غرّبياً). وقد روى مثل ذلك عن يَعلَى بن أُميَّة (١٣٠). حدثنا أبو يَعلَى احمد بن على الموصلي قال: حدثنا زهير بن حرب (١٣١) قال: حدثنا روّحُ بن

<sup>(</sup>۱۳۰) هو: يعلى بن أميَّة بن أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي، أبو صفوان وقيل أبو خالد، وهو معروف بيعلى بن مُنية ومنية هي أمه أخت عتبة بن غزوان مسن أهل مكة، صحابي أسلم يوم الفتح مع أبيه وأمه، شهد حنين والطائف وتبوك، أستعمله عمر على بعض اليمن واستعمله عثمان على صنعاء، شهد الجمل معائشة ثم صار من أصحاب على وقتل معه بصفين، كان يعلى جوادا معروف بالكرم. ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٥/٢٥٤، ابن قتيبة: المعارف ص٧٧٠، الطبراني: أبو القاسم سليمان بن احمد (المتوفى: ٢٣٠هـ/ ٧٧٠م): المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي، سلسلة إحياء التراث الإسلمي، ١٣٠ أسد ٥/٢٥٠ رقم ٥٤٠٠، ابن الأثير:

<sup>(</sup>۱۳۱) هو: زهير بن حرب بن أشتال - ثم عربت أشتال فصارت شداد - الحرشي النسائي ثم البغدادي مولى لبني حريش بن كعب العامري، أبو خيثَمنة، ولد سنة (١٦٠هـ/ ٢٧٧م) من أهل نسا، حافظ حجة أحد أعلام الحديث، نزل بغداد بعدد أن أكثر النطواف في العلم وجمع وبرع وصنف منها كتاب العلم، ثقة ثبت، توفى ببغداد سنة (٤٣٢هـ/ ٨٤٨م) وهو ابن أربع وسبعين سنة. ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٤/٤٥٣، البخاري: التاريخ الكبير ج٢/ق ١/ ٣٩٢، رقم ١٤٢٧، ابن النديم: الفهرست ص ٣٢١، الذهبى: سير ١٤٨٩، رقم ١٩٢٠، وقم ١٣٠٠.

عبادة (۱۳۲) قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني سُلَيمان بن عتيق (۱۳۳) عن عبد الله (۱۳۲) عن بعض بني يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال: (كنت مع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فاستام [19] الركن، قال يعلى: فكنت مما يلي البيت، فلما بلغنا الركن الذي يلي الحجر الأسود جررت بيده ليستلم. فقال: ما شأنك؟! قلت: ألا تستلم! قال: الم تطف مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم،قال:قلت: بلى. فقال: افرايته يستلم هذين الركنين الغرببين؟ قال: قلت: لا. قال افليس لك فيه أسوة حسنة. قال: قلت: بلى. قال: فانفذ عنك)(١٣٥).

<sup>(</sup>۱۳۲) هو: روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي البصري، أبو محمد، كان مهيباً كثير الحديث جداً وأحاديثه في أصول الإسلام، حدث عنه خلق كثير، صنف الكتب في السسن والأحكام وجمع تفسيراً، صدوق ثقة، توفى سنة (٢٠٥هـ/ ٢٨٠م) نيف على الثمانين. ترجمته في: ابن خياط: الطبقات ص٢٢٦، البخاري: التاريخ الكبير ج٢/ق ١/ ٢٨٢ رقم ٢٠٥١، الرازي: الجرح ج١/ق٢/ ق٢/ ٩٨٤ رقم ٥٢٢٠، الداوودي: طبقات المفسرين ١٧٩١ رقم ١٢٩٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠ رقم ١٢٩٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠ رقم ١٢٩٠ رقم ١٢٩٠ رقم ١٢٩٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠٠ رقم ١٢٩٠ رقم ١٩٠٠ رقم

<sup>(</sup>۱۳۳) هو: سيلمان بن عتيق المحاربي المدني، من التابعين، حجازي، قال البخاري: لا يصبح حديثه اخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، ولا يحتج بما تفرد به. نرجمته في: البخاري: المتاريخ الكبير ج٢/ ق٢/ ٣٠ رقم ١٨٥٧، الرازي: الجرح ج٢/ ق١/ ١٣٣ رقم ١٨٥١، ابن حجر: تهذيب ٢١٠/٤ رقم ٢٥٩٢.

<sup>(</sup>۱۳۴) هو: عَبْدَ الله بن باباه- ویقال ابن بابیه أو أبن بابی- المکی، مولی آل حمیر بسن أبی إهاب ویقال مولی یعلی بن أمیة، من متقنی أهل مکة، روی لسه المحدثون سوی البخاری، صالح الحدیث، ترجمته فی: البخاری: التاریخ الکبیسر ج۳/ق ۱/ ۵۸ رقم ۱۰۱ الرازی: الجرح ج۲/ق۲/ق۲/۲۱ رقم ۵۸، ابسن حبسان: مسشاهیر ص۸۲ رقم ۵۳۰، المزی: تهذیب ۲۰/۱۳ رقم ۳۱۷۲.

<sup>(</sup>۱۳۰) قوله: (كنت مع عمر بن الخطاب..) رواه: الإمام احمد: المسند ۲۰/۱ رقم ۱۲۹۸ حدیث یعلی بن أمیة، الهیثمی: مجمع الزوائد ۲۲۰/۳ باب فی الطواف والاستلام.

#### باب

# ذكرجهة البلاد إلى بيت الله الحرام

قال الله جل ذكره: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَـطْرَهُ﴾ (١٣٦) فواجب على أهل كُل بلد أن يتوجهوا [بصلاتهم إلى](١٣٧) البيت الحرام؛ على قدر ما يليهم من جهاته.

فأما قبلة أهل المشرق: فأن نهر شاش حد لمنصف المشرق منه السي شاش تسع فراسخ فقبلة أهل شاش وما يليها من البلاد إلى مشرق الشتاء من بلاد خُراسان ، والترك ، والتبت (١٢٨) ، والصين ، والهند ، من الحجر الأسود مستوعب للركن كله إلى باب الكعبة ، ثم الباب كله إلى الركن الشامي الذي يلي ياحجر، قبلة لأهل النصيف الأخر من المشرق . وهم من وراء شاش الى مشرق الصيف من أهل خُراسان، وبُخَسارى (١٤٩) ، وبَلسنخ (١٤٠) ، وفارس (١٤١)،

<sup>(</sup>۱۳۱) سورة البقرة: ۲: ۱٤٤.

<sup>(</sup>١٣٧) في الأصل (بصلوتهم) وما أثبتناه لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>۱۳۸) التبت: بلاد تجاور الصين وبعض بلاد الهند. الإدريسي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن إدريس الحسيني (المتوفى: ٥٦٠هـ/ ١٦٥م): كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق؛ ط١ (بيروت: عالم الكتب ١٩٨٩م) ١١/١٥.

<sup>(</sup>۱۳۹) بخارى: بلاد مشهورة من أعظم مدن ما وراء النهر، ينسب أليها علماء كثر. ياقوت الحموى: معجم البلدان ۲۸۰/۲.

<sup>(</sup>۱۴۰) بِلُخُ: مدينة مشهورة بخراسان: المصدر نفسه: ٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>۱٤۱) فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح أول حدودها من جهة العراق أرجًـــان. المــصدر نفسه: ٤٠٧/٦.

الجهة الثانية: قال: والجهة الثانية منتصفها نحو الفرات يفصله بين الجزيرة والشام، فقبلة أهل قاليقًلا<sup>(۱٤۱)</sup>، وبلاد جردُ<sup>(۱٤۷)</sup>، وأرمينية (۱<sup>٤۸)</sup> وأذربيجان (۱<sup>٤۱)</sup>، والموصل، ونصيبين (۱<sup>۰۱)</sup>، وديار ربيعة (۱<sup>۱۱)</sup>، ومضر (۱<sup>۲۱)</sup>.

<sup>(</sup>١٤٢) عُمَان: كورة على ساحل بحر اليمن، تشمل على مدن عدة، تقع في الجنوب الشرقي لجزيرة العرب. القزويني: آثار ص٥٦. وتعرف الآن بسلطنة عمان.

<sup>(</sup>١٤٣) نَيْسَابُور: مدينة عظيمة من بلاد خراسان. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٢/٨.

<sup>(</sup>۱۱۴) خُوارزمُ: ناحية في جرجان مشهورة ذات مدن وقرى كثيرة. القزويني: آشار ص٥٢٥.

<sup>(</sup>ما القمي: أبو الفضل شاذان بن جبرئيل: إزاهة العلة في معرفة القبلة؛ ط٢ (مطبوع ضمن كتاب بحار الأنوار للمجلسسي، بيروت: مؤسسة الوفاء- ١٩٨٣م) ٨١/٧٦/١٨.

<sup>(</sup>۱٤٦) قاليَهَلا: مدينة بإرمينية من نواحي خلاط، نسبة الى ملكة شيدت المدينة تدعى (قالي قالة) أي: إحسان قالى. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٣/٧.

<sup>(</sup>١٤٧) جرد: اسم بلدة بنواحي بيهق. المصدر نفسه: ٣٦/٣.

<sup>(</sup>١٤٨) إرمينية: أسم لصنقع عظيم واسع في جهة الشمال. المصدر نفسه: ١٣٢/١.

<sup>(</sup>۱٤٩) أذربيجان: كورة تلي كور إرمينية من جهة المغرب. الحميري: محمد بن عبد المنعم (المتوفى نحو ٩٠٠هـ/ ١٤٩٤م): الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس؛ ط٢ (بيروت: مكتبة لبنان- ١٩٨٤) ص ٢٠.

<sup>(</sup>۱۵۰) نصيبين: مدينة من بلاد الجزيرة على ممر القوافل من الموصل إلى الشام. ياقوت الحموى: معجم البلدان ٣٩٠/٨.

<sup>(</sup>١٥١) ديبارُ رَبَيعةً: بين الموصل إلى رأس عين. المصدر نفسه: ٣٣٠/٤.

<sup>(</sup>۱۰۲) ديار مُضرَز: ما كان في السهل بقرب من شرقي الفرات نحو حَرَّان والرَّقة وشيمساط وسروج وتل موزن. المصدر نفسه: ٣٣٠/٤.

ومن الركن الشامي إلى المرزاب إلى الركن الغربي؛، قبلة لبلاد الشامُات (١٥٢). الشَّامُات (١٥٢).

الجهة الثالثة: قال: والجهة الثالثة منصفها أفريقية (١٥٠١) لأنه وسط المغرب [١٠٠٠] وهي قصبة قيروان (١٥٠١). فقبلية أهل مصر، وإسكندرية ، وطنجة (١٥٠١) ، ورقة ، وفرنجة ، وأندلس ، وقيروان من الركن الغربي إلى نصف دبر الكعبة . شمن نصف دبر الكعبة الى الركن اليماني قبلة لأهل السوس الأدني (١٥٠١) ، والسوس الأقصي (١٥٠١) ، وأعالي بربر، والعلقي (١٠٠١) ،

<sup>(</sup>۱۰۲) الشامات: في نواحي نيسابور كورة كبيرة وهي من حدود جامع نيسابور إلى حدود بُشت طوالاً وهي على القبلة، عرضها من حدود بيهق إلى حدود الرُّخ. وفيها من القرى ما يزيد على ثلاثمائة قرية. المصدر نفسه: ١٦/٥. ويحتمل المعنى لللاد الشام، لأن بلاد الشام تسمى الشامات وهي نفس القبلة. والقصد الأول أرجح.

<sup>(</sup>۱۰٤) القمي: إزاحة ۱۸/۸۸.

<sup>(</sup>۱۰۰) إفريقية: اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية وينتهي أخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس. ياقوت الحموى: معجم البلدان ١٨٤/١.

<sup>(</sup>١٥٦) الْقَيْرُورَانُ: مدينة عظيمة في المغرب العربي. المصدر نفسه: ١٠٦/٧.

<sup>(</sup>١٥٧) طُنَجَةُ: بلد على ساحل بحر المغرب، وهي من بلاد البربر. المصدر نفسه: ١٦٧/٦.

<sup>(10</sup>۸) السُّوس الأدنى: كورة بالمغرب مدينتها طنجة، بينها وبين السوس الأقصى مسيرة شهرين. المصدر نفسه: 9٢/٥.

<sup>(109)</sup> السُّوس الأقصى: كورة بالمغرب مدينتها طَرْقَلة بعدها بحر الرمل. المصدر نفسه: 9٢/٥.

<sup>(</sup>١٦٠) المَعَلاقي: حصن في بلاد البجة في جنوبي أرض مصر. المصدر نفسه: ٣٤٤/٦.

والنُسْوَبةُ (١٦١) ، والحَبَشة (١٦٢)، والزَغَاوةُ (١٦٣).

الجهة الرابعة: قال: والجهة الرابعة منصفها عند عَدن (۱۲۰). فقبلة جُرس (۱۲۰)، وغَلافَقة (۱۲۰)، وصنعاء، وعدن، وإرم ذات العماد، من الركن اليماني إلى نصف حائط الكعبة (۱۲۷). وبقية باب مسدود . بَحذاء هذا الباب الذي هو اليوم مفتوح ؛ كان أيّام إبراهيم مفتصوحاً فَسندة قريش قبل مبعث رسول الله، صلى الله عليه وآله ، حتى فتَحَها أبن الزبسير (۱۲۸) حين ولي الحرمين وبنى الكعبة ، شم سكم الزبسير والمنه سكم المناه عليه والمناه والمناه عليه والمناه والمناه والمناه عليه والمناه والمن

<sup>(</sup>١٦١) النُوبَةُ: بلاد واسعة وعريضة في جنوبي مصر، أهلها أهل شدة في العيش. المصدر نفسه: ٨-٥/٨.

<sup>(</sup>١٦٢) الحُبَشَة: ارض واسعة شمالها الخليج البربري وجنوبها البر وشرقها الزئج وغربها البجة القزويني: آثار ص ٢٠.

<sup>(</sup>١٦٣) الزَّعَاوة: مملكة عظيمة من ممالك السودان في حد المشرق منها مملكة النوبة الذين بأعلى صعيد مصر، وهم أمم كثيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤٧٦/٤.

القمي: إزاحة ١٨٠/١٨.

<sup>(</sup>١٦٤) عَدَنُ: مدينة مشهورة في اليمن على ساحل بحر الهند. يساقوت الحموي: معجم البلدان ٣٠١/٦.

<sup>(</sup>١٦٥) جُرَشُ: من مخاليف اليمن من جهة مكة. المصدر نفسه: ٤٧/٣.

<sup>(</sup>١٦٦) عُلاققَةُ: بلد على ساحل بحر اليمن مقابل زبيد وهي مرسى زبيد. المصدر نفسه: ٣٩٣/٦.

<sup>(</sup>١٦٧) القمي: إزاحة ٨١/١٨ وعد الصين من مجموع هذه البلاد.

<sup>(</sup>۱۲۸) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي المكي ثم المدني، لــه كنيتان أبو بكر وأبو خبيب، ولد سنة (۱ وقيل ۱۳هـ/ ۱۲۲ وقيل ۱۲۲م) وهــو أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين بالمدينة، له صــحبة، وعــداده فــي صــخار الصحابة، بُويع له بالخلافة عند موت يزيد سنة (۱۲هـ/ ۱۸۳۳م)، ولم يتوثــق لــه الأمر، قاتله الحجاج في ولاية عبد الملك بن مروان، فقتله وصلبه منكساً، حملته أمه

فدفنته بالمدينة في دار صفية أم المؤمنين سنة (٧٧ وقيل ٧٣هـ/ ٢٩١ وقيل فدفنته بالمدينة في دار صفية أم المؤمنين سنة (٧٧ وقيل ١٩١ م.) وله نيف وسبعون سنة. ترجمته في: أبن خياط: الطبقات ص١٦٠ ١٣٣٠، الخُطبي: أبو محمد إسماعيل بن علي بن إسماعيل البغدادي (المتوفى: ٥٠٠هـ/ ١٢٩م): مختصر تاريخ الخلفاء، تحقيق: سعاد ضمد السوداني (رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة غير منشوره، معهد التاريخ العربي، بغداد ٢٠٠١م) ص١٣٢،أبن الأثير: أسد الغابة ٢٩٤٧ رقم ٢٩٤٧، الذهبي: سير ٣٦٣٣ رقم ٥٣.

(۱۲۹) هو: الحَجَّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي ، أبو محمد ، ولد بالطائف ما بين سنة (۳۹ و ٤٠هـ/ ٢٥٩ و ٢٦٠م)، كان معلماً للغلمان، ولاه عبد الملك بسن مروان الحجاز فقتل أبن الزبير وفرق جمعه، ثم ولاه العراق فأخمد فيها الثورات فكانت أمارته عشرين سنة، قال الذهبي: (له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه)، فكان قائداً داهية سفاكاً للدماء ظالماً جباراً باتفاق معظم المؤرخين، بنسي مدينة واسط وتوفى بها سنة (٩٥هـ/ ٢١٤م) فعفي قبره وأجري عليه الماء فاندرس. ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج١/ ق٢/= ٣٧٠ رقم ٢٨١٦، أبن قتيبة: المعارف ص ٣٥٥، الذهبي: سير ٣٤٣/٤، رقم ٢١١، أبن كثير: البداية ٢٣٥٩.

(۱۷۰) قوله: (وبقية الباب مسدودة بحذاء..) قال الأزرقي: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (المتوفى في حدود سنة: ۲۰۱۰هـ/ ۲۰۸م): كتلب أخبار مكة شرقها الله تعالى وما جاء فيها من الآثار، رواية: أبو محمد إسحاق بن أحمد الخزاعي، ضمن موسوعة أخبار مكة المشرفة (غتنغة: المدارس المحروسة – ۱۲۷۰ هـ..) ص ١٤٣ – ١٤٥ (... وجعل الباب الأخر بإزائه في ظهر الكعبة مقابلة وجعل عتبت على الحجر الأخضر الطويل الذي في الشاذروان الذي في ظهر الكعبة قريب من الركن اليماني... حتى قُتل أبن الزبير – رحمه الله – ودخل الحجاج مكة فكتب إلى عبد الملك بن مروان أن أبن الزبير زاد في البيت ما ليس منه واحدث فيه باباً آخر فكتب إليه عبد الملك بن مروان أن شدً بابها الغربي الذي كان فتحه أبن الزبير وأهدم ما كان زاد فيها من الحجر واكبسها به على ما كانت عليه فهدم الحجاج منها ستة أذرع وشبراً مما يلي الحجر وبناه على اساس قريش الذي كانست استقصرت

وأخبرني إسحاق بن [أحمد] الخُزاعي (۱۷۱) بمكة: أنه رأى موضع هذا الباب مسدوداً أيًّامَ غزى البيت رجل غلبَ على مكّة.

ومن موضع هذا الباب الى الركن الأسود قبلة لأهل خضر مَوْتُ (۱۷۲)، والبَحْرَين (۱۷۳).

عليه وكسبها بها هدم منها وسد الباب الذي في ظهرها وترك سايرها لم يحرك منها شيئاً فكل شيء فيها اليوم بناء أبن الزبير إلا الجدار الذي في الحجسر فأنسه بنساء الحجاج).

<sup>(</sup>١٧١) في الأصل (إسحاق بن محمد الخزاعي) وما أثبتناه من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>١٧٢) حَضَرَ مَوْت: مدينة مشهورة باليمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>۱۷۳) البَحْرين: اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان. المصدر نفسه: ۲۷۰/۲.

#### باب

## ذكرهيئة الأرض وتدويرها بالكعبة

قال: وأختلف الناس في هيئة الأرض وتدويرها بالكعبة. فروي عن على بن أبي طالب، كرم الله وجهه، أنه قال: (الكعبة وسط الأرض).

وقال قائلون: بل وسط الأرض قبُّةُ الأرض (1<sup>11</sup>)، وهي في جزيرة في خليج من بحر الهند. وكلا القولين عندنا صحيح على ما سأفسره إن شاء الله (1<sup>10</sup>).

<sup>(</sup>۱۷۴) قبة الأرض: قال كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي ۷۲/۱: (ووفقاً لنظرية العلماء الهنود فإن خطوط الطول يبدأ تعدادها من خط منتصف النهار الدي يمسر بوسط المعمورة حيث توجد جزيرة لانكا التي عرفها العرب باسم سرنديب وتعرف حالياً باسم سيلان والتي زعموا أنها تقع على خط الاستواء. والنقطة التي يتقاطع فيها خط الاستواء مع خط منتصف النهار كانت تسمى عند العرب ((قبة الأرض)) أو (القبة) وهي تقع على أبعاد متساوية من الغرب والشرق والشمال والجنوب. ومن جزيرة لانكا أو من هذه القبة كان ابتداء حساب الأطوال عند الهنود).

<sup>(</sup>۱۲۰) قوله: (وقال قائلون: بل وسط الأرض...) تصور البابليون أن بابل تقع في مركز الأرض وهذا يشبه اعتقاد الصينيين القائل بأن الصين هي مركز العالم، وهذا مسا اعتقده الإغريق وأطلقوا عليه (أمقالوس) السرة أو مركز العالم ويقع في معبد (أبولو) في (دلفي)، وتروي الأسطورة ان (زيوس) كبير الآلهه، الإغريق أطلق نسرين من طرفي ووضع حجرا عند البقعة التي التقيا فيها في البحر المتوسط. كونتينو: جورج: الحياة اليومية في بلاد بابل وأشهر، ترجمة: سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي، سلسلة الكتب المترجمة ٢٦ (بغداد: دار الرشيد للنشر وبرهان عبد التكريتي، سلسلة الكتب المترجمة ٢٦ (بغداد: دار الرشيد للنشر البنان - ١٩٧٣م) ص ١٩٧٩م.

واختلفوا في هيئة الأرض؛ فأصح ما عندنا والله تعالى أعلم أن الأرض مُدَوَّرة؛ مسيرة خمسمائة عام (١٧٦) كأنها نصف كرة مُدَورَّة، فيكون وسطها أرفع ولذلك سموا الجزيرة التي هي وسط الأرض: (قُبَه الأرض) وأقطارها أعمق.

قالوا: وعمق ذلك سبعة الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مسيلاً (۱۷۰۱) يحيط بها البحر الأعظمُ المسمى: ((يوُقيانُوسَ)) (۱۷۸۱)؛ فيه ماء غليظ منتن لا تجري فيه المراكب وحول هذا البحر ((جبل قاف)) (۱۷۹۱) [۱۱] خلق مسن زمرد أخضر، وسماء الدنيا مقببة عليه ومنه خضرتها. وهذا البحر قد غمر الأرض من ناحية المشرق إلى قريب من نصفها، والنصصف الاخر مقسوم بنصفين: فأحد الربعين: يقابل القطب الجنوبي الذي يدور حوله سهل، وهذا الربع خراب لا يسكنه خلق (۱۸۰۱).

<sup>(</sup>۱۷۲) البكري: مسالك ١٣٠/١.

<sup>(</sup>١٧٧) في: البكري: مسالك ١/١٣٠: (سبعة الآلف وستمائة وتسعة وثلاثون ميلاً).

<sup>(</sup>۱۷۸) يوقيانوس:أو أوقيانوس أو أوقيانس: إله النهر الخارجي الكبير الذي زعمت الميثولوجيا اليونانية أنه يطوق الأرض، وفي بعض الروايات أنه كان أباً للآلهة والناس جميعاً. البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (أوقيانوس) رقم ١٨٥٠.

<sup>(</sup>۱۷۹) جبل قاف: جبل من الجغرافية الأسطورية كان يعتقد بأنه يحيط العالم وجرت محاولات لتحديد مكان هذا الجبل فأعتقد بأنه في القوقاز، وتذهب الأسطورة إلى أن الله أنبت من ياقوته على سنام ثور جبل قاف فأحاط بالدنيا، وفيه يقول ياقوت الحموي: (هي أشياء تكلم بها القصاص للتهويل على العامة على حسب عقولهم لا مستند لها من عقل ولا نقل وليس في هذا ما يعتمد عليه). ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲۰/۱، كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي ۱/۱٥.

<sup>(</sup>۱۸۰) سماه البابليون بـ (البلاد التي لا ترى فيها الشمس قط). كونتينو: الحياة اليومية ص٥٧٠.

والربع الأخر: يقابل القطب الشمالي الذي تدور حوله بنات نعش؛ والخليقة كلهم في هذا الربع كالمثلثة لأنها ربع الدائرة، فحد ضلعها الأعظم مقوسة وضلعين قائمين محيط والقطبان الفلك كأنهما محور خراطه (۱۸۱)، يخرط الكرة يدير ها(۱۸۲).

ففي قول على بن أبي طالب، عليه السلام في الكعبة أنها وسط الأرض المسكونة التي هي الربع المقابل للقطب الشمالي.

وقول من قال: أن وسط الأرض قبة الأرض، يريد به وسط الأرض كلها المحيط بها البحر الأعظم – والله تعالى أعلم (١٨٣).

قال مقاتل بن سليمان (١٨٤): والهيكل من وراء ذلك كله ممتدة بسه مساكن الملائكة احاط من وراء ذلك كله سعة الكرسى فذلك قولسه تعسالى:

<sup>(</sup>۱۸۱) محور خراطه: أخرط: والمخروط وجمعه مَخاريطُ: والمخروط في الهندسة: مجسم يبتدي من سطح ويرتفع مستدقاً حتى ينتهي إلى نقطة أو سطح أصغر من قاعدت. خياط: يوسف معجم المصطلحات العلمية والفنية: مطبوع ضمن كتاب لسان العرب لأبن منظور (بيروت: دار لسان العرب- بلا تاريخ) ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>١٨٢) أبن رسته: الأعلاق ص١١.

<sup>(</sup>۱۸۳) نشر تحقيق بقلم: مصطفى نبيل، هذه مكة أم القرى وأم المدن، مجلة العربي، العدد (۱۸۳) نشر تحقيق بقلم: مصطفى نبيل، هذه مكة أم القرى وأم المدن أن مكة مركز الأرض ويذكر التحقيق إن هذه الدراسة قام بها الدكتور حسين كمال الدين أستاذ المساحة والتي أثبت من خلالها أن مكة هي مركز الكرة الأرضية أي أن مكة هي مركز لدائرة تمر بأطراف جميع القارات.

<sup>(</sup>۱۸۹) هو: مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني البلخي، أبو الحسن، كان مان أوعية العلم وبحراً في التفسير وقاصاً، نزل مرو، رمي بالتجسيم فكذبوه الناس وهجروه، قال الشافعي: الناس كلهم عيال على ثلاث مقاتل بن سليمان في التفسير، له مصنفات منها نظائر القرآن، كتاب التفسير الكبير والناسخ والمنسوخ، وأصحاب

# ﴿وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْسَارِضَ وَلَسَا يَنُسُودُهُ حِفْظُهُمـــــا وَهُـوَ الْعَلِيمُ الْمُعَالِيمُ الْمُحَالِيمُ الْمُعَالِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَالِيمُ اللَّهُ الْمُعَالِيمُ اللَّهِ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهِ الْمُعَلِيمُ اللَّهِ الْمُعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قال وَ هْبُ بن مُنْبَة (۱۸۱): وما مقدار الكرسي في العرس ألا كحلقة ملقاة في جوف الفلاة من الأرض (۱۸۷). وروى جعفر بن محمد الصادق (۱۸۸)

الحديث يتقون حديثه وينكرونه، توفى سنة (١٥٠هــ/ ٧٦٧م). ترجمته فـــي: أبـــن سعد: الطبقات ٧٣٧٧، البخاري: التـــاريخ الكبيـــر ج٤/ق ٢/ ١٤ رقــم ١٩٧٦، الرازي: الجرح ج٤/ق ١/ ٣٥٠ رقم ١٦٣٠، الداوودي: طبقات المفسرين ٣٣٠/٢ رقم ٦٤٢.

(١٨٥) سورة البقرة: ٢: ٧٥٥.

(۱۸۱) هو: وَهْب بن منبه بن كامل بن سيج اليماني الذماري الصنعاني، أبو عبد الله، من أبناء فارس، الإمام العلامة الأخباري القصصي، تابعي ولد سنة (۳۵هـــ/ ۲۰۶م) طلب الرحلة وأخذ عن أبن عباس وأبي هريرة، قال الذهبي: (وروايته للمسند قليـل وإنما غزارة علمه في الإسر ائيليات ومن صحائف أهل الكتاب)، له مصنفات، توفي في صنعاء سنة (۱۱۰ وقيل ۱۱۵هـ/ ۲۷۸ وقيل ۲۳۲م). ترجمته في: أبن سعد: الطبقات /۳۶۰، أبو نعيم: حلية ۲۳٪ رقم ۲۰۰، ياقوت الحموي: معجم الأدبـاء الطبقات /۲۵۲ رقم ۶۰٪، ياقوت الحموي: معجم الأدبـاء

(۱۸۷) قوله: (ومنبأ مقدار الكرسي..) ينسب هذا القول إلى حديث دار بين أبي ذر الغفاري والنبي (素)، وهو: (عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله آي ما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي؛ ثم قال: يا أباذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض الفلاة؛ وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة) القرطبي: الجامع ٢٧٨/٣.

(۱۸۸) هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المعروف بالصادق، ولد سنة (۸۸هـ/ ۱۹۹م) عام الجُحاف، سادس أئمة الأثني عشرية، وشيخ آل البيت، ينسب أليه المذهب الجعفري، كان من أهل العلم إذا رووا عنه قالوا: أخبرنا العالم، قال عبد الرحمن عنه: ثقة لا يسال عن مثله، توفى بالمدينة

عن أبيه (١٨٩) عن جده (١٩٠)، عليهم السلام، أنه قال: (ما خلق الله من شيء الا ومثال ذلك على مقداره على العرش، وذلك قوله: تعالى: ﴿ وان من شيء الا عندنا خَزَائنُهُ ﴾ (١٩١)).

سنة (١٤٨هـ/ ٢٦٥م) وله ست وستون سنة – رحمه الله – ترجمته في: أبن خياط: الطبقات ص71، البخاري: التاريخ الكبير ج1/ ق1/ 194 رقم 194، البعقوبي: أحمد بن إسحاق بن جعفر (المتوفى: 197هـ/ 197هـ/ 197هـ): تاريخ البعقوبي، تعليق: خليل منصور 194 (بيروت: دار الكتب العلمية 199 م) 197 الرازي: الجرح ج1/ ق1/ 194 رقم 194 .

(۱۸۹) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو جعفر، المعروف بد الباقر - لبقره العلم أي شقه فعرف أصله - ولد سنة (٥٦هـ/ ٥٧٥م)، خامس أثمة الأثني عشرية، كان كثير العلم والحديث له مسائل وفتاوي مجتهداً أتفق الحفاظ على الاحتجاج به، توفى بالمدينة سنة (١١٤ وقيل ١١٧هـ/ ٧٣٧ وقيل ٥٣٧م) وله ثمان وخمسون سنة - رحمه الله. ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٥/٠٧٠، أن خياط: الطبقات ص ٢٠٥٠، اليعقوبي:تاريخ ٢٢٤/٢، الذهبي: سير ٥/٠٤٠، وقد ١٥٨.

(۱۹۰) هو: على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسن وقيل أبو الحسين المعروف بـ زين العابدين وكذلك بـ السّجاد، ولد حوالي سنة (۲۸هـــ/ ۲۰۸م)، رابع أئمة الأثني عشرية، ثقة مأمون كثير الحديث عالياً رفيعاً ورعاً، قال السذهبي: (وكان له جلالة عجيبة)، شهد مع أبيه واقعة الطف، حدث عن جده مرسلاً، قسال الزهري: (ما رأيت قريشياً أفضل من على بن الحسين)، توفى بالمدينة سنة (۹۲ وقيل ۹۲ وقيل ۹۲ وقيل ۲۱۷م) ودفن بالبقيع- رحمه الله- ترجمته في: أبن سعد: الطبقات /۲۱۷، البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق٢/ ۲۶۲ رقم ۲۳۲۲، اليعقوبي: تاريخ ۲۸۲۲، الذهبي: سير ۳۸۸۶ رقم ۲۸۲۲ رقم ۲۲۲۲، اليعقوبي:

<sup>(</sup>١٩١) سورة الحجر: ١٥: ٢١.

وأعلم أن حول الكعبة المسجد الحرام، وأنه حول المسجد الحرام الحرم، وحول الحرم جزيرة العرب، وحول جزيرة العرب بحر مكة الذي هو بحر الهند والصين ألا من جهة واحدة. وفي خط الربع المسكون جبال وأودية وبلاد وخمسة أبحر سوى البحيرات الصغار. وأنا واصفها والله تعالى أعلم بها فعلى [١٢ب] التقريب ليكون أهدى للناظر فيها وأن كان استيعاب جميع ما فيها على مقاديرها ممتنعاً إذ ليس الخبر كالمعاينة.

#### باب

## ذكر طول الأرض وعرضها

حدثنا محمد بن سعيد الأزرق قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عُمرو العدني (۱۹۲) قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور (۱۹۲) عن ربعي بن حراش (۱۹ $^{(191)}$  عن حذيفة بن اليمان $^{(190)}$  عن رسول الله، صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱۹۲) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمرو العدني، أبو عبد الله، إمام حافظ محدث، نــزل مكة وحج سبعاً وسبعين حجة ولم يقعد من الطواف ستين سنة، كان رجلاً صالحاً ألا أن فيه غفلة، صنّف المسند، صدوق، توفى بمكة سنة (٣٤٣هـ/ ٨٥٧م). ترجمت في: الرازي: الجرح ج١/ق ١/ ١٢٤ رقم ٥٠٥، أبن عساكر: المعجم ورقة ١٥٩أ، الذهبى: سير ٣٣/١٢ رقم ٢٠١، أبن حجر: تحرير تقريب ٣٣٣/٣ رقم ٢٩١١.

<sup>(</sup>۱۹۳) هو: منصور بن المُعتَمر السلمي الكوفي، أبو عتاب، من التابعين، إمام حافظ كان من أوعية العلم صاحب إتقان وتأله، صام ستين سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها يبكي حتى عمشت عيناه، ولم يكن في الكوفة أحد أحفظ منه، أكره على القضاء شهرين فعزل، كان شيعياً حدث عنه خلق كثير، ثقة مأمون ثبت، توفى سنة (۱۳۳هـ/ فعزل، كان شيعياً حدث عنه خلق كثير، ثقة مأمون ثبت، توفى سنة (۱۳۳هـ/ مرحم). ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٢/٣٣، أبن خياط: الطبقات ص١٦٤، البخاري: التاريخ الكبير ج٤/ق ١/ ٣٤٦، رقم ١٤٩١، أبو نعيم: حلية ٥/٥٤ رقم ٢٨٧.

<sup>(</sup>۱۹۴) هو: ربغي بن حراش بن جَحْش بن عمر الغطفاني ثم العبسي الكوفي، أبو مريم، الإمام الحافظ، روى عن عمر وعلى وأبي ذر، زعم قومه أنه لم يكذب قط، له أحاديث، ثقة كانت وفاته بعد وقعة الجماجم. ترجمته في: أبن سعد: الطبقات الماديث، ثقة كانت وفاته بعد وقعة الجماجم. الجماع الماديث، ثقة كانت وفاته بعد وقعة الجماجم. ترجمته في: أبن سعد: الطبقات الماديث، ثقة كانت وفاته بعد وقعة الجماجم. ترجمته في: أبن سعد: الطبقات الماديث، ثقة كانت وفاته بعد وقعة الجماجم. وقم ۱۹۹۲ رقم ۱۹۲۰، الذهبي: سير ۱۹۹۶، رقم ۱۹۹۱.

<sup>(</sup>۱۹۰) هو: حذيفة بن حسيل- أو حسل- بن جابر بن ربيعة العبسي حلفاء بني عبد الأشهل المعروف بد أبن اليمان، أبو عبد الله، صحابي من أعيان المهاجرين، شهد أحد

وآله، أنه قال: ((الدنيا مسيرة خمسمائة عام، ثلاثمائة بحار، ومائة عمران، ومائة خراب)(١٩٦٠).

وحدثنا الحسين بن علي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي (۱۹۷) قال: حدثنا عبد الملك بن قريب (۱۹۸) قال: حدثنا عاصم بن هـــلال (۱۹۹) عــن

سر النبي، (ﷺ)، بأسماء المنافقين، فتح همذان والري والدينور، ولاه عمر ن. توفى بالمدائن سنة (٣٦هـ/ ٢٥٦م). ترجمته في: أبسن سمعد: الطبقات بر٠٥٠، ١٠/١، أبن الأثير: أسد ر٠٢٥، ١٦٠، أبن الأثير: أسد ١٨٠، وقم ١١١٣، الذهبي: سير ٣٦١/٢.

حدیث: ((الدنیا مسیرة خمسمائة عام..)) رواه البخاري: التاریخ الکبیــر ج۲/ق۱/ ۱۷۳ ضمن ترجمة خالد بن مضرب، موقوفاً علیه.

<sup>(</sup>۱۹۷) هو: نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري، أبو عمرو، من أهل البصرة، قدم بغداد وحدث بها، كان من نبلاء الناس، أراد المستعين بالله تعينه على القضاء فدعا الله أن يعفيه منها فمات وهو نائم، ثقة حجة، توفي سنة (٥٠هـ/ ٤٣٨م). ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير: ج٤/ق٢/ ق٢/ ١٠٣ رقم ٢٣٤٥ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد الرازي: الجرح ج٤/ق / ٢٠٦ رقم ١٠٣، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٨٧/١٣ رقم ٢٨٧/١، أبن عساكر: المعجم ورقة ١٧١١.

<sup>(</sup>۱۹۸) هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي الباهلي الأصمعي البصري، أبو سعيد، أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والنوادر، كان أعلم الناس في فنه، قال الشافعي: (ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي)، أنشد الشعر والمعاني، له مؤلفات عدة، صدوق، توفي بالبصرة سنة (۲۱۲هـ وقيل غير ذلك/ ۲۳۸م وقيل غير ذلك) وله ثمان وثمانون سنة ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق ١/ ٤٢٨ رقم ۲۸۳، الرازي: الجرح ج٢/ق٢/ق٢/ ٣٦٣ رقم ١٧١، أبسن النديم: الفهرست ص ١٧١، الداوودي: طبقات المفسرين ١/ ٣٦٠، رقم ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>١٩٩) في الأصل (النصر) وما أثبتناه من مصادر ترجمته وهو: عاصم بن هلال البارقي البصري، أبو النَّضر، إمام مسجد أيوب السختياني، روى عنه أهل البصرة كان ممن

قتادة (٢٠٠) عن أبي الخالد (٢٠١) قال: (الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ: فللسودان منها اثنا عشر ألفاً، وللروم ثمانية الآف، وللفرس ثلاثة الآف، وللعرب آلف فرسخ)(٢٠٠).

قال: وكلا الحديثين في تقدير الأرض عندنا صحيح على ما سأفسره - أن شاء الله تعالى - وذلك أن ما روى قتادة عن أبي الخالد من استدارة الأرض؛ فإنما هو في الأرض المسكونة دون غير ها. وما روى

يقلب الأسانيد توهماً لا تعمداً حتى بطل الاحتجاج به، وحسدث بأحاديث مناكير، ضعيف وقيل محله الصدق. ترجمته في: الرازي: الجرح ج٣/ق ١/ ٣٥١ رقم ١٩٣٨، السمعاني:الأنساب ٢/٠٣ رقم ٣٢٩، أبن حجر: تحرير تقريب ١٦٩/٢، رقم ٣٠٨، أبن حجر: تعذيب ٥٨/٥، رقم ٩٧.

<sup>(</sup>۲۰۰) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري، أبو الخطاب، كان رأسا في الحديث والتفسير والعربية والغريب وأيام العرب وأنسابها، ولد سنة (۲۰هـــ/ ۱۲۹م) وكان ضريراً، وهو ممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، روى عنه أئمــة الإسلام، وهو حجة بالإجماع، كان يرى بالقـدر ويقـول: (كـل شــيء بقـدر إلا المعاصي) ثقة مأمون، توفى بالطاعون بواسط سنة (۱۱۷ وقيـل ۱۱۸هـــ/ ۷۳۰ وقيل ۲۲۲م). ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ۲۲۲۷، البخاري: التـاريخ الكبيـر وقيل ۲۲۲م). ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ۲۲۲۸، البخاري: التـاريخ الكبيـر جـم قـر ۲۲۸، الرازي: الجرح جم قـر ۲۲۸، الـذهبي: سير م/۲۲۹ رقم ۲۰۷، الـذهبي:

<sup>(</sup>۲۰۱) في: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص٤: (أبو خلف)، وفي: أبن الجوزي: المنتظم ١٢٩/١، (أبي الخلد). ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>۲۰۰۳) الرواية في: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص٤، المقدسي: مطهر بن طاهر (المتوفى: ۷۰۰هـ/ ۱۱۲۳م): البدء والتاريخ (مكتبة الثقافة الدينيـة - بـــلا تـــاريخ) ٤٣/٢، ومنسوبة إلى قتاده، أبن الجوزي: المنتظم ١/٩٧١، ياقوت الحموي: معجم البلــدان ١/٢٧، منسوبة لقتادة، وذكر ياقوت رواية أخرى ١/٢٦، منسوبة لعمر بن جــيلان وفيها اختلاف في الاعداد.

حذيفة عن رسول الله، صلى الله عليه، فانما هـو فـي الأرض مـسكونها وخرابها وبحارها- والله أعلم- وأنا مفسر ذلك أن شاء الله تعالى على مـا انتهى اليه علمى خبراً.

فاقول: إنَّ دور الأرض المسكونة أربعة وعشرون الف فرسخ على ما رواه قتادة عن أبي الخالد؛ وخطها المستوى من قطر إلى قطر سبعة آلاف فرسخ وستمائة وستة وثلاثون فرسخاً وميل وزيادة يسيرة دون ميل، وذلك أن كل مدورة قسم تدويرها على ثلاثمائة وسبع؛ كان ما خرج من القسمة [١٣] خطها من قطر إلى قطر ودور جميع الأرض المسكونة ربعها دون البحر الأعظم سبعة وأربعون ألف فرسخ وتسعمائة وستة وتسسعون فرسخاً، وخطها المستوي من البحر الى البحر خمسة عـشر الـف فرسـخ ومائتان واثنان وسبعون فرسخا وزيادة يسيرة دون فرسخ مكسرة بعرض فرسخ - وذلك أن كل مدورة ضرب نصف ما أحاط بها في نصف خطها من قطر إلى قطر كان تكسيرها- وكذلك لو ضرب الخط كله في ربع ما احاط بها ودور جميع الأرض المخندق بها جبل قاف وراء البحر الأعظم عند جبل قاف خمسة آلاف آلاف فرسخ وخمسمائة السف فرسخ وثلاثة وثلاثون الف فرسخ الا ثلاثة وثلاثون فرسخاً. وخط قطرى جميع الأرض من جبل قاف إلى جبل قاف الف الف فرسخ وسبعمائة الف فرسخ وسبعون الف فرسخ وذلك مسافة خمسمائة عام كما رويناه عن رسول الله، (囊).

وعمقها من أرفع موضع منها وهي وسط قبة الأرض إلى قطرها الفا فرسخ وخمسمائة فرسخ وخمسة وأربعون فرسخ وزيادة ميل، وذلك سبعة الاف ميل وثلاثمائة وستة وثلاثون ميلاً.

وقطرها من قُلَّة (۲۰۳) جبل قاف- حيث يتصل بالسماء- إلى القُلسة ثلاثون الف الف فرسخ وأربعمائة الف فرسخ وعشرون آلف فرسخ بالتقريب على ما ذكره أبو مَعْشَر الحاسب (۲۰۴).

والفرسخ (۲۰۰۰) الواحد ثلاثة أميال، والميل (۲۰۰۱) الواحد أربعة آلاف ، ذراع وخمسمائة ذراع بذراع المرسلة (۲۰۰۷)، وبذراع السلطان ثلاثة آلاف ، وكل ذراع ستة وثلاثون إصبعاً (۲۰۰۸)، وكل إصبع ست حبات شعير مصفوفة

<sup>(</sup>۲۰۳ قُلَّةِ: القُلُّة: أعلى الجبل، وقُلَّة كل شيء أعلاه، والجمع قُللَ. أبن منظور: لسان مادة (قلل) ١٥٤/٣.

<sup>(</sup>۲۰۰۱) هو: جَعْفَر بن محمد بن عمر البلخي أبو مَعْشَر، ولد في بَلْخ، مـن كبـار علمـاء النجوم والمنجمين في الإسلام ومن أوسعهم شهرة بأوربا منذ القرون الوسطى وهـو يُعرف فيها باسم (ألبو ماسر)، قدم بغداد طالباً للعلم، وكان أول أمره من أصــحاب الحديث فمكروا به ودخل في علم النجوم بعد السابع والأربعين من عمره، الى جانب دراسة التاريخ العام وأخبار الفرس وسائر الأمم، كان متصلاً بخدمة بعض الملوك، وأتصل بالموفق أخو المعتمد فأتخذه منجماً له، قال أبن النديم: (كان فاضــلاً حـسن الإصابة) له بضعة وثلاثون مصنفاً نقلت بعضها إلى اللغة الأجنبية، سـكن واسـط أواخر أيامه وتوفى فيها سنة (۲۷۲هـ/ ۸۸۰م) وقد جاوز المائة. ترجمته في: ابن النديم: الفهرست ص ۳۸، الذهبي: سير ۱۲/۱۳، رقم ٤٤، أبن كثيـر: البدايــة النديم: الفهرست ص ۳۸، الذهبي: سير ۱۲/۱۳، رقم ٤٤، أبن كثيـر: البدايــة

<sup>(</sup>۲۰۰) الفرسخ: كان حوالي ٦ كيلو متر. هنتس: فالتر: المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة: كامل العسلي (عمان: منشورات الجامعة الأردنية - ١٩٧٠م) ص٩٤.

<sup>(</sup>۲۰۱) الميل: كان حوالي ۲ كيلو متر مربع. المصدر نفسه: ص٩٥.

<sup>(</sup>٢٠٠) النراع المرسلة: يبلغ طولها تقديراً نحو ٤٩,٨٧٥ سم. المصدر نفسه: ص٨٩.

<sup>(</sup>٢٠٨) إصبتع: وحدة قياس طول تساوي حوالي ٢,٢٥٢ سم. المصدر نفسه: ص٨١.

بطون بعضها إلى بعض، وكل فرسخ اثنان وعـشرون الـف جريـب (٢٠٩) وخمسمائة جريب (٢١٠).

فالأرض المسكونة الف الف الف الف جريب واثنا عشر الف السف الف جريب وتسعمائة الف الف وتسعة [3 أب] الف الف جريب وعشرون الف جريب.وقد أنكر الناس على أبي الخالد تقسيمه الأرض على ما ذكره، إذ جعل للعرب الف فرسخ، وقالوا قد علمنا أن الحِجَاز (٢١١) وتهامَ قريبًا نَجْ تَرُّونُ (٢١٢) والسَراةُ والعَروضُ (٢١٤) واليمسن والشيام والجزيرة والطرور وهَجَرُ (٢١٥) والبحريسن

<sup>(</sup>۲۰۹) جريب: وحدة قياس المساحة كان يساوي في زمن أبن القاص حوالي ١٥٩٢، متر مربع المصدر نفسه: ٩٦٠٠٠.

<sup>(</sup>۲۱۰) ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (المتوفى حوالي: ۳۰۰هـ/ ۹۱۳م):

المسالك والممالك، تحقيق: دي جويه، مجموعة المكتبة الجغرافية العربيـة (ليـدن:
مطبعة بريل- ۱۸۸۹م) إعادة طبعة بالأوفسيت (بيروت: دار صادر- بلا تـاريخ)
ص٤، الإدريسي: نزهة ٨/١.

<sup>(</sup>٢١١) الحِجَاز: جبل ممتد حال بين الغور غور تهامة ونجد فحجز بينهما ياقوت الحموي: معجم البلدان ١١٨/٣.

<sup>(</sup>۲۱۲) تِهَامَةُ: ما تساير البحر من جزيرة العرب ومنها مكة وأولها نجد. المصدر نفسه: ۲۸/۲ ٤.

<sup>(</sup>٢١٣) نَجْد: ما بين الحجاز إلى الشام إلى العنيب فالطائف؛ والمدينة من نجد. الحميري: الروض ص ٥٧٢.

<sup>(</sup>٢١٤) العَرُوض: هي المدينة ومكة واليمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣١٩/٦.

<sup>(</sup>۲۱۰) هَجَر: من أرض البحرين. الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر (المتوفى: ٥٣٥هـ/ ١١٢٨م): كتاب الأمكنة والجبال والمياه، تحقيق: إبراهيم السامرائي؛ ط١ (عمان: دار عمار – ١٩٩٩م) ص٢٥٣٠.

منازل العرب (٢١٦) فسكان الحجاز: بنَوُ سَليم وقُهُ شير (٢١٧) وعقيل (٢١٨) وأشجُع (٢١٩) و عقيل (٢١٨) وأخلط وأشجُع (٢١٩) و هلال (٢٢٠) وغير هم من بني عامر بن صعصعة (٢٢١) وأخلط من قُضاعة (٢٢٢).

وسكان تهامة: بعد أهل مكة من قريش وَجَاور هَـم وحالفهم بنــو و

<sup>(</sup>٢١٦) ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣/٥٦.

<sup>(</sup>۲۱۷) قُشير: بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من العدنانية. كحالة: عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ ط٢ (بيروت: دار العلم للملايين – ١٩٦٨م) ٣/٤٥٩.

<sup>(</sup>۲۱۸) عقيل: بطن من عامر بن صعصعة وهو: عقيل بن كعب من قيس بن عيلان من العدنانية، كانت مساكنهم بالبحرين تغلبوا على الجزيرة والموصل. المصدر نفسه: ۲/۰۰۸.

<sup>(</sup>۲۱۹) أشجع: قبيلة من غطفان من قيس بن عيلان من العدنانية، كانت منازلهم بـضواحي المدينة وهم حلفاء للخزرج. المصدر نفسه: ۲۹/۱.

<sup>(</sup>۲۲۰) هلال: بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من العدنانية وهم بنو هــلال بــن عامر بن صعصعة، كــانوا يقطنــون الحجــاز ونجــد حــول مكــة. المــصدر نفسه: ۱۲۲۲/۳.

<sup>(</sup>۲۲۱) هو: عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر من قيس بن عيلان من العدنانيين، جـد جاهلي، بنوه بطون كثيرة. الزركلي: الأعلام ٢٥١/٣.

<sup>(</sup>۲۲۲) قضاعة: شعب عظيم أختلف في نسبته فقيل من حمير وقيل من العدنانيين، كانست ديارهم في الشحر ثم في نجران ثم في الحجاز ثم في الشام. كحالة: معجم القبائسل ٩٥٨/٣.

كنَانة (۲۲۲) وخزاعة (۲۲۲) و هُـــذيل (۲۲۰) ومؤنسه وجُهينْــةُ (۲۲۲) مــن قيس (۲۲۰) وهم: سَعدُ بن بكر (۲۲۸) وجُثَم بن بكر بــن هــوازنَ ونــصر بــن معاوية (۲۲۹) وثقيف (۲۲۰) وهم: قس بن منبه بن بكر (۲۲۱) ثم تحولت ثقيف بعد ذلك إلى الطَّائف (۲۳۲) وكانت قبلهم لبني عامر بن صعصعة. وســكن نجــد:

<sup>(</sup>۲۲۳) كنانة: قبيلة عظيمة من العدنانية وهم: كنانة بن خزيمة بن مدركه بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، كانت ديارهم بجهات مكة. المصدر نفسه: ۹۹۸/۳.

<sup>(</sup>٢٢٤) خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية، كانوا بأنحاء مكة في حر الظهران وما يليه من جبالهم. المصدر نفسه: ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٢٢٠) هذيل: من قبائل الحجاز المهمة تنقسم إلى قسمين. المصدر نفسه: ١٢١٣/٣.

<sup>(</sup>۲۲۱) جهينة: من قبائل الحجاز العظيمة تمتد منازلها على الساحل من جنوبي ديربلي حتى ينبع. المصدر نفسه ۲۱۰/۱.

<sup>(</sup>۲۲۷) هو: قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، شعب عظيم أنقسم بنوه اليي ثلاثة أقسام. المصدر نفسه: ٩٧٢/٣.

<sup>(</sup>۲۲۸) هو: سعد بن بكر بن هوازن من عدان، جد جاهلي، سكن بنوه الحديبية، أمتاز بنوه بالفصاحة فيهم نشأ النبي، (紫)، في طفولته. الزركلي: الأعلام ٨٤/٣.

<sup>(</sup>۲۲۹) هو: نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن من عدنان، جد جاهلي، كان لبنيه قُبيل الإسلام نخل وأموال في عكاظ ومنازلهم في لية من أرض الطائف. كحالة: معجم قبائل ١١٨١/٣.

<sup>(</sup>٢٣٠) تقيف: قبيلة منازلهم في جبل الحجاز بين مكة والطائف تتقسم إلى عدة بطون. المصدر نفسه: ١٤٧/١.

<sup>(</sup>۲۳۱) هو: قس بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وعرف بنوه باسم ثقيف بن منبه. المصدر نفسه: ۱ ٤٨/١.

<sup>(</sup>٢٣٢) الطائف: مدينة مشهورة قرب مكة. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٤١/٦.

أبناء قبيلة من الأوس (٢٣٣) والخزر ج (٢٣٠) وغَطُفَان (٢٣٥) وأسد (٢٣٦) وطئ (٢٣٧) ويناب من هـوازن (٢٤٢) ويكلب (٢٣٨) وعليا تميم (٢٣٩)

<sup>(</sup>۲۳۳) الأوس: من القبائل المشهورة التي ناصرت النبي، (ﷺ)، كان موطنهم الأصلي بلاد اليمن فهاجروا إلى يثرب. كحالة: معجم قبائل ١/١٥.

<sup>(</sup>٢٣٤) الخزرج: من القبائل المشهورة كانت تستوطن المدينة. المصدر نفسه: ٣٤٢/١.

<sup>(</sup>٢٣٠) غطفان: شعب عظيم متسع الأفخاذ من قيس بن عبيلان، كانت منازلهم نجد. المصدر نفسه: ٨٨٨/٣.

<sup>(</sup>۲۳۱) أسد: قبيلة عظيمة من العدنانية تنسب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن نصر بن نزار، كانت منازلهم فيما يلي الكرخ من أرض نجد. المصدر نفسه: ٢١/١.

<sup>(</sup>۲۳۷) طئ: قبیلة عظیمة من القحطانیة تنسب إلى طئ بن أدد بن زید یشجب بن عریب بن بن زید بن کهلان، کانت منازلهم بأرض نجد. المصدر نفسه: ۲۸۹/۲.

<sup>(</sup>۲۳۸) كلاب: قبيلة من بطون عدة من العدنانية كانت منازلهم في جهات المدينة، المصدر نفسه: ٩٨٦/٣.

<sup>(</sup>۲۳۹) عليا تميم: بطن من تميم. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٠/٥.

<sup>(</sup>۲۲۰) باهلة: قبيلة عظيمة من العدنانية كانت منازلهم باليمامة. كحالة: معجم قبائل ١/٠٦.

<sup>(</sup>٢٤١) سلول: قبيلة من هوازن من العدنانية. المصدر نفسه: ٢/٥٣٩.

<sup>(</sup>۲۴۲) هوازن: بطون عدة من العدنانية كانوا يقطنون نجد مما يلي السيمن. المصدر نفسه: ٣/ ٢٣١/ ١

وصاحبة قضاعة وكلب (٢٤٣) وعذرة (٢٤٤) وسلامان (٢٤٥) ونهد (٢٤٦)؛ فهـولاء الذين يقال لهم صاحبة مضر (٢٤٧).

وسكان السراة: أزد شُنُوءة (٢٤٨) وبجيلة (٢٤٩) وخثعم (٢٥٠) .

وسكان العروض: من اليمامة (٢٥١) بنو حنيفة (٢٥٢) وبنو علي وبعض بني قيس بن ثعلبة (٢٥٢) في البلد ومنها وجيرانهم بنو سعد بن زيد مناة (٢٥٤) إلى البحر

<sup>(</sup>٢٤٢) كلب: بطن من خثعم من القحطانية كانت منازلهم بالحجاز. المصدر نفسه: ٣٩٩١/٣٠.

<sup>(</sup>٢٢١) عذرة: قبيلة من القحطانية. المصدر نفسه: ٧٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢٤٠) سلامان قبيلة من عدة بطون من القحطانية. المصدر نفسه: ٢/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٢٤٦) نهد: قبيلة من القحطانية، أصل مساكنهم في اليمن. المصدر نفسه: ١١٩٧/٣.

<sup>(</sup>۲٤٧) مضر: قبيلة عظيمة من العدنانية، كانت ديارهم حيز الحرم إلى السروت، وكانست لهم رئاسة مكة. المصدر نفسه: ١١٠٧/٣.

<sup>(</sup>۲٤٨) أزد شنوءة: قسم من أقسام الأزد، نسبوا إلى مخلاف في اليمن يعرف بـــ شــنوءة. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/١٦٠.

<sup>(</sup>۲٤٩) بجيلة: بطن عظيم ينتسب إلى أمهم من القحطانية، يتفرعون إلى بطون عدة ، كان موطنهم في سروات اليمن والحجاز إلى تبالة. كحالة: معجم قبائل ٦٣/١.

<sup>(</sup>۲۰۰) خثعم: قبيلة من القحطانية تتسب الى خثعم بن خثعم، كانت منازلهم بجبال الـسراة وما ولاها. المصدر نفسه: ٣٣١/١.

<sup>(</sup>۲۰۱) اليمامة: مدينة قرب البحرين كانت معقل لمسيلمة الكذاب. ياقوت الحموي: معجــم البندان ۸/۰۰٥.

<sup>(</sup>۲۵۲) بنو حنيفة: قبيلة من العدنانية تنسب إلى حنيفة بن لجيم بن مصعب بن علي بن بكر بن وائل، تتفرع إلى بطون عدة ، كانت تقطن اليمامة. كحالة: معجم قباتل ٣١٢/١.

<sup>(</sup>۲۰۳ بني قيس بن ثعلبة: بطن عظيم من بكر بن وائل من العدنانية، يقطنون اليمامة. المصدر نفسه: ٣/١/٣.

<sup>(</sup>۲۰۱) بني سعد بن زيد مناة: بطن من تميم من العدنانية، كانت منازلهم في عيبة ومنشد. كحالة: معجم قبائل ۲۰۱۲.

وناس من قيس منهم بنو تميم وهم اهل السريف وهو ناس لبني نمر وبنو أمرئ القيس بن زيد مناة (٢٠٥٠).

وسكان الشام: لخم (٢٥٠١) وجُذام (٢٥٠٠) وعاملة (٢٥٠٨) وعَسَان (٢٥٠٩). ووفد فَرُوة بن مُسَيِّك (٢٦٠٠) على رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، يسأله عن سبأ أرجل أم جبل أم واد؟ قال: ((لا، بل رجل ولَدَ عَشَرة يمن منهم ستّة وتَشَاَعمَ أَرْبُعَةُ. فالذين تَيَامَنوا: الأَرْدُ وحْميَرُ وَمَدْحِج وَكِنْدة وَأَنْمارُ

<sup>(</sup>۲۰۰) بنو امرئ القيس بن زيد مناة: من قبيلة تميم. المصدر نفسه: ١٢٥/١.

<sup>(</sup>۲۰۲ لخم: حي من جذام كانوا ملوك العرب في الجاهلية نزلوا الحيرة. أبن منظور: لسان مادة (لخم) ٣٥٦/٣.

<sup>(</sup>۲۰۷) جذام: بطن من كهلان من القحطانية، كانت مساكنهم مما يلي أرض الشام إلى ناحية عكا. كحالة: معجم قبائل ۱۷٤/۱.

<sup>(</sup>٢٥٨) عاملة: هي من كهلان من القحطانية ينسبون إلى عاملة بن الحارث بن عدي، خرجوا من اليمن إلى الشام وأقاموا في جبل يعرف بجبل عاملة. المصدر نفسه: ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>۲۰۹) غسان: شعب عظيم أختلف في نسبته سكنوا السشام قرب دمشق. المصدر نفسه: ۳/۸۸۶.

<sup>(</sup>۲۲۰) هو: فَرُوة بن مُسَيّك بن الحارث بن مَسَلَمة المرادي الغطيفي، أصله مـن الـيمن، صحابي، قدم على رسول الله، (ﷺ)، سنة (۱۰هـ/ ۱۳۲م) فأسلم، بعثه رسـول الله على مُرَاد وزبيد ومذحج كلها، ولم يرتد بعد وفاة الرسول، كان رجلاً لـه شـرف وكان شاعراً روى أحاديث، توفى باليمن وله ضريح يزار. ترجمته في: أبن سـعد: الطبقات ٥/٤٠، أبن خياط: الطبقات ص٤٧، ١٣٤، ٢٨٦، البخـاري: التـاريخ الكبير ج٤/ق ١/ ١٢٦ رقم ٥٦٨، أبن الأثير: أسد ٤٢١٨ رقم ٢٥٨٤.

الذين منهم بُجَيّلة وخــ تعم. والــ ذين تَــ شَاءموا: فَلَخــ مُ وَجَذَامـــ هُ وَجَذَامـــ وَعِاملُــة وغَسّان))(٢٦١).

وسكان العراق والجزيرة والطور: بنو تغلب (٢٦٢) وإياد (٢٦٣) وأخلاط من سعة وتميم.

وسكان البحرين و هجر: عبد قيس [١٥] وما جاور هم. وسكان عُمان: الأز د (٢٦٤) الذين بقال لهم عمان.

وقال: وليس ذلك عندنا بمنكر؛ وذلك أن تقسيم الأرض بين أهلها قد أختلف حالاً بعد حال. وقد كان أفريدون (٢٦٠) على ما حكى عنه قسم الأرض

<sup>(</sup>۱۲۱) حديث: ((وفد فروه بن مسيك على...)) يرد في: البخاري: التساريخ الكبيسر ج٤/ ق ١/ ١٢٦، الطبراني: المعجم الكبير ٢٧١/١٨، رقسم ٨٣٤ و ٨٣٥ و ٨٣٨ و ٨٣٨ الحكم النيسابوري: المتسدرك ٢/٠١٤ رقم ٣٥٨٦ تفسير سورة سبأ.

<sup>(</sup>۲۹۲) بنو تغلب: من العدنانية، منازلهم ما بين خفان والعذيب. البكري: أبو عبيد عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد الله عبد المتوفى: ۲۹۷هــ/ ۱۹۶۰م): معجم ما أستعجم من أسماع السيلاد والمواضع، تحقيق: مصطفى السقا؛ ط۳ (بيروت: عالم الكتب-۱۶۰۳هـــ)

<sup>(</sup>٢٦٣) إياد: بطن عظيم من العدنانية، وهم بنو إياد بن نزار، كانت منازلهم في العسراق. كحالة: معجم قبائل ٥٢/١.

<sup>(</sup>٢٦٤) الازد: من اعظم قبائل العرب تنسب إلى الأزد بن الغوث من القحطانية، تنقسم ألى أربعة أقسام. المصدر نفسه: ١٦/١.

<sup>(</sup>۲۹۰) هو: أفريدون بن أثقابان بن حمشيد ملك الأقاليم السبعة - شخصية أسطورية أو شبه أسطورية - من الطبقة الأولى من ملوك الفرس، ملك خمسمائة سنة، قسسم الأرض بين ولده الثلاثة، تنسب إليه عبادة النار في بلاد فارس. يرد في: اليعقوبي: تساريخ ١٣٨/١، المسسعودي: مسروج ٢٠٨/١، ٢٤٢/٢، البكري: المسالك ٢٠٨/١،

ثلاثة أقسام: فجعل بلاد الروم والشام والمغرب قسما، وجعل الترك والصين قسما، وجعل الترك والصين قسما، وجعل العراق وما يليه قسماً. وقسم بين بنيه المثلاث فجعل لسسلم المغرب فملوك الروم من ولده، وجعل لتوج (٢٦٦) المشرق فملوك الترك والصين من ولده، وجعل لأير ج أير ان والأكاسرة من ولده. قال شاعرهم:

وق سمَنا مُلْكنَ اف ي دَهْرِنا قسْمَةَ اللَّحَمْ على ظَهْر وضَمَ (٢٦٨) فَجَعَلَنْ السَّمَ الْخُطْرِيفْ سَلَمْ فَجَعَلَنْ السَّسَامَ والسرومَ إلَى مَغْرِبِ الشَّمَّ لغُطْرِيفْ سَلَمْ ولِتُوجِ جُعِلَ التَّرِكُ لَــ فَ وبلاد الصين يَحْوِيها أَبْنُ عَمَّ ولِادرانَ العراق عَنْ سَوَةً (٢٦٧) فاز بالمَلكُ وقوي بالنعمَ أُ(٢٦٩)

وذكر وهب بن منبه: أن نوحاً، صلوات الله عليه، قسم الأرض بين أو لاده الثلاثة، فجعل لسام وسط الارض وما حوله السي اليمن والي حضرموت إلى عمان إلى البحرين إلى عالج (٢٧١) ويَبْرين (٢٧١) ووبَار (٢٧٢)

البغدادي: أحمد بن عبد الله. عبون أخبار الأعيان (مخطوطه في مكتبة كاشف الغطاء في النجف الأشرف برقم ٥٧٥) ورقة ١٧.

<sup>(</sup>۲۲۱) ويلفظ أيضاً (طوج) و(طوس).

<sup>(</sup>٢٦٧) عَنْوة: قَهْرًا. المصدر نفسه:مادة (عنا) ٩١١/٢.

<sup>(</sup>۲۲۸) و صنم: ما يضع عليه الجزار اللحم من خشب ونحوه، وجمعه أوضام. أبن منظور: لسان، مادة (وضم) 988/۳.

<sup>(</sup>۲۲۹) ترد الابيات في: أبن خرداذبة: المسالك ص ١٦، المسعودي: مروج ٢٤٨/١ ويقول: (قال في ذلك بعض الشعراء ممن سلف من أبناء الفرس بعد الإسلام يسذكر ولد أفريدون الثلاثة) المقدسي: البدء ٣٠٥/١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٣٠/١، وفي هذه المصادر يرد البيت الأخير بقوله:

و لا يران جَعَلنًا عَنْوَةً فارس الملك وفزنا بالنعم

<sup>(</sup>۲۷۰) عَالج: رملة بالبادية يسكنها طيء على طريق مكة. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٨٧/٦.

والدَّوُ (۲۷۳) والدَّهُناء (۲۷۴)، وجعل لحام أرض المغرب والسواحل، وجعل ليافث ما عدا ذلك من المشرق إلى المغرب (۲۷۰).

<sup>(</sup>۲۷۱) يَبْرِين: رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة. المصدر نفسه: ۸/٤٩٤.

<sup>(</sup>٢٧٢) وبَار: أرض واسعة أختلف في تحديدها من أرض اليمن. المصدر نفسه: ٨/٤٤٦.

<sup>(</sup>٢٧٣) الدُّوءُ: أرض ملساء بين مكة والبصرة. المصدر نفسه: ٣٢٧/٤

<sup>(</sup>۲۷۲) الدهناء: هي سبعة أجبل من الرمل طولها من حزن ينسوعة إلى رمل يبرين. ياقوت الحموى:معجم البلدان: ۳۲۹/٤.

<sup>(</sup>۲۷۰) اليعقوبي: تاريخ ۱/۲۱.

# ذكر طول بيت الله الحرام وجزيرة العرب

حدثنا هميم بن همام قال: حدثنا عبد الله بن عمران العَابدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو (۲۷۷ عن يحيى بن جعدة (۲۷۸ قصيال : سمعت زادان فروخ (۲۷۹ يقول: (مسجد مكة

<sup>(</sup>۲۷۱) هو: عَبْدُ الله بنُ عُمراَن بن رزين بن وهَبْ الله القرشي المَخْرُومُي العَابِدِي المكي، أبو القاسم، روى عن سفيان بن عبينة، روى عنه الترمذي، صدوق، تـوفى سـنة (۶۵ هـ/ ۲۰۹م) وعاش أكثر من مئة سنة. ترجمته في: الـرازي: الجـرح ج٢/ ق٢/ ١٣٠ رقم ٢٠٦، المزي: تهذيب ٥/ ٣٧٨ رقم ٢٤٦٢، أبن حجـر: تحريـر تقريب ٢٩٩/ رقم ٢٩١٦، رقم ٢٥٠٠، أبن حجر: تهذيب ٥/ ٢٩٩ رقم ٢٩٩٠.

<sup>(</sup>۲۷۷) هو: عمرو بن دينار الأثرم، سبق التعريف به.

<sup>(</sup>۲۷۸) هو: يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب القرشي المخزومي، أبن أخت علي بن أبي طالب، تابعي، من جل مشايخ قريش وخيارها، ثقة. ترجمته في: أبسن حبسان: مشاهير ص٨٦٨ رقم ٢٣٣، المزي: تهذيب: ٢٥٣/٣١ رقم ٢٨٠١، أبسن حجسر: تهذيب ٢٥٣/١١ رقم ٣٢٤.

<sup>(</sup>۲۷۹) هو: زادان فروخ بن بيرى، ويلفظ أحياناً بـ زاذان، كان يتقلـد ديـوان الفارسـية ويكتب لزياد على الخراج وللحجاج، كان أعوراً شريراً، قُتل في أيام عبد الـرحمن بن الأشعث وهو خارج من موضع كان فيه الى منزله. ترجمته فـي: البخـاري: التاريخ الكبير ج٢/ق ١/ ٠٠٤ رقم ٢٥٤١، الرازي: الجرح ج١/ق٢/١٢ رقـم ٢٧٨٣، أبن النديم: الفهرست ص ٢٣٨، الماوردي: أبو الحسن علـي بـن محمـد البصري (المتوفى: ٥٤٠هـ/ ١٠٠٨م) الأحكام الـسلطانية والولايـات الدينيـة، تحقيق: محمد جاسم الحديثي (بغداد: منشورات المجمع العلمي العراقـي، ٢٠٠١م)

تسعـــة أجربـــة )<sup>(۲۸۰)</sup> .

قال أبو العباس: وطول الكعبة أربعة وعشرون ذراعاً بــذراعنا- وهــو الوجه الذي فيه الباب- وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعاً. وكان سمكه أيام رســول الله، (紫)، ثمانية عشر ذراعاً حتى زاد فيه أبن الزبير.

حدثنا به المفضل بن محمد الشعبي قال: حدثنا محمد بن يحيى بسن أبسي عمرو وسعيد $(^{(YAT)})$  قالا: حدثنا سفيان عن داود بن شابور $(^{(YAT)})$  عن مجاهد $(^{(YAT)})$ : أن

<sup>(</sup>۲۸۰) الفاكهي: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس (المتوفى: ۲۷۵هـــ/ ۸۸۸م): أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تحقيق: عبد الملك عبد الله دهيش؛ ط۲ (بيروت: دار خضر - ۱۹۹۳م) ۸۷/۲.

هو: سعید بن یحیی بن الأزهر بن نجیح الواسطی، أبو عثمان، وقد ینسب الی جده، روی عنه مسلم والقزوینی، ثقة من ثقات الواسطیین، توفی سنة  $(337a_-/400)$  ترجمته. فی: الرازی: الجرح ج7/ ق1/ 0/ رقم 0/ أبن عساكر: المعجم ورقة 0/ أبن حجر: تحرير تقريب 0/ رقم 0/ ابن حجر: تهذیب 0/ رقم 0/

<sup>(</sup>۲۸۲) هو: داود بن عبد الرحمن بن شابور المكّي، أبو سليمان، ينسب الى جدّه، وهو من أتباع التابعين بمكة، كان من المتقين وأهل الفضل في الدين، روى عن عطاء وروى له: البخاري والنسائي، ثقة. ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج٢/ق ٥/ ٢١٣ رقم ۸۷۹، الرازي: الجرح ج١/ق ٥/ ٤١٥ رقم ۱۸۹۸، أبـن حبـان: مـشاهير ص١٤٧ رقم ۱۷٦٧، رقم ۱۷٦۲.

ولائه غير ذلك - أبو الحجاج، الإمام شيخ القراء والمفسرين، ولد سينة (٢١هـــ/ ولائه غير ذلك - أبو الحجاج، الإمام شيخ القراء والمفسرين، ولد سينة (٢١هـــ/ ١٤٢م)، قرأ القرآن على أبن عباس، قال الثوري: خذوا التفسير من أربعة مجاهد أحدهم، قال الذهبي: (لمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر)، كان كثير الأسفار لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها، سكن في آخر حياته الكوفة، وليه تفسير، ثقة، توفى بمكة وهو ساجد ما بين سنة (١٠١ و١٠٧هـــ/ ٧٢٠ و٢٠٥م)

أبن الزبير زاد سمك البيت على ما كان على عهد رسول الله، صلى الله [١٦ب] عليه وآله وسلم تسعة أذرع.

قال: ونرع دور الحرم خمسين ذراعاً، منها ستة أنرع من البيت، وكان أبن الزبير زاد في البيت لما بنى الكعبة، ثم أخرجه الحجاج ورده الى ما كان على عهد رسول الله، (ﷺ)(٢٨٤).

وذرع الطواف ملتصقاً بشذوران (٢٨٥) الكعبة وجدار الحجر؛ وعرض الشذروان ذراع السلطان.

ويحيط بالكعبة المسجد الحرام، وطول المسجد الحرام ثلاثمائة وسبعون ذراعاً، وعرضه ثلاثمائة وخمسون ذراعاً بذراعنا(٢٨٦).

وفي البيت ثلاثة أسطوانات (۲۸۷)، وفي المسجد أربعمائة وأربعة وثمانون أسطوانة من رخام ألا أربعة وأربعين أسطوانة مبنية بالحجارة ليست برخام، مطليٌ عليها الجصُّ، وهي مما عمل بعد موت

ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٥/٢٦، البخاري: التاريخ الكبير ج٤/ق١/ ٤١١ رقم ١٨٠٥، الذهبي: سير ٤/٤٤ رقم ١٧٥، الداوودي: طبقات المفسرين ٢٠٥/٢ رقم ٢١٧.

<sup>(</sup>۲۸٤) الأزرقى: أخبار ص١٤٨.

<sup>(</sup>۲۸۰) الشَّذَرُوانَ: من جدار البيت الحرام وهو الذي ترك من عسرض الأسساس خارجاً ويسمى تأزيراً لأنه كالإزار للبيت، الجرجاني: علي بن محمد بن علسي السشريف (المتوفى: ۲۸۸هـ/ ۲۵۳م) التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ ط۱ (بيروت: دار الكتاب العربي - ۱۲۰۵) ص ۲۲۱.

<sup>(</sup>۲۸۱) أبن خرداذبة: المسالك ص۱۳۲، وفيه: (... وعرضيه ثلاثمائية وخميس عشرة ذراعاً).

<sup>(</sup>۲۸۷) أبن رسته: الأعلاق ص٣٩.

المهدي (۲۸۸)، زيد في خلافة موسى (۲۸۹). وباب البيت من خشب ساج؛ مضبب بالذهب كله كأنه من ذهب وأبواب البيت شوارع ليست عليها أبواب وفسى المسجد مقام إبراهيم (۲۹۰)

المهدي هو: محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي الهاشمي، أبو عبد الله المهدي، ولد بأبذج سنة (١٢٧هـ/ ٤٤٧م)، بويع له بالخلافة في اليوم الذي توفى فيه المنصور ببغداد سنة (١٥٩هـ/ ٥٧٧م)، كان جواداً ممدوحاً محبباً إلى الرعية، في سنة (١٦٧هـ/ ٢٨٧م) أمر بالزيادة الكبرى في المسجد الحرام، توفى بمأسبذان من بلاد فارس سنة (١٦٩هـ/ ٢٨٥م) فكانت خلافته عشر سنين وأشهر. ترجمته في: أبن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: ٢٧٣هــ/ ٢٨٨م): تاريخ الخلفاع رواية: أبو بكر السدوسي، تحقيق: محمد مطبع الحافظ؛ ط١ (بيروت: مؤسسة الرسالة- ١٩٧٩) ص٣٧، اليعقوبي: تاريخ ٢/٤٧٢، الخطبي: مختصر تاريخ الخلفاء ص١٥٧٠، السيوطي: تاريخ الخلفاء ص٢٧١.

<sup>(</sup>۲۸۹) هو: موسى بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد العباسي الهاشمي، أبو محمد الهادي، ولد بـ الري سنة (۱۶۰هـ/ ۲۲۷م)، بويع له بالخلافة بعد أبيه بعهد منه سنة (۱۲۹هـ/ ۲۸۵م) وكان فصيحاً قادراً على الكلام أديباً تعلوه هيبـة ولـه سطوة وشهامة وكان جباراً، توفى ببغداد سنة (۱۷۰هـ/ ۲۸۷م) ودفـن بالقـصر الأبيض في الجانب الشرقي من بغداد، وكانت خلافته سنة وأشهر ترجمته في: أبـن ماجة: تاريخ الخلفاء ص۳۸، اليعقوبي: تاريخ ۲۸۳۲، الخطبي: مختصر تـاريخ الخلفاء ص۲۸۳، السيوطي: تاريخ الخلفاء ص۲۸۳،

<sup>(</sup>٢٩٠) مقام إبراهيم: هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم، عليه السلام، حين رفع بناء البيت، وقيل هو الحجر الذي وقف عليه حين غسلت زوج أبنه إسماعيل رأسه، وقيل: بــل كان راكباً فوضعت له حجراً من ذات اليمين فوقف عليه حتى غسلت رأسه فرسخت قدماه فيه، وقيل: هو الحجر الذي وقف عليه حتى أذن في الناس بالحج فلمــا فــرغ وضعه قبلة، ويقال: أنه كان ياقوتة من الجنة. يــاقوت الحمــوي: معجــم البلــدان /٢٩٣٨.

وزمزم (٢٩١)، وسقاية الحاج (٢٩١).

فمن جدار الكعبة بالحذاء إلى مقام إبراهيم سبعة وعشرون ذراعاً بذراع السلطان ومن شذروان الكعبة إلى المقام ستة وعشرون ذراعاً واثنا عشر إصبعا. ومن الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى المقام تسعة وعشرون ذراعاً. ومن الركن الشامى الى المقام ثمانية وعشرون ذراعاً وتسعة عشر إصبعا.

وكان موضع المقام عند جدار الكعبة على يمين الباب حتى حوله عمر الله هذا المقام الله لمن الطائف الما كثر الزحام. ومن الركن الدي فيه الحجر الأسود إلى بيت زمزم ستة وثلاثون ذراعاً واثنا عشر إصبعا. ومن الركن إلى رأس بثر زمزم أربعون ذراعاً. ومن هذا الركن إلى سقاية العباس وهو بيت الشراب خمسة وتسعون ذراعاً. ومن المقام إلى حد حجرة زمزم اثنان وعشرون ذراعاً. ومن ركن الأسود إلى

الصفا (۲۹۳) مائنا ذراع واثنان وسنون ذراعاً وثمانية عشر إصبعا. وما بين الصفا والمرونة (۲۹۶) سبعمائة [۱۷] وسنة وثلاثون ذراعاً واثنا عـشر

<sup>(</sup>٢٩١) زَمزُم: البئر المشهور بمكة. المصدر نفسه: ٤٨٠/٤.

سقاية الحاج: بئر ناحية المشرق من الكعبة وهو بناء مربع عليه قبة وضع به أزيار يشرب منها الحجاج، وكانت في قريش منذ الجاهلية يسقون الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. ناصر خسرو: أبو معين الدين ناصر خسرو القبادياني المروزي (المتوفى: ٥٠٠هـ/ خسرو: أبو معين الدين المر عمين الدين المر عسرو القبادياني المروزي (المتوفى: ٥٠٠هـ/ ١٠٥٠ م): سفرنامة رحلات ومذكرات ناصر خسرو، تحقيق: يحيى الخشاب؛ ط٣ (بيروت: دار الكتاب الجديد - ١٩٨٣م) ص١٣٣٠، ابن منظور: لسان، مادة (سقي).

<sup>(</sup>۲۹۲) الصفا: أي العريض من الحجارة الملس، وهو مكان مرتفع من جبل أبي قبيس بمكة بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٩٢/٥.

<sup>(</sup>۲۹۱) المرورة: جبل في وسط مكة يعطف على الصفا، عليه منازل أهل مكة، يـذكران مقرونان الصفا والمروة في شعائر الحج. المصدر نفسه: ٢٥٦/٨.

إصبعا .وحول المسجد الحرام على حدوده أنصاب الحرم؛ فحد الحرم من طريق المدينة على ثلاثة أميال، ومن طريق جدة (٢٩٥) على عشرة أميال، ومن طريق الطائف على سبعة أميال (٢٩٦)، ومن طريق اليمن على سبعة أميال، ومن طريق العراق على سبعة أميال (٢٩٧).

وإنما ذكرنا مبلغ حدود الحرم لما روينا قبل هذا الباب عن رسول الله، صلى الله عليه وآله، أنه قال: ((البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل مشارق الأرض ومغاربها))(٢٩٨). ومعناه عندنا: أن من توجه إلى الكعبة وهو غائب عنه بالاجتهاد والدلائل؛ فأخطأ البيت لم تبطل صلاته أذا أصاب الحرم، لا أن من عمد تولى التوجه للكعبة وأم على علم؛ أجزته الصلاة الصلاة (٢٩٩).

<sup>(</sup>٢٩٥) جدة: بلد على ساحل بحر اليمن بينها وبين مكة ثلاثة ليال. المصدر نفسه: ٣٩/٣.

<sup>(</sup>۲۹۱) في: أبن رسته: الأعلاق ص ٢٠: (أحد عشر ميلا).

<sup>(</sup>۲۹۷)المصدر نفسه: ص ۲۰.

<sup>(</sup>۲۹۸) حدیث: ((البیت قبلة لأهل المسجد...)) رواه البیهقي: الـسنن الکبـرى ۹/۲ رقـم ۲۸۸ رقـم ۲۰۲۱، باب مطلب باجتهاده جهة الکعبة، وذکره: القرطبي: الجامع ۲۱۵۹، أبـن حجر: تلخیص الحبیر ۲۱۳/۱ رقم ۳۱۵ باب استقبال القبلة.

وله: (أن من توجه إلى الكعبة...) قال الإمام الشافعي: الرسالة ص ٢٤: (ففرض عليه ما لاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاؤوا) وقال: ص ٤٨٨: (... والعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام فمن نأت داره عنه على الصواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه لأن الذي كلف التوجه إليه وهو لا يدري أصاب بتوجه ويعرف المسجد الحرام أم أخطاءه، وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف ويعرف

وطول جزيرة العرب الذي قال رسول الله، (ﷺ): ((لا يجتمع دينان في جزيرة العرب))<sup>(٢٠٠)</sup>. من أخر حدود الشام التي هي حد الحجاز إلى عدن من خمسة وأربعون<sup>(٢٠١)</sup> مرحلة سير الإبل، وعرضها من بحر جدة إلى بحر أبلة على الاستقامة سير الإبل ثلاثون مرحلة، وفي مواضع منها يزيد الطول والعرض على حسب دور الماء<sup>(٢٠٢)</sup>.

غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف وأن أختلف توجههما). وينظر: كذلك ما سوف يرد لاحقاً في باب ذكر الأنهار.

<sup>(</sup>۲۰۱) في: البكري: المسالك ۹۹/۱، الحميري: الروض ص١٦٤: (اثنتان وخمسون). البكري: المسالك ٩٩/١، الحميري: الروض ص١٦٤.

وجزيرة العرب خمسة أقسام: التهامة والحجاز والنجد والعروض واليمن (٢٠٣). فحدها من ناحية الشام متصل ببحر أبلة، ومن ناحية العراق بالقادسية (٢٠٠٠). وقيل: تتصل بالكوفة وقيل: تتصل بعذيب (٢٠٠٠) حيث قصر سعد (٢٠٠٠)، ومن ناحية اليمن تتصل بجهة عدن، ومن ناحية بحر فارس تتصل بالبحر، فشرقي هذا البحر يسمى: ((شاطئ فارس)) وغربيه يسمى: ((أرض العرب)) (٢٠٠٠). وقد روى هذا الحديث بلفظ آخر، أن رسول الله، صلى الله عليه وآله، قال: ((لا يجتمع دينان بأرض الغرب)) (٢٠٠٠) حدثنا بذلك.

وأليه ذهب الشافعي وقال فيه: الحجاز مكة والمدينة ومكهة إلى

<sup>(</sup>٣٠٣) البكري: المسالك ٩٨/١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٦/٥، الحميري: الروض ص١٦٤.

<sup>(</sup>٣٠٠) القادسية: أرض مشهورة بجنوب العراق قرب الكوفة. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٦/٧.

<sup>(</sup>٣٠٥) العذّيب: ماء بين القادسية والمغيثة وهو حد السواد. المصدر نفسه: ٣٠٤/٦.

<sup>(</sup>٣٠٦) قصر سعد: أو قصر الكوفة، قصر بناه سعد بن أبي وقاص في الكوفة قرب المسجد. الطبري: تاريخ ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٣٠٧) الحميري: الروض ص١٦٤.

<sup>(</sup>۳۰۸) حدیث: ((لا یجتمع دینان بأرض العرب)) رواه الإمام مالك: الموطأ ص٥٥٠، رقم ۱٠٦٣ مدیث: ((لا یجتمع دینان بأرض العرب)) رواه الإمام مالك: الموطأ ص٥٥٠، رقم ١٠٦٠، باب ما جاء في جلاء الیهود من المدینة، أب سعد: الطبقات ٢/٠٢٠، ٢٥٤ البیهقي السنن ١٣٥/١ رقم ١١٥٠، باب من أباح المزارعة بجزء معلوم، ٩/٠٠ رقم ١٨٥٣، باب لا یسكن أرض الحجاز مشرك، أب تثیر: البدایة ما ذكر ٥/٢٣٨، أبن حجر: تلخیص ١٢٤/٤ رقم ١٩١٤، كتاب الجزیة، وفي جمیع ما ذكر من المصادر: (لا یبقین) بدل: (لا یجتمع).

منى (٢٠٩) أربعة أميال، ومن منى إلى مُزْدَلَفَة (٢١٠) ثلاثة أميال، ومن أول المزدلفة إلى أقصى [٨١ب] المزدلفة ميل، ومن آخر المزدلفة إلى مسجد عرفة بألف وستمائة ذراع، عرفة ثلاثة أميال. وأنصاب الحرم دون مسجد عرفة بألف وستمائة ذراع، والجبال التي يقف الناس عليها خارج الحرم بينها وبين مسجد الحرم ميل ألا خمسة وعشرون ذراعاً حيث موقف الإمام بها.

وهذه الأميال التي ذكرت بين مكة وعرفات هي الأميال الهاشمية؛ نصبها عمر بن الخطاب، (ه)، والميل الواحد ثلاثة آلاف وستمائة ذراع بيل بين مسجد الحرم إلى موقف الأمام بعرفة بريد (٢١١) سواء لا يزيد ولا ينقص (٢١٢).

وطول مسجد منى مائنا ذراع وثلاثة وتسعون ذراعاً واثنا عشر إصبعا، وفيه مائة وثمان وستون أسطوانة ما بين كل أسطوانتين خمسة أذرع. وفي المسجد سقاية طولها خمسون ذراعاً، وعرضها خمسة أذرع، ودخولها في الأرض تسعة أذرع ولها بابان من ساج(٢١٣).

<sup>(</sup>۳۰۹) منى: منطقة بمكة في درج الوادي ينزل الحاج ويرمي فيه الجمار. ياقوت الحموي: معجم البلدان: ۸/۰۲۸.

<sup>(</sup>٣١٠) المُزْدَلَفَة: المشعر الحرام ومصلى الإمام يصلي فيه العشاء والمغرب والصبح، وهو مكان بين بطن محسر والمأزمين وهو مبيت للحاج ومجمع الصلاة إذا صدروا من عرفات. المصدر نفسه:٨/٨٠٠.

<sup>(</sup>٢١١) البريد: ٤ فراسخ أي حوالي ٢٤ كيلو متر مربع. هنتس: المكايل ص٨٢.

<sup>(</sup>٢١٢) أبن رسته: الأعلاق ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢١٣) الأزرقى: أخبار ص٤٠٧، أبن رسته: الأعلاق ص٥٨.

ومن باب جمرة العقبة (۱۱۶) هي من أول الجمار مما يلي جمرة مكة إلى الجمرة الوسطى أربعة وثمانون ذراعاً واثني عشر إصبعا، ومن الجمرة الوسطى الى الجمرة الثالثة وهي التي تلي منى - ثلاثمائة ذراع وخمسة أذرع. وذرع منى من جمرة العقبة الى وادي محشر (۲۱۵) سبعة آلف ذراع ومائتا ذراع، وعرض منى من مؤخر المسجد الذي يلي الجبل الى الجبل بحذاءه ألف ذراع وثلاثمائة ذراع (۲۱۵).

وذرع مسجد مزدلفة تسعة وخمسون ذراعاً وزيادة شبر في مثله. والمسجد يدور حوله جدار ليس بمظّل ، ومن مسجدة إلى قُلزَح (٢١٧)، أربعمائة وعشرة أنرع وقررُحَ على أكمة مرتفعة بني عليها الرشيد (٢١٨) منارة من حجارة يصعد

<sup>(</sup>۲۱۰) جمرة العقبة: موضع رمي الجمار بمنى وسميت جمرة العقبة والجمرة الكبرى لأنه يرمى بها يوم النحر، وهي في آخر منى مما يلي مكة، وجمرة العقبة التي نــسبت اليها الجمرة من منى والجمرة الأولى والوسطى هما جميعاً فوق مسجد الخيف مما يلى مكة. ياقوت الحموى: معجم البلدان ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣١٥) محشر: وادي برأس المزدلفة بين مكة والمزدلفة. المصدر نفسه: ٢١٢/٧.

<sup>(</sup>٢١٦) الأزرقي: أخبار ص ٤١١.

<sup>(</sup>٢١٧) قزح: القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة. الزمخشري: الأمكنة ص٢٠٦.

<sup>(</sup>۳۱۸) الرشيد: هو هارون بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بـن محمـد العبـاس الهاشمي، أبو جعفر الرشيد، ولد بالري سنة (۱٤۸هـ/ ۲۸۰م) أشهر خليفـة مـن خلفاء بني العباس، ولي الخلافة سنة (۱۲۰هـ/ ۲۸۲م) بعهد من أبيه، توفي بطوس سنة (۱۲۰هـ/ ۱۹۳۸م) وكانت خلافته ثلاث وعشرين سنة. ترجمته في: أبن ماجة: تاريخ الخلفاء ص۳۸۸، اليعقوبي: تاريخ ۲۸۰۸، الخطبي: مختصر تاريخ الخلفاء ص۳۸۸.

عليها من خارج (٣١٩)، لها خمسة وعشرون درجة أستدارتها أربعة وعشرون ذراعاً، عرضه مائة وثلاثون ذراعاً فيه محراب على دكّان مرتفع يـصلي عليه الإمام وبعض الناس ويصلي بقية الناس على الأرض (٣٢٠).

<sup>(</sup>٣١٦) الأزرقي: أخبار ص٤١١- ٤١٢.

<sup>(</sup>٣٢٠) الأزرقي: أخبار ص٤١٣.

#### باب

## ذكرالبحار وطولها وعرضها

[19] قال: ولم أصور خليج البحار وهيئتها ألا البحر الذي أحاط خليجها بجزيرة العرب؛ وأنا أذكر كله بطولها وعرضها، فربما كان البحر دليلاً على القبلة التي على ساحلها كأهل بلدنا بطبرستان، متى ما أستدير بحرنا منحرفين قليلاً ذات اليمين أصبنا القبلة.

فالبحار سبعة أبحر سوى البحر المحيط بالأرض.

# بَحْرُ الهندُ(٢٢١)

فأما بحر الهند والصين على ما ذكره البحريون يمد طوله من المغرب الى المشرق، وذلك من أقصى بلاد الحبشة إلى أقصى بلاد الهندد

<sup>(</sup>۲۲۱) بَحْرُ الهِنْدُ: هو الاسم الذي يطلقه العرب عادة على المحيط الهندي، ويسمى أيضاً بحر الزنج عند شاطئه الغربي، ويطلقون أسم الجزء على الكل فيقولون (البحر المجشي)، كما يقصدون ببحر فارس الميحط بأسره، ولأجزاء البحر المختلفة أسماء خاصة مأخوذة من أسماء البلاد والجزر المختلفة، وهذا البحر وإن كان واحداً فهو ستة أبحر متخرقة بعضها إلى بعض وفيه يقول البكري: (والادلاء يعرفون فصل ما بينها، لأن لكل بحر لوناً وريحاً وسمكاً ونسيماً ليس للآخر)، وكان يعتقد أنه ليس في المعمورة أعظم منه، بينما أثبتت الأبحاث والصور الحديثة أن البحر أو المحيط الهندي يعتبر ثالث المحيطات بعد الأطلسي والهادي في المساحة، وتبلغ مساحته نحواً (۲۲۸۰،۰۰۰) كيلو متر مربع. المسعودي: مروج ۱/۲۲۲، البكري: المسالك ۱/۰۶، دائرة المعارف الإسلامية، مادة (بحر الهندي) رقم ۲۱۲۱، بقلم:

والصين وطوله ثمانية آلاف ميل وسبعمائة ميل (٢٧٢)، ويمد أخر هذا البحر خليج خلف أرض الهند إلى جزيرة تسمى: (نهاية الأرض) (٢٢٣)، وهذا الموضع الذي لا يختلف في الشتاء والصيف هواءه يجاوز موضع القبة مقدار ألف وسبعمائة ميل، وطول هذا الخليج ألف وتسعمائة ميل (٢٢٤).

ويخرج من رأس هذا البحر من أرض حبشة خليج يمد الى ناحيــة بربر يسمى: (الخليج البربري) (۲۲۰) طوله خمــسمائة، وعرضــه سـبعمائة ميل (۲۲۰). وله خليج آخر يمد إلى خلـف الحـبش ويــصب إلــى البحــر الأخضر (۲۲۰) ويسمى: (الخليج الأخضر) طوله مائتا ميل، وله خليج أخر يمد إلى بحر فارس (۲۲۸) ويسمى الخليج الفارسي وهو خليج أبنَّــة طولــه آلـف

<sup>(</sup>٣٢٢) في: أبن رسته: الأعلاق ص٨٤: (ثمانية آلاف ميل في ألفين وسبع مائــة ميـل)، وكذلك المسعودي: مروج ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٣٢٣) في هامش الورقة مكتوب: (قبة الأرض). سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٣٢١) أبن رسته: الأعلق ص٨٤.

<sup>(</sup>٣٢٠) الخليج البربري: قال المسعودي: مروج ١٢٢/١: (وليست هذه بربري التي ينسب اليها البرابرة الذين ببلاد المغرب من أرض أفريقية، لأن هذا الموضع آخر يدعى بهذا الاسم، وأهل المراكب من (العمانيون) يقطعون هذا الخليج الى جزيرة قنبلو من بحر الزنج).

<sup>(</sup>٣٢٦) في المسعودي: مروج ١٢٢/١: (وعرض طرفيه مائة ميل).

<sup>(</sup>٣٢٧) البحر الأخضر: ويعرف أيضاً بالبحر المحيط والبحر الخارجي وبحر الظلمات. وسوف يرد لاحقاً.

<sup>(</sup>٣٢٨) بحر فارس: أو الخليج العربي الذي يبدأ من عبادان على مصب نهر دجلة (شط العرب) الى عمان بما في ذلك الخليج المسمى باسمها. دائرة المعارف الإسلامية، مادة (بحر فارس) ٣/ ٣٨١، بقلم: (هوار).

وأربعمائة ميل، وعرضه خمسمائة ميل. ومن خليج أيلة (٢٢٩) وخليج أبلَّة جزيرة العرب أرض الحجاز واليمن؛ وطول ما بين الخليجان ألف وخمسمائة ميل.

وفي بحر الهند هذه الجزائر العامرة والغامرة أليف وثلاثمائية وسبعون جزيرة، منها جزيرة عظيمة في أقصى البحر مقابل أرض الهند من ناحية المشرق وتسمى: (طراقان)(٢٣٠) يحيط بها ثلاثة الاف ميل، وفيها جبال عظيمة، ومنها يخرج الياقوت الأحمر، ولون السماء، والجواهر الفاخرة، وحوالي هذه الجزيرة تسمع عسش جزيرة عامرة فيها مدائن وقرى كثيرة (٢٣١). ومنها جزيرة سرنديب بثلاثين فرسخاً في ثمانين فرسخاً ومنها جبل ذاهب [٢٠٠٠] في السماء يقال له: (الراهون) هبط عليه آدم، عليه السلام (٢٣٠٠).

<sup>(</sup>٣٢٩) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٣٢٠) في: أبن رسته: الأعلاق ص٨٤: (طبروباني).

<sup>(</sup>۲۳۱)المصنر نفسه:ص۸۶.

<sup>(</sup>۲۳۲) البكري: المسالك ١٤٤/١.

<sup>(</sup>۳۳۳)المصدر نفسه: ۱ (۱ ٤٥/۱.

#### بحر طبرستان<sup>(۲۲</sup>۲)

قال: وأما بحر طبرستان وجرجان وبحر الخزر، فأن طوله من المشرق الى المغرب ثمانمائة ميل (٣٣٥) وعرضه ستمائة ميل، وفيه جزيرتان مقابل طبرستان كانتا فيما مضى عامرتين (٣٣٦)، بلغنى أنه خُسِف بأهلها.

فأما احديهما: فأنها تسمى: (جزيرة باكُونيَه) ويحمل منها النفط الأبيض والأسود والقير (٣٣٨)، وقد انشقت أرضها في مواضع تأجج ناراً.

اسبة بحر طبرستان: يطلق عليه معظم الجغرافيين العرب أسم: (بحر الخرر) نسبة الشعب الخزر الذين يسكنون تلك البلاد، ويسمى أيضاً: (بحر قزوين)، ويطلق أيضاً: (بحر جرجان) وهذا الاسم مرادف للاسم القديم (البحر الهيرقاني) و (بحر آبسكون) نسبة للثغر الواقع عند مصب نهر كركان، ويرادف بحر طبرستان في التسمية (مازندران) و (بحر الديلم) و (بحر جيلان)، وسمي هذا البحر كذلك منذ العهد المغولي باسم (بحر شيروان) أو (بحر باكو)، ويطلق عليه أيضاً (بحر الغز) نسبة للقوم الرحل المعروفين، ويسمى كذلك (آق دكز)، ويسميه الفرس (درياي خزران)، وهو أكبر بحر داخلي في العالم يقع بين أوربا وجنوب غرب آسيا. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٧٢/٢، دائرة المعارف الإسلامية، مادة (بحر الخزر) ٣٧٣/٣، بقلم: (بارتولد). البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (بحر الخزر) رقم ٩٨٦١.

<sup>(</sup>٣٣٠) المسعودي: مروج ١/١٣٨، البكري: المسالك ١/١٥١، الإدريسي: نزهة ١٣١/٢، وفي أبن رسته: الأعلاق ص٥٠: (آلف وثمان مائة ميل).

<sup>(</sup>٣٣٦) أبن رسته: الأعلاق ص٥٥.

<sup>(</sup>٣٣٧) في: البكري: مسالك ١٥٢/١، الحميري: الروض ص٧٨: (باغة)، وباكُونِه: بلد من نواحي الشروان فيه عين نفط عظيمة. ياقوت الحمــوي: معجــم البلدان ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>۲۳۸) البكري: المسالك ۱۹۳۱، ياقوت الحموي: معجم البلدان ۳۲۱/۲، الحميري: الروض ص۷۸.

والجزيرة الأخرى تسمى: (كرئكون) فيها طيور الماء تبيض فيها وتفرخ في الصيف؛ فإذا كان الشتاء جاءت طبرستان فيكثر أهلها اصطبادها.

# بُحرُ المغرب

ولما بحر المغرب فهو البحر الأخضر الذي تضرب به المثل؛ لا يعرف منه إلا ما يلي المغرب من أقاصي بلاد الحبش الى خلف الرومية وهو بحر لا تجري فيه المراكب ولا يدرك أخره وفيه مقابل أرض الحبشة ستة جزائر (۲۴۰)، وجزيرة أخرى مقابل الأندلس تسمى: (غديرة)(۲۴۰)، ويخرج منه خليج عرضه سبعة أميال؛ وهو بين الأندلس وطنجة يسمى: (شبَطَى) يدخل إلى بحر الروم لها اثنا عشر جزيرة من ناحية السمال (۲۲۳)، ثم تنقطع عن العمران وسير المراكب فلا يعلم أحد كيف هي ألا الله الدي خلقها - تبارك وتعالى (تعالى).

<sup>(</sup>٣٣٩) في: الإدريسي: نزهة ٨٣٢/٢ (سهيلان) وقال فيها: (وهي جزيرة كبيرة رملسة لا نبات بها ولا خصب ويأوي إليها طير كثير أسود على لون الغراب إلا أنه أصفى من الغراب ولا يوجد هذا الصنف من الطير إلا في هذه الجزيرة فقط).

<sup>(</sup>۳٤٠) يضيف: أبن رسته: الاعلاق ص٥٥، البكري: المسالك ١٤٩/١: (تسمى الجزائسر الخالدات)، وتعرف الآن بأسم جزر الكناري.

<sup>(</sup>٣٤١) ابن رسته: الأعلاق ص٨٥، البكرى: المسالك ١/٩٩١.

<sup>(</sup>٣٤٢) يضيف: أبن رسته: الأعلاق ص٥٥، البكري: المسالك ١٤٩/١ (تسمى: جزائر برطينية).

<sup>(</sup>٣٤٣) أبن رسته: الأعلاق ص٨٥.

وحُكي أن إدريس بن إدريس العلوي (٢٤٠) رأى على ساحل هذا البحر في مملكته بناء من بناء الأولين، فرأى أن بجباله ناساً وأن ذلك المكان كان لمكانهم فأتخذ سفنا للغزو؛ ووجه رجلاً يقال له ((غوث)) في أناس. فساروا في البحر نحو من شهر حتى صاروا إلى بحر مختلف عن بحرهم؛ وعرفوا ذلك بالماء لأنهم رأوه شبها بالجامد غليظاً لا تجري فيه السفن مظلم الهواء. فمالوا إلى الجنوب في بحرهم فانتهوا إلى جزيرة عَدُوها في السعة مقدار مسيرة عشرة أيام في مثلها فأوقعوا بأهلها وهم [٢١] مشركون يعبدون الأوثان؛ فسبوا منهم مقدار خمسمائة رأس، ورأى من النسساء في الأجسام والجمال عجباً. وذكروا أنهم قاتلوهم بالحجارة وقرون الغنم ولم يكن لهم سلاح غير ذلك. وذكروا أولئك السبي أن وراءهم جزيرة تسمى: (قاقزة) لباسهم شبه لباس بربرو؛ وصلاتهم مثل صلاتهم، ولهم سلاح وهم من ناحية المغرب من هذه الجزيرة التي كنا في ذكرهم.

<sup>(</sup>٣٤٤) هو: إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو القاسم المعروف بـ إدريس الثاني، ثاني ملوك الأدارسة في المغرب الأقصصي، ولد سنة (١٧٧هـ/ ١٩٣٩م)، ولي الملك وهو في الحادية عشرة من عمره، التقت حوله البرابرة، كان جواداً فصيحاً حازماً أحبته رعبته، شيد مدينة في سينة (١٩٢هـ/ ١٩٨م) وله من العمر سيت (١٩٢هـ/ ١٩٨م)، توفى بمدينة فاس سنة (١٣٢هـ/ ١٨٨م) وله من العمر سيت وثلاثون سنة. ترجمته في: البكري: المسالك ٢١٢م، يساقوت الحموي: معجم البلدان ١/٠١، وكذلك دائرة المعارف الإسلامية مادة (إدريس بن إدريس) ١/٢٥٠ بقلم: (رينيه باسيه)، الزركلي: الأعلام ٢/٢٨١.

#### بمر الروم(٢٤٥)

قال: وأما البحر الذي هو أفريقية والشام فيكون من عند الخليج الذي يخرج من عند البحر الأخضر الى المشرق؛ ويمد الى صئور (٢٤٦) وصنيدًا (٢٤٧) وعكًا (٢٤٨) وأنظاكية (٢٤٩) وطرسوس، طوله خمسة آلاف ميل، وعرضه في مكان ستمائة ميل، وفي مكان سبعمائة ميل، وفي مكان ثمانمائة ميل. ويخرج منه خليج الى ناحية الشمال قريب من الرومية، طول نلك الخليج خمسمائة ميل يسمى: (الرس)(٢٥٠)، وخليج أخر مد خلف قُبْرس (٢٥١).

وفي هذا البحر مائة واثنتان وستون جزيرة عامرة، منها خمس جزائر عظام تحيط القبرس (٢٥٢).

<sup>(°</sup>۲۶) بحر الروم: جزء من بحر المغرب وهو الاسم العربي للبحر الأبيض المتوسط، وهذا الاسم مشتق من أسم بلاد الروم. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤٧٤/١، دائرة المعارف الإسلامية مادة (بحر الروم) ٣٧٧/٣، بقلم: (هونجمان).

<sup>(</sup>٣٤٦) صنورُ: مدينة مشهورة من بلاد الشام (لبنان) مشرفة على بحر السام. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/٢١٠/٠

<sup>(</sup>٣٤٧) صَيْدًا: مدينة على ساحل بحر الشام شرقي صور. المصدر نفسه: ٢١٢/٥.

<sup>(</sup>٣٤٨) عَكًا: بلد على ساحل بحر الشام كانت من أعمال الأردن . المصدر نفسه: ٣٤٣/٦

<sup>(</sup>٣٤٩) أنطاكية : مدينة عظيمة من أعيان المدن على طرف بحر الروم بالشام . القزويني : أثار ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢٥٠)أبن رسته: الأعلاق ص٨٤.

<sup>(</sup>٣٥١) قُبر سُ: كلمة رومية، وهي جزيرة في بحر الروم. ياقوت الحمـــوي: معجمه البلدان ١٧/٧.

<sup>(</sup>٣٥٢) سهراب (آلف كتابه نحو: ٢٨٧هـ/ ٩٠٠م) كتاب عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة، عني بنسخة وتصحيحه: هانس فون مزيك (فينا: مطبعة آدولف هـو

#### بمر لازقة(٢٥٢)

قال: وبحر لازقة فأنها تمتد من لازقة الى خلف قسطنطينية؛ طوله الف وثلاثمائة ميل (٢٠٥٠). وعند القسطنطينية بخرج منه خليج يجري كأنه نهر يصب في بحر الروم (٢٠٥٠) وعرضه عند القسطنطينية قدر ثلاثة أميال فقطوقسطنطينية مشرفة عليه (٢٠٥١). وأعلم أنهم عرفوا فراسخ بر الأرض المسلوكة برالمساحة)، وعرفوا فراسخ البحار المركوبة براتقدير السنين)؛ فقدروا اليوم وليلة أن طابت لهم الريح خمسين فرسخاً. وعرفوا من فراسخ البحر المحيط والمواضع التي لا تسلك بأنهم أخذوا ارتفاع القطب السشمالي في مدينتين على خط واحد من خط الاستواء (٢٥٠٠)؛ مثسل مدينسة

لزهوز - ١٩٢٩م) أعادت طبعة بالأوفست (بغداد: مكتبة المثنى - [١٩٦٠م]) ص٧١، أبن رسته: الأعلاق ص٨٤.

بحر لازقة: أو البحر الأسود، كان يسمى في الجغرافية القديمة ببحر بنطس وماؤطيس وكذلك بحر طرا بزندة وبحر القريم وبحر الصين. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٧٢/٢، دائرة المعارف الإسلامية، مادة (بحر الأسود) ٣٦٩/٣، بقلم: (مورتهان).

<sup>(</sup>٣٥١) في البكري: المسالك ١٥٠/١ (آلف ومائة ميل).

<sup>(</sup>٢٥٥) في: أبن رسته: الأعلاق ص٨٥: (بحر مصر).

<sup>(</sup>٣٥١) أبن رسته: الأعلاق ص٨٥، البكري: المسالك ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٣٥٧) خط الاستواء: خط وهمي طوله ٤٠,٠٩٤ كيلو متر يحيط بالأرض يقسمها على نصفين: نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي. والخط متساوي البعد في جميع نقاطه من كل من القطبين الشمالي والجنوبي، ومنه يبدأ ترقيم الدرجات باعتبار أن درجته هي صفر. البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (خط الاستواء) رقم ٢٩٧٦.

يَرْمُدُ(٢٥٨) والرقة ، فوجدوا ارتفاع القطب في مدينة الرقة خمس وثلاثين جزء – أو ثلاثاً – ووجدوا ارتفاع القطب في مدينة ترمذ أربعة وثلاثين جزءاً – منها زيادة جزء وثلث. ثم مسحوا ما بين الرقة [٢٢٠] وترمذ فوجدوه سبعة وثلاثين (٢٥٩) ميلاً، فعلموا أن لكل جزء سبعة وعشرين ميلاً وثلاثة أرباع ميل، فقدروا على ذلك (٢٦٠).

وبها أستخراج الحساب إلا أنها قد وضعوا عليها كتبهم لمعرفة الكسوف(٢٦١) ووعده.

<sup>(</sup>٢٥٨) تر مذُ: مدينة مشهورة من أمهات المدن على نهر جيحون متصلة العمل بالصنغانيان. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٢٥٩) في: البكري: المسالك ١٣/١ (تسعة وثمانين).

الرواية بتفاصيلها في: البكري: المسالك ١/١٣٠، وحول تاريخ قياس مساحة الأرض ورواياتها في المصادر ينظر: نيلنو: علم الفلك ص٢٦٨- ٢٩٤، والتي قام بدراسة الروايات من الزمن الإغريقي والروماني حتى علماء العرب، وقال في تقديره لهذه الرواية ص٢٦٧: (وهذا الأمر مع سهولته في القول عظيم الصعوبة في العمل لما يقتضيه من الضبط التام في تعين طولي البلدين وعرضيهما وفي قياس مسافة ما بينهما بغير انحراف عن خط نصف النهار وبغير الأغلاط الناشئة عن عدم استواء سطح الأرض).

<sup>(</sup>۲۹۱) الكسوف: هو احتجاب الضوء المنبعث من جرم سماوي احتجابا جزئياً أو كلياً بسبب تحرك جرم سماوي أخر واتخاذه وضعاً معترضاً. وعملية الكسوف هو الضوء المحتجب عن الشمس، وهو وقوع القمر مباشرة بين الشمس والأرض وفيه يتحول ضوء النهار الى ظلمة تامة تتراءى النجوم كأنها أثناء الليل، والكسوف الكلي نادر جداً. البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (الكسوف) رقم ١٠٥٠٤.

#### باب

# ذكرالأنهار

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شَيْبَة قال: حدثنا أبي (١) قال: حدثنا أبو قبيصة عبد الله بن قبيصة (٢) عن عُبيد الله (٣) عن نَافع عن أبن عمر قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله: ((سيْحان وجَيحانُ والنيّل والفرُات، كُلُ من انهار الجنة))(١).

<sup>(</sup>۱) هو: عثمان بن محمد بن أبي شَيْبَة بن عثمان العبسي الكوفي، أبو الحسن، الحسافظ المحدث، روى عنه البخاري ومسلم وخلق كثير، له مصنفات منها كتساب السنن وكتاب التفسير، ثقة مامون، توفى سنة (۲۳۷هـ/ ۹٤۸م). ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق ٢/ ٢٥٠ رقم ٢٣٠٨، أبن النديم: الفهرست ص ٣٢٠، أبن عساكر: المعجم ورقة ٣٢، الداوودي: طبقات المفسرين ٢/٤٨١ رقم ٣٢٨.

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الله بن قبيصة الفزاري الكوفي، أبو قبيصة، حدث عنه أبناء أبي شيبة، قـال أبن عدي: (وفي بعض حديثه نكره ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً فذكرتـه لأبـين أن رواياته فيها نظر). ترجمته في: العقيلي: محمد بن عمـرو بـن موسـي المكـي (المتوفى: ۲۲۲هـ/ ۹۳۳م): الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجـي؛ ط۲ (بيروت: دار الكتب العلمية – ۱۹۹۸م) ۲/۰۲۹ رقم ۵۳۳۸، الـرازي: الجـرح ج۲/ق۲/ق۲/۲۲ رقم ۲۲۲، أبن عدي: الكامل ۱۹۲۶، رقم ۲۰۰۲، أبـن حجـر: لسان ۳۲۷/۳ رقم ۲۲۷، أبـن حجـر:

<sup>(</sup>٣) هو: عُبيد الله بن عمر بن حفص، سبق التعريف به.

<sup>(\*)</sup> حديث: ((سيّحان وجَيحان...)) رواه: الإمام أحمد: المستند ٢/٤٨٩ رقم ٢٨٧٧، ٢/٠٤٥ رقم ٢٨٣٩ مسند أبي هريرة، ومسلم: المصحيح ص١٤٠٥ رقم ٩٦٧٢ وقم ٢٨٣٩ باب ما في الدنيا من أنهار الجنة، ورواه موقوفاً الخطيب البغدادي: تساريخ بغداد ٢٣٥/٢، وذكره أبن العديم: بغية ٢/١٨١- ٣٨٩، والقرطبي: الجامع ٢/١٠٤/١،

حدثنا أبن أبي الأحوص قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة بإسناد مثله. قال: وربما كانت الأنهار والأودية دليلاً على التجربة والامتحان كأنها بطبرستان وأوديتها عندنا؛ فأن عامة أوديتها منحدرة ناحية القبلة الى ناحية البحر فمن أمها مصاعداً(٥)، إذا عجز عن سائر الأدلة؛ أصاب جهة القبلة خف خطاؤه وأن أخطاء ولم يكن عليه الإعادة لأصابته الجهة(١)، فمن ذلك:

<sup>177/</sup>۱٦، ١٦٢/١٩، وأبن كثير: البداية ٢٦/١ وقال: (وكأن المراد- والله أعلم- من هذا، إن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة في صفائها وعذوبتها وجريانها).

<sup>(°)</sup> قوله: (فمن آمها مُصاعداً). قال أبن منظور: لسان، مادة (صعد) ٤٣٩/٢: (قال أبو صخر: ... فمن أمّ القبلة فهو مُصعد، ومن أمّ العراق فهو مُعدر. قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو صخر كلام عربي فصيح، سمعت غير واحد من العرب يقول: عارضنا الحاج في مصعدهم أي في قصدهم مكة وعارضناهم في منحدرهم أي في مرجعهم إلى الكوفة من مكة. قال أبن السكيت: وقال لي عُمارة: الإصعاد إلى نجد والحجاز واليمن والانحدار إلى العراق والشام وعُمان).

<sup>(</sup>۱) قوله: (أصاب جهة القبلة خف خطاؤه...) رواه الترمذي: الـسنن ۱۷٦/۲ رقـم ٣٤٥ باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة: قال: (حدثنا محمد بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عـامر بـن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي، (ﷺ)، في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلـة فصلى كل رجل منا على حاله فلما أصبحا ذكرنا ذلك للنبي، (ﷺ)، فنزل ﴿فَأَيْنَمَا تُوكُوا فَثَمَ وَجَهُ اللّهِ﴾ [البقرة: ٢: ١١٥]... وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فـان المرادك وأحمد وإسحاق) أ.هـ.. ويقول القرطبي: الجامع ٢/ ٨٠: (قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك؛ غير أن مالكـاً قـال: تستحب له الإعادة في الوقت وليس ذلك بواجب عليه... وأما من تبـامن أو تياسـر

#### النيل

قال: ومخرج نيلُ مصر من جَبَال القَمَر (٢)، ويصب شعبة منه في البحر خلف جزيرة قبة الأرض، وتطيف شعبة منه بأرض النوبة، ويجيء إلى مصر متشعب دونَ الفسطاطُ (٨)، فيصير شعبة إلى الإسكندرية وشعبة إلى دمياطُ (٩)، ويفيض في بحر الشام. وقد روى في قصة النيل حديث عجيب في بعض إسناده لين، حُدثتا به.

#### الفرات

قال: ومخرج الفُرَاتُ من قاليقلا من موضع يقال له: (ابريق)(١٠) بين قاليقلا وبلاد الروم. وينحدر إلى ناحية الكوفة فيمسر فاصسلاً بسين السشام

قليلا مجتهداً فلا إعادة عليه في وقت لا غيره. وقال المغيرة والشافعي: لا يجزيه لأن القبلة شرط من شروط الصلاة).

<sup>(</sup>Y) في: أبن رسته: الأعلاق ص ٨٩: (جبال الببن). وجَبَال القَمَر: جبل يقع خلف خط الاستواء، تخرج منه أنهار كثيرة تجتمع في بحيرات في وسط الصحراء فيخرج منها النيل الصاعد إلى خط الاستواء. الزهري: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (المتوفى في أواسط القرن السادس الهجري) كتاب الجعرافية، تحقيق: محمد حاج صادق ص ٢٩٩٠.

<sup>(^)</sup> الفَسطاطُ: العاصمة القديمة المصر، بناها عمرو بن العاص، فيها من الآثــــار الباقيـــة. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤٣٤/٦.

<sup>(1)</sup> دمياط: مدينة قديمة بين تتيس ومصر على زاوية بين البحر المتوسط والنيل، كانت من ثغور الإسلام. المصدر نفسه: ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>۱۰) في: سهراب: عجائب ص۱۱۹: (أقردخس)، والمستعودي: مروج ۱۱۸/۱: (أفردخس)، وأبن العديم: بغية ۱۲۰/۱، (أبويق). وأبريق: قرية. الطبري: التاريخ ٥/٥٣٠.

والجزيرة؛ ففي شرقيه بلاد الجزيرة وغربيه بلاد الشام فيمر على ميلين من ملَطْيةُ (١١) ويخرج إلى حينيا (١١) حتى يبلغ سُمَيْساط (١١)؛ ويمر بقرقِيسْياءُ (١١) ويحمل منها السفن إلى الأطراف وأخر مصبه إلى البَطَائح (١٥) في موضع يقال له: (كَسْكَرُ)(١٦).

والبَطَائح ثلاثون فرسخاً في ثلاثين [٢٣] فرسخاً حد منها جزيرة العرب وحد منها أرض ميسان (١٧) وحد منها دجلة بغداد وحد منها مصب الفرات والنّهروان (١٨) ويمر البطائح حتى تقع في خليج أبلة في بحر الهند.

<sup>(</sup>۱۱) مَلَطْيَةُ: بلدة من بلاد الروم تتاخم الشام، أعاد بناءها أبو جعفر المنصور. ياقوت الحموي: معجم البلدان ۸/۳۱۰.

<sup>(</sup>۱۲) في: سهراب: عجانب ص۱۱۹: (هنزيط)، وأبن خرداذبة: المسالك ص۱۷٤: (جبلتا). وحينيا: قرية كبيرة. الإدريسي: نزهة ۲۰۸/۲.

<sup>(</sup>١٣) سُميَساط: كورة من ديار بكر، وهي بين الجزيرة والشام. البكري: معجم ٧٥٧/٣.

<sup>(</sup>۱۴) قرقيسياء: ويقال: قرقيساء، معربه عن كركيسيا أي: الحلبة، وهي بلد على نهر الخابور والفرات. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٥/٧.

<sup>(</sup>١٠) البَطَائح: مفردها البَطيحَةُ، وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة. المصدر نفسه: ٣٥٥/٢.

<sup>(</sup>١٦) كَسْكَرُ: ناحية بين واسط والبصرة على طرف البطيحة أسفلها ميسان. القزويني: آثار ص٤٤٦.

<sup>(</sup>۱۷) مَيْسَانُ: مدينة واسعة كثيرة القرى- في جنوب العراق- بين البصرة وواسط. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٥٤/٨.

<sup>(</sup>۱۸) النَّهروَاَن: كورة واسعة بين بغداد وواسط في شرقي دجلة، كانت من اجمل نــواحي بغداد. القزويني: اثار ص ٤٧٢.

# الدجلة

قال: ومخرج الدجلة من جبال آمد (۱۹) ثم يمر بجبال السلسلة؛ وتستمد من عيون كثيرة من نواحي أرمينية ثم يمر ببلد (۲۰) ويحمل منها السفن الى الأطراف ويحمل إلى نهروان ويشق بغداد ثم يشق واسيط وينصب في البطائح حتى ينصب في بحر الهند.

وبلد آمد (۲۱)، وفيه يقول الشاعر: بآمدَ مَرّةً وبَرأَسِ عَينِ (۲۲) وأحياناً بمَيَّافارِقينَ (۲۳)

#### سيحان

قال: ومخرج سَيْحان (٢٤) من بلاد الروم؛ وينصب في بحر الروم الذي هو بحر الشام.

<sup>(</sup>۱۹) جبال امد: قال ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲۹۰/٤. (مخرج دجلة من موضع يقال له: (عين دجلة) على مسيرة يومين ونصف من آمد من موضع يعرف بَهُلورس من كهف مظلم). وكذلك القزويني: آثار ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢٠) بَلَدُ: مدينة على دجلة فوق الموصل. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/٣٧٩.

<sup>(</sup>٢١) آمد: هي أعظم مدن ديار بكر وأشهرها ذكراً. المصدر نفسه: ٥٦/١.

<sup>(</sup>۲۲) رَأْسُ عَيْنِ: ويقال رأس العين على قول العامة، مدينة كبيرة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيس. المصدر نفسه: ٣٧٩/٤.

<sup>(</sup>۲۲) مَيّافِارِقَن: مدينة مشهورة بديار بكر. القزويني: آثار ص٥٦٥. وقوله: (بآمد مرة وبرأس عين...) أوردها: أبن خرداذبة: المسالك ص٩٥، أبن الفقيه: مختصر البلدان ص١٣٥٠، أبن منظور: لسان، مادة (آمد) ١٩٥/١، الزبيدي: تاج، مادة (آمد) ٣٩٢/٧.

<sup>(</sup>۲۴) سَيْحَانُ: ويعرف بنهر أَذَنَة نهر كبير بالثغر من نواحي المَصتَيَـصُة بــين أنطاكيــة والروم. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٠٢/٠.

#### جَيْحَانُ

قال: ونهر جَيْحَان (٢٠) وهو نهر المَصتيَصنة (٢٦)؛ مخرجه من بلاد الروم وينصب في بحر الشام أيضاً.

### جيحون

قال: ومخرج جَيْحُونُ (۲۷) وهو نهر بلخ (۲۸) من جبال الْتبت؛ ويمر مع الصبًا (۲۹) ببلاد و خَاب (۲۰)؛ ويسمى هناك: (و خَاب)، ثم يمر إلى بلخ ويسمى: (جَيْحونُ)، ثم يمر بترمذ ثم يصير الى خوارزم ثم يخرج الى سياه كُوهُ (۱۳) فيصير منها بطائح كالبصرة يتصل بخليج من بحر طبرستان.

تم ذكر البحار والأنهار بحمد الله وحسن توفيقه.

<sup>(</sup>٢٠) جَيْحَانُ: ويعرف الآن باسم جاهان، يخترق سهول كليكية الأرمينية، دائرة المعارف الإسلامية ٢٠٤/٧.

<sup>(</sup>٢٦) المَصنيصة: مدينة على شاطئ جيحان – فنسب نهر جيحان لها – من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٧٨/٨.

<sup>(</sup>٢٧) جَيْحُون: يقع في جنوب تركستان ويسمى: (أكسوس). جاويش: التحفة ص١٩٠.

<sup>(</sup>۲۸) قال ياقوت الحموي: معجم البلدان ۱۰۲/۳: (وهو يسمى نهر بلخ مجازاً لأنه يمر بأعمالها، فأما مدينة بلخ فأن أقرب موضع منه إليها مسيرة أثنى عشر فرسخاً).

<sup>(</sup>٢٩) الصبّا: ريح تأتى من وسط المشرقين. أبن قنيبة: الأنواء ص١٦٢.

<sup>(</sup>٣٠) في: أبن رسته: الأعلاق ص ٩٠، والإدريسي: نزهة ٤٨١/١، (وخان). ووَخَابُ: بلد وراء بلاد الخُتَّل وهي للترك، بينها وبين التبت شيء قريب. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٨٨٤٨.

<sup>(</sup>٣١) سياه كورة: كلمة فارسية تعني جبل أسود. وسياه كورة: جبل طويل بين الري وأصبهان يمتد حتى يتصل ببلاد الجيل، وهو جبل وعر يأوي إليه اللصوص بين الري وأصبهان. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٠١/٠.

#### باب

# ذكر تقسيم الأرض وأقاليمها

قال: وقد اختلفوا في قسمة أقاليم الأرض<sup>(۱)</sup>؛ فزعمت الفرس أنها سبعة أقاليم: إقليم إيران شهر، وإقليم الصين، وإقليم الترك، وإقليم الحروم، وإقليم أفريقية، وإقليم العرب، وإقليم الهند. وقالوا أن إقليم إيران شهر متوسط

<sup>(1)</sup> قوله: (وقد اختلفوا في قسمة أقاليم الأرض): الأقاليم: كلمة يونانية الأصل تعني: الميل، وتفيد أيضاً معنى: البلد أو القطر أو المنطقة (دائرة المعارف الإسلامية ٤٨٢/٢)، وفسره بعض اللغويين العرب بأنه: كل إقليم معلوم المساحة وهو مقلوم عن الإقليم الذي يتاخمة أي: مقطوع (أبن منظور: لـسان، مـادة (قلـم) ١٥٦/٣). وأعطى ياقوت الحموى: معجم البلدان ١/١٣ دلالات عدة عن مفهوم كلمــة إقلــيم واصطلاحه الذي تعارف عليه. والإقليم: خطوط ليست طبيعية ولكنها خطوط وهمية ممدودة موجودة بعلم النجوم- والأبراج الفلكية- (الإدريسي: نزهة ٩/١). و لا يخفى أن تقسيم كرة الأرض على هذا النحو لم يقم على أساس علمي، ولكنه أتخذ الـشكل العلمي بمرور الزمن. وأوجه الخلاف في قسمة أقاليم الأرض كانت على نحويين أحداهما: في التقسيم والآخر: في المساحة، وكان ذلك أمراً طبيعياً لان كل إمبر اطورية كانت بابلية أو صينية أو هندية أو فارسية أو إغريقية تعتبر أن إقليمها هو قلب العالم المسكون. (ينظر: كونتينو: الحياة ص٥٧٥)، فرسمت الهند الأقاليم السبعة فجعلتها كأنها حلقة مستديرة تحيطها ست دوائر، واعتقدت الحضارة الفارسية أن إقليمها هو متوسط الأقاليم، ويرد تقسيم آخر للأقاليم على شكل أحزمة عريضة مرتبة من الجنوب إلى الشمال في موازاة خط الاستواء، وهذا التقسيم وضعه اليونانيون وهو مختلف الطول والعرض. (أبسن العديم: بغيسة ٤٤٣/١ وكمذلك كراتشكوفسكى: تاريخ ٢٣/١) وتصورو إن كل إقليم مستقل بحاله ووديانه وعيونه وأنهاره ومعادنه ونباته وحيواناته مما لا يشبه بعيضها البعض. وانتقد بعيض الجغر افيين العرب هذه النظرية الوهمية.

الأقاليم الستة (٢)، وهذه صورتها (٣). وقسموا هذه الأقاليم السبعة؛ أربعة أقسام: فجعلوا قسماً منها إيران شهر، والقسم الثاني: إقليم العرب والهند، والقسم الثالث: إقليم الصين [٢٤ب] والترك، والقسم الرابع: إقليم أفريقية والروم (١).

وسمواً إيران شهر (٥) بلسانهم: (دلِ زمين) يعني: (قلب الأرض) (٢)، وحده ما بين نهر بلخ إلى منتهى أذربيجان، وأرمينية إلى القادسية إلى الفرات إلى بحر اليمن (٧)، وبحر فارس إلى مكر ان (٨) إلى كأبلُ (٩) إلى طخار ستان (١٠).

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموى: معجم البلدان ٨٦/٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ينظر: الملحق: صورة رقم (٦) و (٧).

<sup>(</sup>أ) ينظر: أبن خرداذبة: المسالك ص١٥٥، أبن الفقيه: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمذاني (المتوفي أو اخر القرن الثالث الهجري): مختصر كتاب البلدان، تحقيق: دي جويه، مجموعة المكتبة الجغرافية العربية (ليدن: مطبعة أبريل- ١٨٨٥م) أعدادة طبعه بالأوفيست (بغداد: مكتبة المثنى- بلا تاريخ) ص٦، وفي: المقدسي: البدء ٤/٤٥ (خمسة أقسام).

<sup>(°)</sup> أيران شهر: شَهْر: لفظة فارسية تعني: (مدينة). وأيران شهر تعني: (مدينة أيــران). التونجي: محمد: المعجم الذهبي؛ ط٢ (بيروت: دار العلم للملايين- ١٩٨٠م) مــادة (شهر) ص٣٨٣.

<sup>(</sup>١) التونجي: المعجم، مادة (دل) ص٢٧٣، ومادة (زميّن) ص٥١٥.

<sup>(</sup>٧) بحُر اليمن: هو الجزء الغربي من المحيط الهندي- بحر الهند. دائرة المعارف الإسلامية ٣/٠٣٣.

<sup>(^)</sup> مُكرَان: ناحية من بلاد فارس بين أرض السند وبلاتبز. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٠٥/٨.

<sup>(</sup>٩) كَابْلُ: مدينة مشهورة بأرض الهند. القزويني: آثار ص٢٤٣.

<sup>(</sup>۱۰) طخَارِ ستان: ويقال: طُخرِ ستان: وهي ولاية واسعة كبيرة تشمل على بلاد عده وهي من نواحي خراسان. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٥٢/٦.

وقالوا: وهي صفُوة الأرض ووسطها وسُرَّتُها(١١)، وأهلها أحسن الناس وَجّها، وأعرَّفهُم بالتدبير لتوسطهم وبعدهم عما يتأذى به أهل المشرق والمغرب من شدة حر الشمس وقلتها، وسلموا من شقرة الروم والصقالبة(١٢) والروس(١٣) وسواد الحبش والزنج والهند، وطأطأة (١٤) الترك ودمامة الصين وقصرها(١٠).

ويروى عن النبي، صلى الله عليه وآله ، أنه قال: ((لَوْ كَانَ الْعِلْسَمُ مُعَلَّقاً بِالتَّرَياَّ، لَنَالَهُ رِجالُ فَارِسِ))(١٧).

<sup>(</sup>١١) المقدسي: البدء ٤/٤٥.

<sup>(</sup>۱۲) الصقائبة: جيل حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر في أعالي جبال الروم، وقيل للرجل الأحمر: صقلاب على التشبيه بالوان الصقالبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/١٩٦.

<sup>(</sup>۱۲) الروس: قال أبن فضلان: أحمد بن فضلان بن العباس (المتوفي: ۳۰۹هـ/ ۹۲۱م): رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس والمصقالية، تحقيق: سامي الدهان؛ ط۲ (دمشق: مديرية أحياء التراث العربي- ۱۹۷۹م) ص ۳۸۰ (وهم نصارى شقر الشعور زرق العيون قباح الصور).

<sup>(</sup>١٤) طاطَةً: الطاطَأة مصدر طاطاً رأسه، وطاطاً الشيءَ: خفضه، وتطاطاً: أنخفض وتصاغر. أبن منظور: لسان، مادة (طاطاً) ٢/٢٥٠.

<sup>(</sup>۱۰) دمامة: المدموم: المتناهي السمن الممتلئ شحماً، وقيل: دَميمُ: قصير. المصدر نفسه: مادة (دمم) ۱۰۱٤/۱.

<sup>(</sup>٢٦) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٣/١، أبن الجوزي: المنتظم ٧٠/٨.

<sup>(</sup>۱۷) حدیث: ((لو کان العلم...)) رواه: أبن أبي شيبة: المصنف ٢/٥١٥، رقم ٣٢٥١٥، رقم ٣٢٥١٦ رقم ٣٢٥١٦ رقم ٣٢٥١٦ رقم ٣٢٥١٦ رقم ٣٢٥١٦ رقم ١٠٠٥٠ مسند أبي هريسرة، مع رقم ١٠٠٥٠ رقم ١٠٠٥٠ رقم ١٠٠٤٠ رقم ١٠٠٤٠ رقم ١٠٠٤٠ رقم ٣٥٣/١٨، ١٠٤٧٠ رقم ٣٥٣/١٠ رقم ٣٥٣/١٠ رقم ٣٥٣/١٠ رقم ٣٥٣/١٠ رقم ٣٥٣/١٠ رقم ٩٠٠٠، وأبو نعيم: حلية ٢/٢٤ عن أبي هريرة، وأبو نعيم: أحمد بن عبد الله

# وروى إسمَاعُيل بن مُجالد (١٨) عن أبيه (١٩) عن الَّسْعبي (٢٠): (أنَّ عمر بن الخطاب، (﴿)، بعث عثمان بن حُنيَف (٢١) فمسح

الأصفهاني (المتوفى: ٣٠٠هـ/ ٢٠٨م): كتاب ذكر أخبار أصبهان، تحقيق: سيفن ديدرانج (ليدن: مطبعة أبريل- ١٩٣١م) ٩/١ ، رواه بصيغة المتعددة، وذكره: ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/٨٠١، الذهبي: تـذكرة ٣/٢٧٣، النذهبي: سير ١/١١، الهيثمي: مجمع ١/١٤٠ باب ما جاء في ناس من أبناء فارس، وجميع من ذكره مروي عن أبي هريرة، وأبن حجر: الإصابة ٢١٣/٦ وذكره عـن مندوس، ويروى (الدين) بدل (العلم) في بعض الروايات.

- (۱۸) هو: إسماعيل بن مجالد بن سعيد بن عمير الهمدائي الكوفي، أبو عمر، نزل بغداد وحدث بها، أخرج له البخاري حديثاً واحداً، وهو ليس ممن يكذب، وأثبت من أبيه، صدوق ترجمته في: الرازي: الجرح ج ١/ ق ١/ ٢٠٠ رقم ٢٧٦، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢/٥٤٦، رقم ٣٢٨١، المزي: تهذيب ٣/١٨٤-١٨٧ رقم ٤٧٥، أبن حجر: تحرير ١٨٤١، رقم ٤٧٦.
- (۱۹) هو: مجُالد بن سعيد بن عمير بن ذي مَرَان المهمداني الكُوَّفي، أبو سعيد، كان محدثاً ونساباً والأغلب عليه رواية الأخبار، كان يضعف في حديثه ولا يحتج به، ضعيف، توفي سنة (١٤٤هـ/ ٢٦١م) ترجمته في: أبن خياط: الطبقات ١٦٦، البخاري: الترح الكبير ج٤/ق٢/ ٩ رقم ١٩٥٠، أبن قتيبة: المعارف ٥٣٧، الرازي: الجرح ج٤/ق١/ ٣٦١ رقم ١٦٥٣.
- (۲۰) الشّعبي: هو عامر بن شراحيل بن عَبْد الشعبي الكوفي، أبو عمرو، أصله من حمير وعداده في همذان، أدرك خمسمائة من أصحاب النبي، (ﷺ)، كان له ديوان، شهد وقعة الجماجم، قال الحسن البصري: (كثير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الإسلام بمكان)، ثقة، توفي بالكوفة سنة (۱۰۰هـ/ ۲۲۳م) ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٢/٢٤٦، البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق٢/ ٤٥٠ رقم ٢٩٦١، أبن قتيبة: المعارف ص٤٤٦، الرازي: الجرح ج٣/ق 1/ ٣٢٢ رقم ١٨٠٢.
- (٢١) هو: عثمان بن حنيف بن وهب بن عكيم الأنصاري الأوسي، أبو عمر وقيل أبو عبد الله، صحابي شهد بدراً، من ساكني الكوفة، وَلاَّه عمر على خراج السَّواد ومسحها،

السَّواد(۲۲)، فوجده ستة وثلاثين الف آلف جريب، فوضع على كل جريب درهما وقفيزاً)(۲۳).

قال أبو عُبَيْد (٢٤): (فحدَّ السُواد الذي مسح (٢٥) عثمان بن حُنيف وهو: من لَدن تخوم الموصل ماداً [مع الماء](٢٦) الى ساحل البحر من بلاد

ثم وَلاه على على البصرة، توفي في أخر خلافة معاوية. ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق٢/ ٢٠٩ رقم ٢١٩٢، أبن عبد البر: الاستيعاب ٢٢/٨ رقم ٢٢/٩ . الماديخ الذهبي: سير ٣٢٠/٢ رقم ٢١، أبن حجر: الإصابة ٣٨٦/٦ رقم ٥٤٢٧.

(۲۲) السَّوَادُ: قلب العراق التي فتحها المسلمون، وسمي بذلك لسواده بالزرع، وحدُّ السُّوادَ من حديثة الموصل طولاً إلى عَبّادان ومن العُذَيب بالقادسية إلى حلوان. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/٦٨.

(۲۳) ترد الرواية في: أبو عبيد: القاسم بن سلام (المتوفي: ۲۲۶هـــ/ ۲۳۸م): كتاب الأموال، تحقيق: محمد عمارة؛ ط۱ (بيروت: دار الشرق- ۱۹۸۹م) ص۱۶۸ رقم ۱۷۰، وأبن رسته: الأعلاق ص۱۰۱، الماوردي: الأحكام ص ۶۶، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۱/۱، البكري: المسالك ۲/۱، المقدسي: البدء ٤/٥٧، أبن الجوزى: المنظم ٤/٥٧.

(٢٤) أبو عُبَيد: هو الْقَاسِمُ بن سَلاَمٍ بن مسكين بن زيد مولى الأزد، أبو عُبيد، ولد في هراة ما بين سنة (١٥٠ و ١٥٧هـ/ ٢٦٧ و ٢٧٣م)، إمام أهل عصره في كل فـن مـن العلم، صاحب نحو وعربية، وطلب الحديث والفقه، عمل مؤدباً للصبيان، ثم ولـي قضاء طرسوس ثمان عشر عاماً، قدم بغداد وأقام بها فصنف كتباً وسمع الناس منه، كان ذا فضل ودين ومذهب حسن، ثقة ورعاً، سكن مكة سـنة (٢١٤هــ/ ٢٨٩م) وله سبعاً وستين سنة. ترجمته في: أبن سـعد: الطبقات ٧/٥٠٥، أبن النديم: الفهرست ص١٠١، ياقوت الحموي: معجـم الأدبـاء الطبقات ٧/٥٠٦، أبن النديم: الفهرست ص٢٠١، ياقوت الحموي: معجـم الأدبـاء

<sup>(</sup>٢٠) في: الأموال ص ١٥١: (الذي وقعت عليه المساحة).

<sup>(</sup>٢٦) الإضافة من: الأموال ص ١٥١.

عَبًّادَانَ (۲۷) من شُرقي دُجلِة طولاً، [وأما] (۲۸) عرضه [فحده] (۲۹) من منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية [المتصل] (۳۰) بالعُذَيْب من أرض العَرب) (۳۱).

قال بعض أهل العناية بهذا العلم: (وهذا أصبح التقسيم عندنا)(٢٦):

الاقليم الاول: يبتدئ من المشرق من أقاصي بلاد الصين مما يلي الجنوب وفيه مدينة ملك الصين؛ [وهي](٢٣) مرفئ الصين، ثم يمسر على سواحل البحر في جنوب بلاد السند(٢٤)، ثم يمر في البحر على بلاد الكول(٢٥) ويقطع البحر الى جزيرة العرب وأرض اليمن فيكون فيه مسن

<sup>(</sup>٢٧) عَبَّادَانَ: جزيرة تحت البصرة قرب- الخليج العربي- القزويني: آثار ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٢٨) الإضافة من: الأموال ص١٥١.

<sup>(</sup>٢٩) الإضافة من: الأموال ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل (مما يلي) وما أثبتناه من: الأموال ص ١٥١.

<sup>(</sup>۱۱) الأموال ص ۱۰۱ رقم ۱۸۲، وترد الرواية كذلك في: أبن رسته: الأعلاق ص ۱۰۱، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۱/۱، البكري: المسالك ۴/۲، أبن الجوزي: المنتظم ۴۰۹، وحول هذا المسح ترد دراسة لد: مرجان: زينب فاضل: خراج السواد في العصر الراشدي، مجلة دراسات تاريخية، السنة الثانية، العدد الرابع، (بغداد: بيت الحكمة - ۲۰۰۰م) ص ۱۱۳ - ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣٢) نسب أبن الجوزي: المنتظم ١٣١/١، هذا التقسيم إلى أبو الحسن أحمد بن جعفر، ولم نهتد لمعرفته.

<sup>(</sup>٣٣) الإضافة من: البكري: المسالك ١٣٢/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳۱)</sup> بلاد السند: بلاد مشهورة بين الهند وكرمان وسجستان. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٨٢/٥.

<sup>(</sup>٣٥) في أبن رسته: الأعلاق ص ٩٤: (جزيرة الكول)، والبكري: المسالك ١٣٢/١، (جزيرة الكوك)، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٣/١: (جزيرة الكوك)، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٣/١: (جزيرة الكوك)، ويسلاد

المدائن المعروفة: مدينة ظَفار (٢٦)، وعُمَان، وحضر موت، وعُدَن، وصنَعاء، وما وراء تُبَالُة (٢٦)، وجُرش، ومَهَرة (٢٨)، وسبأ (٢٩)، ثم يقطع الإقليم [بحر] القُلزم (٢٠). فيمر في بلاد الحبشة، ويقطع نيل مصر وفيه هناك: مدينة ملك الحبشة (٢١)، ودُنْقُلَة (٢٤)، مدينة في النوبة، ثم يمر الإقليم في أرض [٢٥]

الكُول: مدينة قرب الهند، وهي مدينة حسنة ذات بساتين للعنب كانب تتعرض لغزوات الهنود. أبن بطوطة: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي (المتوفي: ٧٧هـ/ ١٣٧٧م) تحقة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار والمعروفية برحلة أبن بطوطة، قدم له: كرم البستاني (بيروت: دار صادر - بلا تاريخ) ص٥٣٢٠.

<sup>(</sup>٢٦) ظَفِار: قصبة اليمن، قرب صنعاء كانت قاعدة ملوك حمير ومنازل العرب العاربة. البكري: المسالك ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣٧) تَبَالةُ: بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣٨) مَهَراًة: بلد بنجد قرب حضرموت. المصدر نفسه: ٣٤٦/٨.

<sup>(</sup>٣٩) سَبَأ: أرض مشهورة باليمن مدينتها مأرب بينها وبين صنعاء ثلاثة أيام. المصدر نفسه: ١٦/٥.

<sup>(&#</sup>x27;') الإضافة من: أبن رسته: الأعلاق ص٩٤، البكري: المسالك ١٣٣/١، أبن الجوزي: المنتظم ١٩٣١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٣/١، القرويني: آثار ص١٠. وبحر القُلزم: هو البحر الأحمر، أطلق العرب أسم القلزم وذلك نسبة لمدينة القلزم، وقد دارت أساطير عدة حوله. دائرة المعارف الإسلامية ٣٨٢/٣.

<sup>(</sup>۱۱) يضيف: أبن رسته: الأعلاق ص٩٤، البكري: المسالك ١٣٢/١، أبسن الجسوزي: المنتظم ١٣٢/١، (تسمى جَرمِي).

<sup>(</sup>٤٢) دُنْقَاتُهُ: أو دمقلة ودُنكلة: مدينة عظيمة ببلاد النوبة ممندة على ساحل النيل. القزويني: آثار ص ٣٩.

المغرب على جنوب بحر بر بر بر الله أن ينتهي إلى بحر المغرب، وعرضه مسافة أربعماة وأربعين ميلاً.

الإقليم الثاني: يبتدئ من المشرق فيمر على بلاد الصين، شم يمسر على بلاد الهند، ثم بلاد السند وفيه: المنصورة (أنه)، ودَيبُ ل، (مه) شم يمسر دون (الماليج الأحمسر [و](۱۱) بحسر البسطرة، شم يقطع جزيسرة العرب في أرض نجد وأرض تهامة وفيه مسن [المسدائن](۱۱) هنساك:

<sup>(</sup>٤٣) في: أبن رسته: الأعلاق ص٩٤، البكري: المسالك ١٣٢/١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٣٢/١ (بلاد البربر).

<sup>(12)</sup> يضيف: أبن رسته: الأعلاق ص٩٤، البكري: المسالك ١٣٢/١: (والنيرون). والمنصورة: مدينة بارض السند، بنيت في خلافة بني العباس، القزويني: آئــــار ص ١٢٤.

<sup>(°</sup>³) دَّيبُلُ: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند، نسب لها العديد من الرواة. ياقوت الحموى: معجم البلدان ٣٣١/٤.

<sup>(</sup>٤٦) في: أبن رسته: الأعلاق ص ٩٤، البكري: المسالك ١٣٢/١، أبن الجوزي: المنتظم ١٣٢/١، ياقوت المحموي: معجم البلدان ٣٤/١: (بملتقى).

<sup>(</sup>٤٧) في الأصل (في) وما أثبتناه من: أبن رسته: الأعلاق ص ٩٤، الهمداني: اسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب (المتوفى: حوالي ٣٤٤هــــ/ ٩٥٥م): صفة جزيرة الحسن بن تحقيق: محمد بن علي الأكوع، سلسلة خزانة التراث (بغداد: دار المشؤون المقافية العامة – ١٩٨٩م) ص ٤٧، البكري: المسالك ١٣٢/١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ١/٣٤٠.

<sup>(</sup>٤٨) في الأصل (المدينة) وما أثبتناه من: أبن رسته: الأعلاق ص٩٤، البكري: المسالك ١٩٢/١، أبن الجوزي: المنتظم ١٣٢/١.

مدينة (٤٩) قوصُ (٠٠)، وإخميم (٥١)، وأنصننا (٢٥)، وإسننا (٣٥)، ثم يمر في أرض المغرب ويمر على وسط ديار المغرب ويمر على بلاد بَربْر (٤٥) فينتهي الى بحر المغرب على وسط ديار أفريقية، وعرضه مسافة أربعمائة ميل.

الإقليم الثالث: يبتدئ من المشرق فيمر على شمال بلاد الصين، ثم يمر على بلاد الهند وفيه مدينة: القندهار (٥٥)، ثم يمر على شمال بلاد السند، ثم على كابُل، وكرمان، وسجستَ

<sup>(&</sup>lt;sup>19)</sup> يضيف: أبن رسته: الأعلاق ص 9٤، البكري: المسالك ١٣٢/١، أبن الجوزي: المنتظم ١٣٢/١، (اليمامة، والبحرين، وهجر، ومدينة يثرب، والحجاز، ومكة، والطائف، وجدة، ثم يقطع بحر القلزم ويمر بصعيد مصر فيقطع النيل وفيه من المدائن هذاك).

<sup>(</sup>٥٠) قو صُ: مدينة كبيرة واسعة، قصبة صعيد مصر قبطية، وهي محط التجار. ياقوت الحموى: معجم البلدان ١٠١/٧.

<sup>(</sup>٥١) إخميم: بلد قديم بالصعيد على شاطئ النيل، فيها آثار كثيرة. المصدر نفسه: ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٥٢) أنِصننا: مدينة قديمة من نواحي الصعيد على شرقي النيل المصدر نفسه: ٢١٢/١.

<sup>(°</sup>۲) يضيف: أبن رسته: الأعلاق ص ٩٤، البكري: المسالك ١٣٢/١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٤/١: (وأسوان). وإسنا: مدينة بأقصى الصعيد على شاطئ النيل وليس وراءها إلا أدفوا وأسوان. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٥٠) بلاد بَرْبَرْ: هو أسم يشمل قبائل كثيرة في جبال المغرب أولها بَرْقَة ثـم إلـى آخـر المغرب البحر المحيط، وفي الجنوب إلى بلاد السودان. وهم أمم وقبائل لا تحـصى ينسب كل موضع إلى القبيلة التي تنزله، ويقال لمجموع بلادهم بلاد البربر . ياقوت الحموى: معجم البلدان ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٥٠) قُندْهُار: مدينة مشهورة من أهم مدن السند- أفغانستان المصدر نفسه: ٧٢/٧.

<sup>(</sup>٥٦) سِجِسِتَانُ: ناحية كبيرة وولاية واسعة بينها وبين هراة عشرة أيام. المصسدر نفسه: (٢٣/٥.

وجير فن (<sup>(°)</sup>)، وسير جان (<sup>(°)</sup>). ثم يمر على سواحل بحر البصرة وفيه من المدائن هناك: مدينة إصنطَحْر (<sup>(°)</sup>)، وجُور (<sup>(°)</sup>)، وفَـسا (<sup>(°)</sup>)، وشِير از (<sup>(°)</sup>)، وسير اُف (<sup>(°)</sup>)، وجَنابُة (<sup>(°)</sup>)، وسينيز (<sup>(°)</sup>)، أومهْر وبُان] (<sup>(°)</sup>).

ويمسر ً بكسور الأهسواز (٢٠)، والعسراق وفيسه البصرة، وواسط، وبغداد، والكوفة، والأنبار (٢٠)، وهيتُ (٢٩)، حتى يمر على

<sup>(°&</sup>lt;sup>v)</sup> جير قت: مدينة كبيرة بكرمان. القزويني: آثار ص١٨١.

<sup>(</sup>٥٩) سَيَر جّان: مدينة بين مكران وفارس كانت تسمى: (القصرين). ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥٠٤/٠.

<sup>(</sup>٥٩) إصنطخر: بلدة بفارس وهي من أعيان حصون فارس وأقدمها ، المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۲۰) جُورُ: وتسمى: (كور) مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون فرســخاً. المــصدر نفسه: ۸۹/۳.

<sup>(</sup>۱۱) فسا: وتسمى (بسا) مدينة بفارس بينها وبين شيراز أربع مراحل. المصدر نفسه: ٤٣٤/٦.

<sup>(</sup>٦٢) شير از : مدينة مشهورة بوسط فارس. المصدر نفسه: ١٦٩/٥.

<sup>(</sup>٦٣) سير افُ: مدينة على ساحل بحر فارس. المصدر نفسه: ١٠٣/٥.

<sup>(</sup>٦٤) جَنَّابِةُ: بلدة صغيرة على سواحل فارس المصدر نفسه: ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٦٦) في الأصل: (ماهيروبان) وما أثبتناه من: سهراب: عجائب ص٢٢، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٤٧/٨. ومهر وبان: مدينة على ساحل البحر بين عبادان وسيراف. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٤٧/٨.

<sup>(</sup>۲۷) الأهواز: أو الأحواز وكانت تسمى: (خوزستان) ناحية بين البصرة وفـــارس، بهــــا عمارات ومياه وأودية كثيرة. القزويني: آثار ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٦٨) الأَنبَارُ: مدينة مشهورة في غرب العراق بينها وبين بغداد اثنا عشر فرسخا، وسميت ذات العيون. البكري: المسالك ٩/٢.

<sup>(</sup>٦٩) هيتُ: بلدة على الفرات فوق الأنبار. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٩٠/٨.

بلاد الشام وفيه من المدائن الكبار: سَامَيْةُ (٢٠)، وحمص (٢١)، ودمشق، وصور، وعَكا، وطبَريَّة (٢٢)، وقَيْسَاريّة (٢٠)، وأرسونُ (٢٤)، وبيت المقدس، ورَّمْلة (٢٠)، وعَسْقَلان (٢٠)، وعَزْرة (٢٠)، ومَدْيُن (٢٠)، والْقُلْرَمُ (٢٩). ثم يقطع أسف لل أرض مصرر ففي له الفَسرما (٢٠)، ودمياط، وفُسُطاط مصر،

(<sup>۲۰)</sup> سَلَمْية: بلد في ناحية البرية من أعمال حماه بينها مسيرة يومين. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/١٠.

(٧٤) أرسوفُ: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. المصدر نفسه: ١٢٦/١.

(٢٦) عَسْقَلانُ: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر، بين غزة وبيت جبرين ويقال لها: (عروس الشام). المصدر نفسه: ٣٢٧/٦.

(۷۷) عَزَّة: مدينة مشهورة في فلسطين على طرف رمال مصر. القزويني: آثسار ص

(۲۸) مَدْيِنَ: على بحر القُلزم، محاذية لمدينة تبوك. ياقوت الحموي: معجم البلدان ص ۲۲٤/۷.

(۲۹) القُلْزمُ: مدينة من أعمال مصر على ساحل البحر وبها يعرف البحر فيقال بحر القلزم، وهي مدينة صغيرة. الحميري: الروض ص٢٦٦.

(^^) يضيف: أبن رسته: الأعلاق ص ٩٥، البكري: المسالك ١٣٣/١، أبن الجوزي: المنتظم ١٣٣/١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٤/١: (وتنيس). والفَرمَا: ويقال: (الفَرمَاء) مدينة كبيرة أول مدن مصر من جهة الشمال، فيها آثار قديمة. الحميري: الروض ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٧١) حِمْصُ: مدينة مشهورة قديمة بين دمشق وحلب. المصدر نفسه: ١٨٢/٣.

<sup>(</sup>٧٢) طَبَرَّية: بلدة من أعمال الأردن، مطلة على بحيرة طبرية. المصدر نفسه: ٢٤٨/٦.

<sup>(</sup>٧٣) قَيْساَريّة: بلد على ساحل بحر الشام تعد من أعمال فلسطين، بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. المصدر نفسه: ١٠٧/٧.

<sup>(</sup>٧٥) الرَّمّلة: مدينة عظيمة بفلسطين. المصدر نفسه: ١/٤.

و الفيُّومُ (۱۱)، و الإسكندَّرية. ثم يمُّر على بلاد أفريقية وفيه مدينة: الَقُيْروان (۲۱). وينتهي إلى بحر المغرب. وعـــرضه مسافة ثلاثمائة [وخمسون] (۲۳) ميلاً.

الإقليم الرابع: يبتدَى من المشرق، فيمُّر ببلاد النبت وعلى خراسان وفيه من المدن: فَرغْانة (١٠٠)، وخجُندَة (٥٠٠)، وأسرُو شَنَة (٢٠٠)، وسَمْر قُند، وبُخَارا، وبَلْـخ، وآمد، وَهَراة (٢٠٠)، ومَرو (٨٠٠)، ومُرو الروذ (٨٠١)، وسَـرخَسُ (١٠٠)، وطُــوس (٩١)،

<sup>(^^)</sup> الفيُّوم: مدينة مشهورة في مصر بينها وبين الفسطاط أربعة أيام. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/٣٥٦.

<sup>(</sup> من يضيف: البكري: المسالك ١٣٣/١: (وطرابلس ومدينة فاس).

<sup>(</sup>٨٣ في الأصل (وخمسين)

<sup>(&</sup>lt;sup>۸٤)</sup> فَرْغَانة: مدينة واسعة ما وراء النهر متاخمة لبلاد تُركستان. ياقوت الحموي: معجــم البلدان ۲۸/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۵)</sup> خُجنْدة: بلدة مشهورة ما وراء النهر على شاطئ سيحون، بينها وبين سمرقند عشرة أيام. المصدر نفسه: ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>٨٦) أَسْرُو شَنَة: مدينة ما وراء النهر. المصدر نفسه: ١٤٥/١.

 $<sup>(^{(</sup>AV)})$  هَرَاة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. المصدر نفسه:  $(^{(AV)})$ 

<sup>(</sup>٨٩) مُروُ الروذ: مدينة قريبة من مرو، بينهما خمسة أيام. المصدر نفسه: ٢٥٣/٧.

<sup>(</sup>۹۰) سَرَخُسُ: مدينة قديمة من نواحي خراسان، وهي بين نيسابور ومرو. المصدر نفسه: ۳۳/٥

<sup>(</sup>۹۱) طُوسُ: مدینة بخر اسان بینها وبین نیسابور نحو عسشر فر استخ المصدر نفسه: ۲۷۲/٦.

ونيسابور، وقومس (<sup>(11)</sup>، ودُيْنباوَند، والري، وأصفهان، وقُم (<sup>(11)</sup>، وهم سذَان، ونَهاونَد (<sup>(11)</sup>، والجيحون، وحُلُوان، وشَهْرَزُور (<sup>(10)</sup>، وسر من رأى، وموصل، ونصيبين [٢٦ب] وآمد، ورآس العَيْن، وقاليقلا، وحَرَّان (<sup>(11)</sup>، ورقَّه، وقَرَقيَسيا. ويمر على شمال الشام ففيه من المدن هناك: بالس (<sup>(11)</sup>، والمَصيّصية، والكنيسة السوداء (<sup>(10)</sup>، وآذنة (<sup>(10)</sup>)، وطرستوس، ولاَّنِقيه آسود وعَمُّورية (<sup>(11)</sup>)، ثم يمر في بحر السشام على جزيسسوس،

(٩٢) قُومُسُ: تعريب لـ (كومس)، وهي كورة كبيرة واسعة تـ شمل علـــى مــدن وقــرى ومزارع، وهي في ذيل جبال طبرستان. ياقوت الحموي: معجم البلدان: ١٠٢/٧.

<sup>(</sup>٩٢) قُمُّ: كلمة فارسية، وهي مدينة مستحدثة إسلامية في بلاد فارس المصدر نفسه: ٧/٨٨.

<sup>(</sup>٩٤) نِهَاوِنَدْ: مدينة عظيمة في قبلة همذان بينها ثلاثة أيام. المصدر نفسه: ٩/٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>(10)</sup> شَهْرزَورُ: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان، أهلها من الأكراد. المــصدر نفسه: 0/١٦٥.

<sup>(</sup>٩٦) حَرَّان: مدينة مشهورة على طريق الموصل والشام والروم، بينها وبين الرها يــوم. المصدر نفسه: ١٣٠/٣.

<sup>(</sup>٩٧) بالسُ: بلدة بالشام بين حلب والرَّقة. المصدر نفسه: ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٩٨) الكنيسة السوداء: أو كنيسة اليهود: بلد بثغر المصيصة، سُميت السوداء الأنها بنيت بحجارة سود، بناها الروم قديما. المصدر نفسه: ١٥٦/٧.

<sup>(</sup>٩٩) آذنَةُ: ويقال: أخلية الأذنات: خيال من آخيلة حمى فيد، بينه وبين فيد نحو عـشرين ميلاً والأخيلة علامات يضعونها على حدود الحمي يعرف بها حـدها. المـصدر نفسه: ٥٣/١.

المصدر نفسه: (۱۰۱) عَموريَّيَة: بلد في بلاد الروم فتحها المعتصم سنة (۲۲۳هـ/ ۴۶۸م). المصدر نفسه: ۲۵۵/۸.

الإقليم الخامس: يبتدئ من المشرق من بلاد يأجـــوج (١٠٠١) ثم يمُـر على على بلاد خراسان (١٠٠١) وفيه من المدن هناك: الطَـراُز (١٠٠٠)، وهـي مدينة التجار وأسقيجاب (١٠٠١)، وشــاش، وطرار بنـــد (١٠٠١)، وخوارزم، ودهستان، وجرجان، وطبرستان، وديـــام، وآذربيجان، وكـــرور أرمينيـة، وبردَعــة (١٠٠١)، ونـشوى (١٠٠١)، وأرزن (١٠٠١)،

<sup>(</sup>١٠٠٠) يضيف: أبن رسته: الأعلاق ص ٩٥، البكري: المسالك ١٣٤/١ (ورودس).

<sup>(</sup>١٠٣) في: الهمداني: صفة ص٤٨، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٥/١: (داخـل بـلاد الترك).

<sup>(</sup>١٠٤) في: أبن رسته: الأعــلاق ص ٩٦، أبـن الجـوزي: المنــنظم ١٣٣/١، (شــمال خراسان).

<sup>(</sup>۱۰۰ طَرازُ: بلد قريب من أسفيجاب من ثغور الترك. ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ۲۰۰/۲.

<sup>(</sup>١٠٦) في الأصل، وفي أبن رسته: الأعلاق ص٩٦، والبكري: المسالك ١٩٤١، (أسبيجاب) وما أثبتتاه من ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٤٧/١. وأسقيجاب: أسم بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود تركستان. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٤٧/١.

طُرَ اَر بنَدُ: وأهلها يلفظونها: (طُرَار وأطرار) مدينة من وراء سيحون من أقسسى بلاد الشاش مما يلي تركستان، وهي أخر بلاد الإسلام. المصدر نفسه ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>١٠٨) بَرْذَعَة: بلد في أَقصَى أذربيجان. المصدر نفسه: ٢٠٠/٣.

<sup>(1.</sup>۹) نَشُوىَ: تعرف بين العامة: (نجحوان ويقال نقجوان) وهي مدينة بأذربيجان، ويقال هي من أران تلاحق أرمينية. المصدر نفسه: ٣٨٨/٨.

<sup>(</sup>۱۱۰) أَرْزَن: مدينة مشهورة قرب خلاط من أعمر نواحي أرمينية المصدر نفسه: المالاد.

وخَلاط (۱۱۱). ويمر في بلاد الروم على: خَرْسنَة (۱۱۲)، وقُرَّة (۱۱۲)، والرومية الكبيرة. حتى يمر بسواحل بحر الشام مما يلي الشمال. ثم يمر على بسلاد أندلس حتى ينتهي الى بلاد بحر المغرب، وعرضه مسافة مائتي وخمسة وخمسين ميلاً.

الإقليم السادس: يبتدئ من المشرق ويمسر على بلاد مأجوج، شم على بلاد الخَزرُ (۱۱٤)، فيقطع وسط بحر طبرستان الى نحو بلاد الروم، فيمسر على خُررُ ان (۱۱۵)، وماست (۱۱۱)، وَهُر قُلُهُ اللهِ (۱۱۷)، وخَلْقَدُون (۱۱۸)، وقسطنطينية. وينتهي إلى بحر المغرب. وعرضه مسافة مائتي وعشرة أميال.

الإقليم السابع: يبتدئ من المشرق من شمال يأجوج، ثم يمسر على بالاد الترك، ثم يمر على سواحل بحر طبرستان مما يلي الشمال، ثم يقطع خليج

<sup>(</sup>۱۱۱) خلاط: قصبة أرمينية الوسطى وأشهر مدنها. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٤١/٣

<sup>(</sup>١١٢) خَرَسْنَة: بلد قرب ملطيه من بلاد الروم المصدر نفسه: ٣٢٥/٣.

<sup>(</sup>١١٣) قُرَّة: في بلاد الروم، تخزاها الرشيد بقيادة أبنه القاسم. الحمري: الروض ص ٤٥٦.

<sup>(114)</sup> بلاد الخُزر: وهي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروفة بالدربند- يعتقد- قريب من سد ذي القرنين. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٣١/٣.

<sup>(</sup>١١٠) خزران: بلد بدربند عند باب الأبواب. المصدر نفسه: ٣/٢٥١.

<sup>(</sup>١١٦) مَاسِتَ: نهر عظيم في بلاد السوس الأقصى بالمغرب يصب في البحر المحيط. الحميري: الروض ص٥٢٢.

<sup>(</sup>۱۱۷) هَرْقَلَة: مدينة ببلاد الروم قرب الشام، غزاها الرشديد سنة (۱۹۰هـ/ ۸۰۰م) المصدر نفسه ص ٥٩٢.

<sup>(</sup>١١٨) الخُلقدَونَة: ويقال: الخُدُقدونة: وهو الصقع الذي منه المصيصة وطرسوس. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٤٤/٣.

الروم المتصل ببحر طبرستان، فيمر على: بلاد بُرْجـان (١١٩)، والـصقالبة. وينتهي الى بحر المغرب. وعرضه مسافة مائتين وخمسة وثلاثين ميلا.

وأما [ما] (۱۲۰) وراء هذه الأقاليم إلى تمام الموضع المسكون الدي عرفناه فانه يبتدأ من المشرق من بلاد يأجوج، ثم على بلاد التغزغزغز (۱۲۱)، وارض الترك (۱۲۲)، ثم على برجان، ثم على الصقالبة وينتهي الى [۲۷] بحر المغرب.

فهذه مواضع العمران التي وصل اليها الناس(١٢٣).

<sup>(</sup>١١٩) بلاد بُرْجان: بلد من نواحى الخزر. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/٣٩٥.

<sup>(</sup>١٢٠) الإضافة من: أبن رسته: الأعلاق ص ٩٦، البكري: المسالك ١٣٥/١.

<sup>(</sup>۱۲۱) بلاد النَّغزغزُ: هم قوم من الترك بلادهم مسيرة عشرين يوماً. القزويني: آثــار ص ٥٨٢.

<sup>(</sup>۱۲۲) يضيف: أبن رسته: الأعلاق ص ٩٤-٩٦، البكري: المسالك ١٣٥/١، (ثم على الأبدَ).

<sup>(</sup>۱۲۳) يرد النص في: أبن رسته: الأعلاق ص٩٢-٩٦، الهمداني: صفة ص ٤٦-٤٩، البيروني: النفهيم ص١٤٣-١٤٥ البكري: المسالك ١٣٢/١-١٣٥، أبن الجوزي: المنتظم ١/١٣١-١٣٥٠.

#### باب

# ذكرُالجبال

قال: وربما كان الجبل دليلاً لأهل ناحيَتهِ على القبلة؛ كجبل اللكام بالشام، وجبل السرَّاة بتهامَة، وجبل الراهون بسرنديب، وجبل الدنباوند عندنا بآمل طبرستان، فأما<sup>(۱)</sup>:

# جبل لُكَامُ (\*)

فإنه جبل ممدود ابتداؤه بين مكة والمدينة، ويسمى هناك: ((الَغرجُ))<sup>(7)</sup>، يمتد طويلاً حتى يتصل بالشام ويصير من جبال حمص فيسمى هناك: ((لُبنَانُ))<sup>(6)</sup>. وينشىء من دمشق ثم يمضي حتى يصير من جبال أنطاكية والمصيصة، ويسمى هُنَاك: ((اللَّكَامُ))، ثم يمتد حتى يصير من جبال ملَطية وشمشاط وقاليقلا، ويمتد طولاً حتى يصير من جبال <sup>(7)</sup> خيزر،

<sup>(</sup>١) أبن العديم: بغية ٢٩٩/١

<sup>(</sup>٢) أُكَامُ: أي الصلب الشديد. أبن منظور: لسان، مادة (لكم) ٣٩٢/٣.

<sup>(</sup>۲) الَعْرِجُ: سمى العرج لتعريجه، ومنه إلى السقاية سبعة عشر ميلاً. البكري: المعجم ٩٣٠/٣

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> يضيف: أبن خرداذنة: المسالك ص١٧٢، أبن الفقيه: مختصر البلدان ص٥٩٥، ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٨/٧: (وسنيز).

<sup>(°)</sup> في: الإدريسي: نزهة ٢٥٥٣: (ويسمى هناك: جبل بهراوتنوخ). ولُبْنَانُ: أسم جبـل مطل على حمص يجيءُ من العرج، وقيل أن فيه سبعين لساناً لا يعرف كـل قـوم لسان الآخرين إلا بترجمان ياقوت الحموى: معجم البلدان ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>۱) في: أبن خرداذبة: المسالك ص١٧٣، أبن الفقيه: مختصر البلدان ص٢٥، ٣٩٥، ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٧٣، الإدريسي: نزهة ٣٥٣/١: (بحر).

ويسمى هناك: ((القبق))( $^{()}$ ، ويمضي ثم يتصل ببحر بابُ الأبواب $^{(\wedge)}$  السذي هو بحر طبرستان – ويسمى هُناك أيضاً ((القبَق)) $^{(1)}$ .

#### **جبل السُر**َاةُ<sup>(١٠)</sup>

قال (۱۱)، وأما جبل السَّرَاةُ (۱۲)، وهو أعظم جبال العرب (۱۳) حتى يبلغ أطراف بوادي الشام (۱۱)، فسمت العرب ما خلف الجبل: (غربياً) إلى سيف

<sup>(</sup>٧) القُبقُ: جبل متصل بباب الأبواب وبلاد اللان وهو آخــر حــدود أرمينيـــة. يـــاقوت الحموي: معجم البلدان، ١٨/٧.

<sup>(^)</sup> بابُ الأبواب: ويقال له: الباب غير مضاف، وباب الأبواب على بحر طبرستان وهو بحر الخزر وهو دربندشروان، فمن الخزر إلى باب الأبواب اثنا عشر يوماً، وحوله أقوام شتى. المصدر نفسه: ٢٤٢/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> قارن: الحميري: الروض ص١٥٠.

<sup>(</sup>۱۰) السَّرَاةُ: ويقال له الحجاز، وإنما سمي السراة من هذا الجبل ظهره، فيقسال لظهر المراة، كما يقال لظهره الدابة السراة. المسعودي: مروج ۱۷٤/۲، وكذلك: الزمخشري: الأمكنة ص ۱۳۲، ياقوت الحموى: معجم البلدان ۳٤/۰.

<sup>(</sup>۱۱) أختصر أبن القاص هذا النص اختصاراً كبيراً من مصدره مما أدى به إلى أرباك النص.

<sup>(</sup>۱۲) ينسب هذا الوصف إلى سعيد بن المسيب. الهمداني: صفة ص ٨٦، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣٤/٥.

<sup>(</sup>۱۳) يضيف: الهمداني: صفة ص ٨٦، البكري: المسالك ٩٨/١، ياقوت الحموي: معجم النبلدان ٣٨/٥، ١١٨، ١٢٥٥ (ومبدؤه من اليمن).

<sup>(</sup>۱۱) يضيف: الهمداني: صفة ص ۸۰، البكري: المسالك ۹۸/۱، ياقوت الحموي: معجم البلدان ۳۲/۰، ۱۱۸ (فسمته العرب حجازاً للبلدان ۳۶/۰، ۱۱۸ وهو تهامة و هو هابط، وبين نجد و هو ظاهر وصار ما خلف ذلك الجبل في غربيه).

البحر (۱۰) تهامة (۱۲). وما دون الجبل شرقياً [من صحارى] (۱۲) نجد، أو سمت الجبل نفسه: حجاز (۱۸) – لأنه يحجز بينهما (۱۹).

# جبل الرَّاهُونِ (۲۰)

<sup>(</sup>۱۰) يضيف: الهمداني: صفة ص ۸۰، البكري: المسالك ۱۹۸۱، ياقوت الحموي: معجم البلدان ۳/۲۰، ۱۱۸، الحميري: الروض ص ۱٦٤: (من بلاد الأسعريين وعك وكنانة وغيرها ودونها إلى ذات عراق والجحفة وما طابقها وغار من أرضها فهو غور تهامة). وسيف البحر: وهو ساحل البحر، ومفردها سيف والجمع أسياف، ولكل ساحل سيف. أبن منظور: لسان، مادة (سيف) ۲۰٤/۲.

<sup>(</sup>١٦) يضيف: الهمداني: صفة ص ٨٥، البكري: المسالك ١٩٨/، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥٦/٣، ١١٨، الحميري: الروض ص ١٦٤: (تجمع ذلك كله وصار).

<sup>(</sup>۱۷) الإضافة من: الهمداني: صفة ص ۸۰، البكري: المسالك ۹۸/۱، ياقوت الحمـوي: معجم البلدان ۵۲/۳، ۱۱۸، الحميري: الروض ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>١٨) في هامش الورقة مكتوب (حجاب). قال البكري: المسالك ٩٩/١: (والعرب تـسمية نجداً وجلساً وحجازاً، والحجاز يجمع ذلك كله). وكذلك يـاقوت الحمـوي: معجـم البلدان ١١٨/٣.

<sup>(</sup>۱۹) من ظاهر امتداد الجبل فأنه يحجز عدة مواضع: فهو يحجز بين غور تهامة ونجد، وبين الغور والشام وبين البادية، وبين نجد وتهامة، بالإضافة إلى العديد من أراضي المقاطعات للقبائل. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١١٨/٣.

<sup>(</sup>۲۰) وتلفظ الرُّهون.

فرسخاً (۲۱) أهلها البراهمة: وهم عباد الهند- زعموا أنهم معترفون بالسصانع وينكرون الرسل ويعبدون الأصنام (۲۲) ومن البحر عندها يخرج ألوان الجواهر الفاخرة. وجبل الراهون شاهق ذاهب في الهواء (۲۲) ويرى فيه آثر قدمي آدم، صلى الله عليه، مغميروسة في الحجر وسة في الحجر (۲۱)

<sup>(</sup>۲۱) أبن خرداذبة: المسالك ص ٦٤، البكري: المسالك ١٤٤/١، الأدريسي: نزهة ٧٢/١، ابن خرداذبة: المسالك ص ٦٤، البكري: السروض ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/٢٤، القزويني: آثار ص ٤٢، الحميري: السروض ص ٣١٣.

<sup>(</sup>۲۲) قوله: (أهلها البراهمة وهم عباد الهند...). البراهمة: أسم يطلق على أفراد الطبقة العليا وهي طبقة الكهنوت أو رجال الدين عند الهندوس (البعلبكي: الموسوعة، مادة (البراهمة) رقم ۲۰۳۴)، وسمو بالبراهمة لأنتسابهم إلى رجل منهم يقال له: (براهم) وقد مهد لهم نفي النبوات أصلاً وقرر استحالة ذلك في العقول، وزعم بعضهم أنه آدم، وأنه رسول الله إلى الهند، ومنهم من يقول: إنه كان ملكاً وهو المشهور. (المسعودي: مروج ۱/۹۳ – ۹۰)، واعتبروا أن أكبر الكبائر إتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل؛ والبراهمة متفرقون على أصناف، فمنهم: أصحاب البددة: الذين يعتقدون بالامتناع، والتخلي عن الدنيا والعزوف عن شهواتها ومحارمها. وأصحاب الفكرة والوهم: وهم فلكيون، وأصحاب التناسخ. الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر (المتوفى: ۸۵ هـ/ ۱۱۵۳ م) الملل والنصل، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر (المتوفى: ۸۵ هـ/ ۱۱۵۳ م) الملل والنصل، تحقيق: محمد سيد كيلانمي (بيروت: دار المعرفة - ۱۹۸۳ م) ۲۰۰۷ - ۲۰۰۷، وكذلك: دائرة المعارف الإسلامية، مادة (براهمة) ۳۹۸۳ بقلم: كاراده فو.

<sup>(</sup>٢٣) في: أبن خرداذبه: المسالك ص ٢٤، البكري: المسسالك ١٤٥/١: (السماء)، وفي ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤٢/٥: (في السماء)، وفي الحميري: السروض ص ٣١٣: (الجو).

<sup>(</sup>۲۴) أبن خرداذبه: المسالك ص ٦٤، الإدريسي: نزهة ٧٣/١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/٤، الحميري: الروض ص ٣١٣.

[وطولها] (٢٠) نحو من سبعين ذراعاً (٢٦). ويقال: أنه لما سار إلى (٢٨ ب] مكة فخطا الخطوة الأخرى في البحر والبر منه على مسيرة ثلاثة أيام (٢٧). وفي هذا الجبل من الرياحين والعطر والأفواه (٢٨)، وفأرة المسك (٢٩)، وألوان الجواهر. ويجيء على موضع القدم كل ليلة من السماء طلس (٢٠) يغسلة،

<sup>(</sup>٢٠) الإضافة من: الإدريسي: نزهة ٧٢/١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤٢/٥، الحميري: الروض ص٣١٣.

<sup>(</sup>٢٦) قوله: (ويرى فيه أثر قدمي آدم....). قال أبن بطوطة: الرحلة ص ٥٩٥: (وآشر القدم الكريمة، قدم أبينا آدم، (ﷺ)، في صخرة سوداء مرتفعة بموضع فسيح. وقد غاصت القدم الكريمة في الصخرة حتى عاد موضعها منخفضاً، وطولها أحد عسس شبراً، وأتى إليها أهل الصين قديماً، فقطعوا من الصخرة موضع الإبهام وما يليه، وجعلوا في كنيسة بمدينة الزيتون يقصدونها من أقصى البلاد).

<sup>(</sup>۲۷) في: ابن خرداذبه: المسالك ص ٢٤، الإدريسي: نزهة ٧٣/١، الحميري: الـروض ص ٣١٣: (على مسيرة يومين أو ثلاث).

<sup>(</sup>۲۸) الأفواهُ: وهو ما يدخر ويعد للطيب من النوافج والرياحين الريفية والبريـة وسائر النبات الطيب الريح، والواحد منها فُوه. آل ياسين محمـد حـسن، معجـم النبات والزراعة (بغداد، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ۱۹۸۲م)، ۲۲۹/۲.

<sup>(</sup>۲۹) فأرة المسك: أو فأر المسك: حيوان نصف مائي من فصيلة الفأريات، موطنه الأصلي أمريكا الشمالية، يبلغ طوله باستثناء ذيله نحواً من ٣٠ سنتمتراً، وهو ذو وبر كثيف بني اللون داكن وعينين صغيرتين، وأذنين قصيرتين، وفار المسك: يصطاد طلباً لفرائه الثمين، وهو يتميز برائحة المسك التي تفوح منه، ومردها إلى سائل كثيف تفرزه غدتان صغيرتان واقعتان على مقربة من شرجه. البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (فأر المسك) مادة رقم ٨٨٨٠.

<sup>(</sup>٢٠٠) طَش: الطَّش من المطر، وهو المطر الضعيف وفوق الرذاذ. أبن منظور: لسان، مادة (طش) ٩٣/٢).

وعليه كالبرق نور يلَمعُ أبد ليلاً ونهاراً (٢١). والجبل كما يدور [فيه] (٢٢) جو هر ليس صنف من الجواهر إلا يوجد فيه من ألوان اليواقيت وغيرها.

وذكر عَطَاءُ (٢٣): أن أصل الرياحين بها من الجنة، وذلك أن آدم، عليه السلام، لما هبط من السماء جعل جبرائيل، عليه السلام، يخرجه من الجنة أخراجاً عنيفاً وآدم يتعلق بنباتها شوقاً إليها، فلما هبط إلى الأرض كان في يده من تلك الرياحين، فسقط بسرنديب فنبت أصل العطر بها من ذلك.

حدثنا بنك الحسين بن علي قال: حدثنا عمرو بن على على المال عمرو على على على على على على على المال عمرو بن المال على على على على المال المال

<sup>(</sup>٣١) البكري: المسالك ١/٥٥١، الزهري: الجعرافية ص٢٧٩، القزويني: آثار ص٤٣.

<sup>(</sup>٣٢) أضيف (فيه) لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>۳۲) هو: عَطَاءُ بن أبي رباح- وأسم أبي رباح اسلم- مولى أبن خيثم القرشي الفهري، أبرك أبو محمد، مفتي الحرم، من مواليد الجند، نشأ بمكة، ولد في خلافة عثمان، أدرك منتين من أصحاب النبي، كان فقيها عالماً كثير الحديث وكان معلم كتاب، قطعت يده مع أبن الزبير، أختلط بأخر عمره، ثقة، توفى ما بين سنة (١٤ او ١٧ هـ/ ١٧٧٧ مع أبن الزبير، أختلط بأخر عمره، ثقة، توفى ما بين سنة (١٤ او ١٧ هـ/ ١٨٧٧ المعارفي، ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٥/٣٤، أبن خياط: الطبقات ٢٨٠، البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ ق٦/ ٣٢٤ رقم ١٩٩٩، الذهبي: سيرة/ ٨٧ رقم ١٩٠ البخاري: التاريخ الكبير جه/ ق٢/ ٣٢٤ رقم ١٩٩٩، الذهبي: سيرة/ ٨٧ رقم ١٩٠ أحد أعلام المحدثين، حدّث عنه الأئمة السنة في كتبهم، قال أبو زرعه: (ذلك من فرسان الحديث لم نرى بالبصرة أحفظ منه)، صنف وجمع، صدوق، توفى بسر من رأى سنة (١٤٤هـ/ ٢٢٨م). ترجمته في: الأنصاري: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان (المتوفى: ١٩٣هـ/ ١٩٧٩م): طبقات المجدثين بأصبهان والواردين عليها، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي؛ ط٢ (بيروت: مؤسسة الرسالة- ١٩٩٢م) ٢/ ١٩١ رقم ١٤٨، أبن الجوزي: المنتظم ١١/١٣ رقم مؤسسة الرسالة- ١٩٩٢م) ٢/ ١٩١ رقم ١٨٤، أبن الجوزي: المنتظم ٢/١٣ رقم ٢٥٠، المؤسسة العبر ١/ ١٩٤٤.

عسدي (<sup>(77)</sup> عن النهاس بن قهم (<sup>(77)</sup> عن عطاء بن أبي رباح: أن في غياضها أناس وحشيون عراة يهربون من الناس إذا رأوهم، طول قامتهم أربعة أشبار، وعليهم في أجسادهم شعور يغطي سؤآتهم، وطعامهم من ثمار الأشجار، يتسلقون على الأشجار بأيديهم من غير أن ينصعبوا أرجلهم عليها (<sup>(77)</sup>).

وبها (٢٨) الكركتن (٢٩) دابة في جبهته قرن واحد، فشق ذلك القرن فتظهر صور كأحسن ما يكون بياضاً في سواد خلقة، ويتخذ منها أهل الصين

أبن أبي عدي: هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عَدِي البصري، أبو عمرو، مولى لبني سليم، وقد ينسب لجده، محدث حافظ كان احد الثقات الكبار، توفى سنة (١٩٤هـــ/ ٨٠٩م). ترجمته في: الرازي: الجرح ج% ق% ١٨٦ رقم ١٠٥٨، الذهبي: العبر ١٠٥٨م)، أبن حجر: تحرير % ٢٠٧/٣ رقم ٥٦٩٧ أبن العماد: شذرات %

<sup>(</sup>٣٦) هو: النَّهاسُ بن قهم القيسي البصري، أبو الخَطَّاب، قال عبد الله بن أحمد بن حنبـل عن أبيه: (النهاس بن قهم كان قاصاً) كان يروي أشياء منكرة، قال النسائي: (كـان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات)، ضعيف. ترجمته فـي: البخـاري: التاريخ الكبير ج٤/ق٢/ ١٣٧ رقم ٢٤٧٤، أبن عدي: الكامل ٥٨/٧ رقم ١٩٨٧، أبن حجر: تهذيب: ٤٧٨/١٠ رقم ٢٥/٧ رقم ٢٥/٧، ابن حجر: تهذيب: ٤٧٨/١٠ رقم ٢٥/٢.

<sup>(</sup>۲۷) أبن خرداذبه: المسالك ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣٨) في: أبن خردانبه: المسالك ص ٦٥: (وبعد سرنديب جزيرة الرامي وبها الكركدن).

<sup>(</sup>٣٩) الكَرْكَدنُ: حيوان ثدي موطنه جنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا، يصل طوله بعض أنواعه إلى أربع أمتار وثلث المتر، ويبلغ ارتفاعه مترين. وهو ضخم الرأس غليظ الرقبة قصير القوائم والذيل، ثلاثي الأصابع، ذو جلد سميك يتخذ شكل طيات صفائحيه، والكركدن قد يكون وحيد القرن وقد يكون ذا قرنين قائم أحدهما خلف الآخر، وقرن الكركدن ليس قرناً حقيقياً، انه مجرد نتوء جلدي متصلب، ويقتات النبات في المقام الأول. البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (الكركدن) رقم (١٠٤١١).

مناطق (۱۰) يتباهى ملوك الصين بلبس ذلك لحسن بياض خلقه تلك الصورة في سواد القرن كأنها [السَّاجُ] (۱۱)، فربما كان على صورة إنسان أو صدورة طاووس أو فرس أو سمك. طول القرن مقدار ذراع في غلظ قبضتين محشو غير مجوف بسن القطع (۲۱).

وعامة سدنة الأصنام البراهمة؛ لا يأتون النساء، ولا يأكلون اللحوم، ولا يذبحون الذبائح، ولا يلبسون الثياب الدنسة، ويتطيبون إذا صاروا إلى الأصنام، فإذا دخل عليها برك على ركبتيه [٢٩] وجمع كُفيه وبسطهما وسأله أن ينظر إليه ويرحمه ويبكي ويتضرع إليه ويدعوه (٢٠). وإذا قحطُوا جمعهم الملك في بيت الأصنام؛ فسألوا الصنّم المطر وتضرعوا وبكوا فأن لم يجيئهم المطر أخذهم الملك بالضرب وقال للأصنام: (أن لم تمطرنا قتلت عبرانك وسُدنتك)!! فحبُهم المطر فتنة عليهم.

وإذا مات ملكهم وضع على عجلة شبه المحفة (١٤)، ورأسه في مؤخرها وقد أرسل شعر رأسه ينجر على الأرض من مؤخرها، وامرأته

<sup>(\*\*)</sup> يضيف: أبن خرداذبه: المسالك ص ١٧: (تبلغ المنطقة ما بين ثلاثمائة دينار إلى ثلاثة آلاف دينار إلى أربعة آلاف دينار). وينظر كذلك: الدميري: كمال الدين محمد بسن موسى (المتوفى: ٨٠٨هـ/ ١٤٠٥م): حياة الحيوان الكبرى (بيروت: دار الفكـر - بلا تاريخ) ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤١) في الأصل (السيج) والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢٠) أبن خرداذبه: المسالك ص ٦٧. وحول وحيد القرن وارتباطه بالفكر الشرقي والغربي وأهم المصادر التي تبحث فيه ترد دراسة بعنوان: اسطورة وحيد القرن في الشرق والغربي ، مجلة فكر وفن، العام الثالث، العدد الخامس (همبورك: البرت تايلاو أنا مارى شيمل - ١٩٦٥م) ص ١٩٦٨م.

<sup>(&</sup>lt;sup>17)</sup> أبن رسته: الأعلاق ص ١٢٧.

<sup>(</sup>نا) يضيف: المسعودي: مروج ٩٩/١: (صغيرة البكرة معدة لهذا المعنى).

تتبعه بكنس الأرض وتحتو على شعره (منه) التراب وهي تُنادِي باعلى صوتها: (هذا (النه) ملككم بالأمس نافذاً أمره عليكم فقد فارق الدنيا، وان ملك الملوك الذي لا يزول ملكه قبضه إليه). فيدار به ثلاثة أيام في مملكته، شم يُقطع بأربع ويتخذ لكل ربع بيت من صندل ويحشى بالكافور والزعفران ثم يحرق بالنار (١٠٠).

## جبل دُنْبَاونْد<sup>(۸)</sup>

قال: وجبل دُنْبَاونْد بين طبرستان والري، أعلى الجبال ذكر لنا شاهقاً في الهواء يُرى من مائة فرسخ<sup>(٤٩)</sup>. ارتفاع طوله مسافة يومين للسائر المجد، ومساحته ثلاثة وثلاثون جريباً على أنه في رأى العين من البعد كأنها قبة منخرطة<sup>(٠٠)</sup> قد غشا قلته بياض الثلج في الشتاء والصيف. وفي قلته ثلاثون

<sup>(°</sup>۶) في: المسعودي: مروج ۹۹/۱: (رأسه).

<sup>(</sup>٤١) يضيف: المسعودي: مروج ٩٩/١: (أيها الناس هذا ملككم).

<sup>(</sup>٤٧) يضيف: ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/٤٠، القزويني: آثــار ص٤٣: (وامرأتــه أيضاً تتهافت بنفسها على النار حتى تحترق معه أيضاً). وذكر المسعودي في مروج ١٩٩١. انه رأى في بلاد سرنديب هذه الواقعة وذكرها بتفصيل أوسع.

<sup>(&</sup>lt;sup>4۸)</sup> ويلفظ أيضاً: دُبَاوَنْد ودُمَاوَنْد (ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٨٦/٤، ٣٠٦، ٣١٦)، ويعرف الآن باسم جبل ديمافند: وهو أعلى جبل في سلسلة جبال البرز في إيران، وهو بركان هامد يقع في الجنوب الشمالي من البلاد، ارتفاعه ٢٠٤، ٥ أمتار. البعلبكي: موسوعة المورد مادة (ديمافند) رقم ٣٠٥٠.

<sup>(</sup>۲۹) المسعودي: مروج ۲/۱۰۷، القزويني: آثار ص۳٤٥.

<sup>(</sup>٠٠) المسعودي: مروج ١٠٨/١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣١٧/٤.

شُعباً يرتفع منها الدُخان الكبريتي (٥١)، وتسمع منها دوي نار ملتهبة يرتفع منها الكبريت (٢٥) الأصفر من زبد الكبريت الأحمر الذي يقال أنه فيه (٢٥).

وأخبرني محمد بن إبراهيم الضرّاب (١٥٠): أن والده أتخذ من الحديد مغارف طوال وأحتال في إخراج الكبريت الأحمر منه، فذكر أنه كان لا يقرب من ناره حديداً إلا ذاب من ساعته. وذكر أهله أن رجلاً من أهل

<sup>(</sup>۱۰) الدُخان الكبريتي: غاز عديم اللون شديد السمية قابل للأشتعال تنطلق منه رائحة شبيهة برائحة البيض الفاسد، يعتبر مصدراً من مصادر الكبريت، ينشأ طبيعياً. وغالباً ما يتواجد في الأبخرة المنبعثة من البراكين وفي الكثير من المياه المعدنية. البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (الكبريتد الهيدروجيني) رقم ١٣٢٠.

<sup>(°٬)</sup> الكبريت: أحد أهم العناصر وأكثرها تفاعلاً ووفرة، عرفه الإنسان منذ القدم وعدة الكيمائي الفرنسي لافوازييه (المتوفى ١٢٠٩هـ/ ١٧٩٤م) أول من عده عنصراً كيمائياً سنة (١٩١هـ/ ١٧٧٧م) وهو مادة صلبه صفراء هشة لا طعم له ولا رائحة. البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (الكبريت) رقم ١٠٣١٢.

<sup>(</sup>٥٣) أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ٢٧٩، المسمعودي: مسروج ١٠٨/١، ونقل هذا الوصف ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/٤ ٣١، والقزويني: آثسار ص ٣٤٥ عسن رسالة صنفها أبو دلف مسعر بن المهلهل الشاعر: (المتوفى نحو ٣٩٠هـ/ ١٠٠٠م) وصف فيها ما شاهده في إسفاره ومروره بدنباوند والتي حفظ منها شذرات كبيرة ياقوت الحموي والقزويني، وقام بدراسة هذه الرسالة العديد مسن المستشرقين. كراتشكوفسكي: تاريخ ١٨٨/١، وكذلك يرد وصف آخر قريب مسن وصف أبسن الفاص وأبو دلف لعلي بن زين كاتب المازيار الطبري. يساقوت الحمسوي: معجسم البلدان ٢١٧/٤، القزويني: آثار ص ٣٤٥.

<sup>(°</sup>۱) ذكره القزويني في آثار ص ٣٤٥، وعجائب ص ١٤٤، ولم أقف على ترجمته في

خراسان أتخذ مغارف حديد طوالا مطلياً بطلق منحل (٥٥)، فأحتال له حتى أخرج منه الكبريت الأحمر؛ فأخذه الملك عندهم فكان يتخذ له الذهب حتى هرب من عنده وحمل ما بقي معه (٢٥). وفوقها أحجار تشتعل بنار كبريق اللامع [٣٠٠] اخبرني من رآه (٧٥).

وأختلف الرواة في المحبوس فيه، فروي أبو العالية (٥٨) عن علي بن أبي طالب، عليه السلام، (أن المحبوس فيه الصخر الجني صاحب خاتم سليمان بن داود، عليهما السلام، حين حاربه مع عدة قوم منهم) (٥٩)!

<sup>(</sup>٥٠) الطلق:ويسمى عروق العروس،حجر براق مؤلف من طبقات ليفية لونه لون الصدف،إذا عولج والقي في النار فأنه لا يحترق،وهو على ثلاث أصناف يماني وهندي ومغربي.يوسف بن إسماعيل الكتبي(المتوفي:٧٥٤هـ/١٣٥٣م):مالا يسمع الطبيب جهله، مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد (برقم٥٦٣٥).ق٢اورقه، ١٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٦)</sup> القزويني: آثار ص ٣٤٥، القزويني: عجائب ص ١٤٤.

<sup>(</sup>م) قال ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣١٦/٤: (وقرأت في رسالة ألفها مسعر بن المهلهل الشاعر... فرأيت عيناً كبريتية وحولها كبريت مستحجر إذا طلعت الشمس عليها التهبت وصارت ناراً). وكذلك: القزويني: عجائب ص ١٤٣.

<sup>(^^)</sup> أبو العالية: هو رفيع بن مهران البصري أعتقته امرأة من بني رياح، أبو العالية، أدرك زمن النبي، (ﷺ)، وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق— (ﷺ)، أمام مقرئ حافظ قال أبن سعد: (أدرك رفيع عليا ولم يسمع منه) حدث عن كبار الصحابة، وكان كثير الرحلة في طلب الحديث، ترك القتال الذي دار بين الإمام علي ومعاوية، كثير الحديث ثقة، توفى بأدنى خراسان سنة (٩٠ وقيل ٩٠ مهم ١٠٧٠ وقيل ٩٠ مهارف وقيل ١١٧م) ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ١١٢/٧ - ١١١١، ابن قتيبة: المعارف ص ٤٥٤، ابن الأثير: أسد ٢٥٥/٢ رقم ١٧٠٤ الذهبي: سير ٢٠٧/٤ رقم ٥٥.

<sup>(</sup>٥٩) أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ٢٧٩، ياقوت الحمـوي: معجـم البلـدان ٣١٦/٤، القرويني: عجائب ص ١٤٣، ونسبو الرواية لبعض المحدثين.

وقــــال كعب الأحبار (١٠): (أن المحبوس فيه السختَّد الله وهــه المحبوب فيه السختَّد الله وهـــور الله أنه و الله الله الله الله الله الله مع عدة قوم منهم).

وقال سهل بن إبراهيم (<sup>17)</sup>: (كان هذا الجبل يومئذ بالشام، فلما أودعه سليمان الضحاك وأطبق عليه وشدَّه فيه؛ مد نفسه وبالجبل حتى جسره مسن

<sup>(</sup>۱۰) كعب الأحبار: هو: كعب بن ماتع بن هينوع الحميري اليماني، أبو إسحاق، المعروف بالحبر أو الأحبار، كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي، (ﷺ)، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر فجالس الصحابة، كان يحدثهم عن الكتب الآسرائيلية، وكان خبيراً بها، سكن الشام بأخر عمره، توفى بحمص ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عثمان. ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٧/ ٥٤٤، أبن خياط: الطبقات ص ٢٠٨، البخاري: التاريخ الكبير ج٤/ق / ٢٢٣ رقم ٢٦٢، الذهبي: سير ٢٨٩/٣ رقم

<sup>(</sup>۱۱) وهو: الضّحاك بن قيس بن لهنور - ويقال الأهيوب - والضحاك أسم معسرب عسن آزدهاك: وهو الثعبان الكبير الأسطوري. ويقال للضحاك البيوراسب بن أروادسب بن رستوان، شخصية أسطورية، له أسماء عدة مختلف عليها، حدد زمنه مسا بسين الطوفان وإبراهيم النبي، عليه السلام، أرتبط أسمه بعدة شخصيات تاريخية، وتنازع فيه العرب والفرس وكلاً يدعيه له، تروي الأسطورة: أنه كان صديق إبليس الذي قبل ظهره فظهرت في منكبيه حيتان فلذلك سمي: (دو الحيتين) وأنه ملسك الأقساليم السبعة وأن ملكه كان الف سنة وبغى في الأرض وأنه مقيد في جبل دنباوند. حكايته في: أبن حبيب: محمد بن حبيب بن أمية بن عمر الهاشمي البغدادي (المتوفى: أبن حبيب: محمد بن حبيب بن أمية بن عمر الهاشمي البغدادي (المتوفى: المعارف العثمانية - ۱۹۲۷) ص ۳۹۳، المسعودي: مسروج ۱/۲٤۷، البغدادي: عيون ورقة ۱/۷ ، التونجي: المعجم، مادة (آزدهاك) و (آزدها) ص ۳۶.

<sup>(</sup>۲۲) لم أقف على ترجمته في المصادر المتيسرة.

الشام إلى بلد دنباوند فقّضى الله تعالى له ملكاً بعد ما صار بدنباوند فضرب فوق الجبل ضربة على هامة الضحاك فأوتدة مع الجبل بالأرض؛ فما يقدر براحاً إلى يوم القيامة)(٢٣)!!

ونكر محمد بن إبراهيم (۱۱): أنه كان في خدمة الأمير موسى بن حفص (۱۲) أذ ورد عليه قائد من قواد المأمون (۱۲) في مائة وخمسين فارساً مع كتاب الخليفة إلى موسى يأمره بالشخوص مع القائد إلى بيور اسب (۱۷)؛ حتى يقف عليه ويكتب إليه بصحة الأمر فيه.

<sup>(</sup>٦٢) ينظر: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢٤) ذكره أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ٢٧٦ ولم أقف على ترجمته في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>٦٠) الأمير موسى بن حفص الطبري، كان والياً على السري. ورد فسي: أبسن الفقيسه: مختصر البلدان ص ٢٧٦ القزويني: عجائب ص ١٤٤.

<sup>(</sup>۱۱) المأمون: هو: عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي، أبو جعفر، المعروف بالمأمون ولد سنة (۱۷۰هـ/ ۲۸۲م)، ولي عهد أبيه الرشيد بعد أخيه الأمين، فأجتمع الناس عليه بعد قتل أخيه محمد الأمين وبويسع له ببغداد سنة (۱۹۸هـ/ ۱۸۲م) فكانت خلافته عشرين سنة وأشهر، عني بالفلسفة وعلوم الأوائل ومهر فيها وعني برحلات الأستكشافية، كان حليماً وحازماً، توفى بالبدندون من أقصى الروم ونقل إلى طرسوس فدفن بها سنة (۱۲۸هــ/ ۲۸۳م) وله ثمان وأربعون سنة. ترجمته في: أبن ماجه: تاريخ الخلفاء ص ٤٠٠، البعقوبي: التاريخ الخلفاء ص ٢١٠، السيوطي: تاريخ الخلفاء ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۱۷) يضيف: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ۲۷۷: (موضع البيوراسب بقرية الحدادة في سنة ۲۱۷).

قال أبن نافع (٢٨): فوافينا القرية، فلما قربنا الجبل الذي فيه محَـبَس الطاغي (٢٩) فأقام العسكر بها أياماً يرومون الوصـول إلـى بيورسـب ولا يهتدون لموضع الحيلة فيه! اذ أتاهم شيخ كبير السن هرم قد نيف على مائة سنة، فسألوه وسألهم الشيخ عما قدموا إليه ؟ فاعلموه أن الـسلطان أمـرهم بتعرف ما في هذا الجبل.

فقال لهم الشيخ (٧٠): (أما الوصول أليه فلا سبيل إليه؛ فأن أجببتم الوقوف على صحة كونه في هذا الجبل وحبسه فيه أريتكم برهان ذلك حتى لا يخالجكم فيه ريب).

فقال الأمير: (ما جئت إلا ليتحقق لنا الأمر). فصعد السشيخ معهم الجبل وأراهم موضعاً فنقبوا فيه حتى أنفتح لهم عن حانوت (٢١) منقور في الحجر؛ فيه تمثال على صورة حداد جالس يضرب بمطرقته [٣١] على الغلاة ساعة بعد ساعة، لا يفتر ليلاً ونهاراً.

فسألنا الشيخ عن ذلك ؟ فقال: (هذا طلسمٌ على بيورسب لئلا ينحل عن وثاقه فأنه دائماً يلحس أغلاله وسلاسله حتى تدق؛ فاذا ضرب هذا

<sup>(</sup>۱۸) لم أهند لمعرفته.

<sup>(</sup>۱۱) يضيف: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ۲۷۷: (البيورسب إذا نحن بذئبة في عظم البغال، وطيور أمثال النعام في خلق الفصلان، وإذا قُلت الجبل مغشاة المثلج ودود عظام كأنها جذوع تنحط عن هذا الثلج إلى قرار فتعدو عليها تلك الطيور فتبتلعها فلم نهتد إلى قلة الجبل ولم نعرفه فبينما نحن كذلك إذا شيخ قد أتانا).

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۰)</sup> من هنا أختصر أبن القاص الرواية، وذكر الرواية بأكملها أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ۳۷۷.

<sup>(</sup>٧١) في: القزويني: عجائب ص ١٤٤: (بيت). والحانوت أصح لاستقامة الرواية مع مــــا سوف يرد.

بمطرقته عادت سلاسله كما كانت غلظاً). وأمرنا أن لا نمس الطلسم وأن نرد باب الحانوت ونرد طين النقب حتى يصير كما كان.

فقال لنا بعدما ضمن أن يرينا أكثر من ذلك، فأمرنا باتخاذ سلام طوال ما نقدر عليه كما يتخذها العساكر للحصون، فأمر الأمير باتخاذ ذلك وإحضاره. وأمر الشيخ بشد السلالم بعضها ببعض، وأمر شُبانَ المَعسكر ومن حضر بالصعود فصعدوا مثل القُلْة على مقدار مائة ذراع، وأمسرهم فنقُبوا عن موضع الباب فأراهم مَوْضعاً عليه أستُكُفّة (٢٧) باب من حديد عليه مسامير من حديد مذهبة كأن الصائغ أتّخذه (٣٧) عن قريب حُسناً؛ وفوق الاسكفة كتابة [من](٤٧) الذهب تخبر أن على القُلة سبعة أبواب من حديد على كل مصرع أربعة أقفال، وقد كتب على العَضادة (٥٥): (هذا حيوان له آمد يجري إلى غاية ونهاية لا يعدُوها فلا يعرضن خَلق ً لفتح شيء من هذه الأبواب فيهجم من هذا الحيوان على الإقليم آفة لا مَدْفعَ عليها (٢٥) ولا حيلة في صرَرْفَها).

فأمرهم الأمير أن لا يحدثوا في أمره شيئا حتى يستأذن فيه المأمون؛ وأمر برد الطين في النقب على ما كان وأعمى أثره على من يروم طلب.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۷)</sup> أسكُفة: الأسكُفة: عتبة الباب التي يوطأ عليها، مفردها الأسكُوفة. أبن منظور: لسان، مادة (سكف) ۱۷۲/۲

<sup>(</sup>٧٣) في: القزويني: عجائب ص ١٤٤ (قد فرغ منها).

<sup>(</sup>٧٤) أضيفت (من) لأستقامة المعنى.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۰)</sup> العَضادَة: عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله. أبن منظور: لسان، مادة (عضد) ۸۰۳/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧٦)</sup> في: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ٣٧٨، القزويني: عجائب ص ١٤٤: (لا تدفع لكم عنها).

وتعجب الأمير من أن يكون حيوان على قديم الدهر يبقى بلا أغتذاء، فسسأل الشيخ عن ذلك ؟ فقال الشيخ: (طعامه طلسم في جوفه فهو يَتغَلغَل في صدره ويرتفع إلى لهواته (٧٧) وفمه حتى يمتلئ منه فمه فلا يقدر على قذفه وإخراجه من جوفه فيمضغه فتخذ لذلك طعاماً، فذلك غذاؤه). قال: وكتب بخبره إلى المأمون، فكتب المأمون أن لا يتعرض له (٨٨).

### جبل طُوْر سينا

قال: وجبل طور (٢٩) سينا [٣٦ب] هو الجبل الذي كلم الله تعالى موسى بن عمر أن. وهو من جبل كور مصر منه إلى بلد قُلْزُمُ (٨) على البر مسيرة أربعة أيام، ومنه إلى فسُطاط مصر مسيرة سبعة أيام، فمن أراد أن يصعد جبل طور سينا يحتاج أن يصعد سبعة آلاف وستمائة وستة وستين (٨١) مرقاة (٣١)،قد هيئ مثل الدرج من الصخر،

<sup>(</sup>٧٧) لَهُ واته: اللَّهَاة: لحمة حمراء في الحنك معلقة على أقصى سقف الفم، وجمعه لَهيات. أبن منظور لسان، مادة (لها) ٢٠٥/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧٨)</sup> ترد الرواية في: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ٢٧٦-٢٧٨، القزويني: عجائب ص ١٤٤ مع اختلاف بعض الألفاظ. وعن مثل هذه الروايات التي تدور حـول جبـل دنباوند يقول ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤/ ٢٨٧: (وللفرس فيه خَرافات عجيبة وحكايات غريبة هممت بسطر شيء منها هنا فتحاشيت من القدح في رأئي فتركتها).

<sup>(&</sup>lt;sup>٧٩)</sup> طُورُ: الجبل، وقال بعض أهل اللغة لا يسمى طوراً حتى يكون ذا شــجر ولا يقــال للاجرد طُور. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/٧٠، وجاء في الوصف الـسرياني بأسم: (طوراده سيناي). دائرة المعارف الإسلامية، مادة (طــور) ٣٢٦/١٥ بقلـم: هونكمان.

<sup>(^^)</sup> القُلْزُمَ: بلدة على ساحل بحر اليمن قرب ايلة والطور ومدين والى هذه المدينة ينسب بحر القلزم. ياقوت الحموى: معجم البلدان ١٠٠/٠.

فإذا انتهى إلى مقدار النصف من الطريق يصير إلى مُسْتَو من الأرض فيها أشجار وماء عنب (٨٣).

وفي هذا الموضع كنيسة على أسم إيليّا النبي (<sup>14)</sup>، عليه السلام، وفيه مَغارٌ يقال أن إيليّا النبي، عليسه السلام، لما هرب من أزقيل الملك (<sup>04)</sup> واختفى في هذا الغار (<sup>14)</sup>.

ثم تصعد من هذا الموضع حتى تنتهي إلى قُلة الجبلُّ، وفي قلته كنيسة بنيت على أسم موسى بن عمران (١٨٠)، باساطين رخام (١٨٨)، أبوابها من

<sup>(</sup>۸۲) المقدسى: البدء ٤/٨٨.

<sup>(</sup>٨٢) البكري: المسالك ١/٣٠٠.

<sup>(</sup>٩٠) هو: إينيا التَشْتبيُ، أحد أنبياء بني إسرائيل، كان موجوداً في حدود عام (٩٠٠ ق.م)، من سكان جلعاد، في زمانه عبدت بني إسرائيل الأصنام فوبخهم على ذلك فأراده ايز أبل قتله فهرب إلى جبل حوريب سيناء ويقال أن الغراب كان يجيئه بالقوت، أمره الله تعالى بالذهاب إلى شرق نهر الأردن، ويدعي بني إسرائيل أنه أرتفع في السحاب ومضى حياً إلى حيث يشاء الله تعالى ترد حكايته في: التوراة: سفر الملوك الأولى: ١٧: ١-١٧، ١٨: ١٧- ٢، ١٩: ٢-٨، سفر الملوك الثاني: ٢: ٧، أبن العبرى: تاريخ ص ٢٥،٤٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨٦)</sup> البكري: المسالك ١/ ٣٣٠، المقدسي: البدء ٤/٨٨، الحميري: السروض ص٣٩٨. وقوله: (اختفي في هذا الغار) جاء في التوراة: سفر الملوك الأول: ١٩: ٨-١١: (ما بالك (... إلى جَبل الله حوريب، ودخلَ المغارة هُناكَ وباتَ فيها. فخاطَبَهُ الربُّ: ((ما بالك هُنا يا إيليًا ؟)) فأجاب: ((بحرارة من أجلكَ وقفت، أيها الربُّ الإلهُ القديرُ، لانَ بنسي إسرائيلَ نبذو عَهَدكَ وهدموا مذابحكَ وقتَلوا أنبياءَكَ بِالسَّيف، وبقيت أنا وحدي مَعك، وهاهُم يَطلبُون حياتي)).).

<sup>(</sup>۸۷) يبدو من وصف ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٠٠/٤ لهذه الكنيسة أو ما سماها بدير أو كنيسة طور سينا قد خلط بينها وبين دير النصارى الذي سوف يرد لاحقاً.

الصفر والحديد، وسَقَفَها من خشب الصنوبر، وأعلى سقوفها إطباق من رصاص قد أحكِمت غاية الإحكام؛ وليس فيها أحدا إلا رجل راهب (<sup>^^)</sup> يصلي ويدخن ويسرج قناديلَها، ولا يُمكن لأحد أن ينام فيها البتّة، وقد أتخذ هذا الراهب لنفسه خارجاً من الكنيسة بيتاً صغيراً يأوي أليه (<sup>^9</sup>).

وهذه الكنيسة بُنيت في المكان الذي كلم الله - تبارك وتعالى - موسى بن عمر ان ، صلوات الله عليه (٩١) ، وحواليه سنة الآف (٩٢) من دير وصومعة للرهبان (٩٢) و المتعبدين ؛ كان يُحمَل إليهم خراج مصر في أيام ملك السروم للنفقة على الديارات وغيرها، وليس اليوم بها إلا مقدار سبعين راهبا (١٩١) يأوون الدير داخل الحصن وفي أكثرها مأوى الأغراب.

وعلى الجبل مائة صومعة وأشجار هذا الجبل اللُّوزُ والسَّرُو (٥٠).

وإذا نزلت من الطُور وأشرفت على عَقبة فتسير خطوات تنتهي إلى دير النَّصناري (٩٦) حصن عليه سور من حجارة منحوتة ذات شرف عليه

وكنيسة موسى بن عمران تعرف بكنيسة النصارى التي شيدها سانت يوليان سنة (٢٦٥/٥). دائرة المعارف الإسلامية مادة (الطور) ٣٢٥/١٥ بقلم: هونكمان.

<sup>(^^)</sup> يضيف: البكري: المسالك ١/ ٣٣٠، الحميري: الروض ص ٣٩٨: (وحيطانها مزخرفة بالفسيفساء).

<sup>(&</sup>lt;sup>٨٩)</sup> في: البكري: المسالك ٣٣٠/١، (سادن) وفي: الحميــري: الـــروض ص٣٩٨: (إلا إنسان واحد).

<sup>(</sup>٩٠) البكري: المسالك ١/٣٣١، المقدسي: البدء ٤/٨٩، الحميري: الروض ص ٣٩٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۹۱)</sup> الحميري: الروص ص ۳۹۸.

<sup>(</sup>١٢) في: البكر: المسالك ١/٣٣١: (ويزعمون أنه كان في السالف حول دير الغور هذا وحول دير رومة ستة عشر ألف).

<sup>&</sup>lt;sup>(٩٣)</sup> البكرى: المسالك ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٩٤) البكري: المسالك ١/٣٣١.

<sup>(</sup>٩٥) السَرْوُ: من كبار الشجر ينبت في الجبال وهو من جنس شجر حَرجَيَّ للتزيين مـن فصيلة الصنوبريات ومفردها سَرْوَه. خياط: معجم، مادة (سرا) ٣١٥/٤.

بابان من حديد - وفي [٣٣] جوف هذا الدير عين ماء عنيب، وعلى هذه العين جدران من حديد (٩٠) لئلا يُسقَط في العين أحد. وقد هيئ برانج رصاص يجري فيه الماء إلى كروم (٩٥) لهم حول الدير (٩١). ويقال: أن هذا الدير هو الموضع الذي رأى موسى بن عمران، صلى الله عليه، النار في شجر العينيق (١٠٠). وقبلة من بها إلى دبر الكعبة.

<sup>(</sup>٩١) دَيْرِ النَّصارى:ويدعى هذا الدير بدير سانت كاترين وهو على الجانب الشمالي مسن الجبل في الوادي، وهذا الدير بني في موضع الحصن الذي شيده يوستينانوس الأول (٤٨٣ –٥٦٥م) بين عامي (٥٤٨ و ٥٩٢م) على الأرجح ليكفل الحماية لرهبان سيناء، ويرتبط هذا الدير ببلدة الطور بخط من القوافل منتظم، ويقيم فيها عادة بعض رهبان الدير. دائرة المعارف الإسلامية، مادة (طور) ٣٢٤/١٥ بقلم: هونكمان.

في: البكري: المسالك 7/1: (دائرة من نحاس)، وفي الحميري: السروض ص 7/1: (دربزين من نحاس).

<sup>(</sup>٩٨) الكَرْمُ: شجر العنب، واحدته كرُمْةَ وجمع كروم. آل ياسين: معجم النبات ٢٠٨/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(٩٩)</sup> البكري: المسالك ١/٣٣٠.

<sup>(</sup>۱۰۰) البكري: المسالك ۳۳۰/۱، الحميري: الروض ص ۳۹۸. والعُلَيْق: شجر من شجر الشوك لا يعظم، وإذا نشب فيه شيء لم يكد يتخلص من كثرة شوكه، وشوكه حجــز شداد ولذلك سمى عليقاً، وأكثر منابتها الغياض. آل ياسين: معجم النبات ١٣٦/٢.

#### باب

## ذكرالبــلاد

أول بناء على وجه الأرض وأقدمَه شرفاً مكة، وأصنحُ البلاد وأشرفُها تربة المدينة، وأكثر بلاد المسلمين عجائب بيت المقدس، وأعجب البلاد بناءاً من بلاد المسلمين الإسكندرية، ومن بلاد الشرك الرومية، وأحكم البلاد سور قسطنطينية، وأخصُ بناء بالعجب بناء الهرمين بمصر (۱)، وأكثر البلاد ذهبا سيلاً من بلاد الصين من جبالها، وأجمعُ البلاد لعلمُ الدين والدُنيا بغداد، وأحسن البلاد ضياعاً البصرة، واصح البلاد مصاحفاً وأقدمها مسجداً الكوفة، وأكثر البلاد خصرة وأنزهها طرقاً بلدنا طبرستان، وأحسن البلاد مصنوعة سمرقند، وأحسن البلاد مستخرجة فيما مصنى مدينة الحصر، وأحكمها بناءاً القصر المشيد، وأحكم البلاد سخناً مدينة ياجُورَج وماجوج، وأعجب البلاد نهراً جيحان (۱).

وأنا مخبر ذِكر هَذْه البلاد ليكون أبلغ في المعرفة فأولها بناء:

<sup>(</sup>۱) حول عجائب الأهرام يرد مصنف السيوطي: بعنوان: تحفة الكرام بخبر الأهرام (مخطوط مكتبة الأوقاف- بغداد، برقم ١٢٧٢٣/٧ مجاميع) وهدو مدصنف أشبه بجامع لتلك العجائب.

<sup>(</sup>۲) للتوسع في فضائل البلدان ومساوئها ينظر: المقدسي: محمد بن احمد (المتوفى: • ۳۹هـ/ ۹۹۹م) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق: غسازي الطليمات (دمشق: وزارة الارشاد القومي- ۱۹۸۰م) ص ۷۹-۸۳.

بناء مكة من لدن آدم، عليه السلام، إلى يومنا هذا، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أُولَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبِكَةً مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آياتُ بَيْتًاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾(٢).

حدثنا المُفَضِل بن محمد بن إبراهيم الشَّعبيَّ قال: حدثنا الحَسن بن علي الحُلواني (٤) قال: حدثنا الحسين بن إبراهيم (٥) ومحمد بن جبير الهاشمي (٦) قال: حدثنا حمزة بن عتبة (٧) عن جعفر بن محمد بن علي بن الهاشمي الماشمي اللهاشمي أن أول خلق هذا البيت الحسين بن علي بن أبي طالب، عليهم السلام، قال: إن أول خلق هذا البيت أن الله تعالى [٤٣ب] قال للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (٨). قالت الملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (٨). قالت الملائكة: ﴿أَنَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ويَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْسُ نُسسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٩). ثم غضب عليهم إذ ردوا عليه، فأعرض عنهم؛ فطافوا بعرش الله سبعاً كما يطوف اليوم الناس ببيت الله فأعرض عنهم؛ فطافوا بعرش الله سبعاً كما يطوف اليوم الناس ببيت الله

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمر ان: ٣: ٩٦: ٩٧.

<sup>(3)</sup> هو: الحسن بن على بن محمد الهُذَليُّ الخَلاَل الحُلوانيُّ، أبو محمد، إماماً حافظ، بغدادي نزل حلوان ثم مكة، كان عالماً بالرجال ولا يستعمل علمه وله تصانيف عدة، ثقة ثبتاً متقنا، توفى سنة (٢٤٢هـ/ ٥٩٨م). ترجمته في: الرازي: الجراح ج١/ ق٢/ ٢١ رقم ٨٦، أبن عساكر: المعجم ورقة ٢٤٥ب، الذهبي: سير ٣٩٨/١١ رقم ٨٨، أبن حجر: تحرير تقريب ٢٧٦/١ رقم ٢٢٦٢.

<sup>(°)</sup> لم أهتد لمعرفته.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته في المصادر المتيسره .

<sup>(</sup>۲) هو: حمزة بن عتبة اللهبي قال أبن حجر: لسان ٣٦٠/٢ رقم ١٤٦٧: (شيخ للزبير بن بكار لا يعرف وحديثه منكر).

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup> سورة البقرة: ٢: ٣٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> سورة البقرة: ٢: ٣٠.

سبعاً يسترضونه من غضبه وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك ربنسا ، معذرة إليك، نستغفرك ونتوب إليك،. فرضيي الله عنهم وأقبل عليهم بوجهه وأوحي إليهم أن أبنوا في الأرض بيتاً يطوف به من عبادي من غضبت عليه فأرضى عنه كما رضيت عنكم.

<sup>(</sup>۱۰) هو: عبد العزيز بن عباد، أبو صالح، كان صدوقاً، توفى سنة (۲۲۹هـــ/ ۸۸۲م). ترجمته فى: الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد ۲۰۱/۱۰ رقم ۲۰۹٥.

<sup>(</sup>۱۱) هو: مسلمة بن شبيب الحجري المسمعي النيسابوري، أبو عبد الرحمن، نزيل مكة، من الحفاظ، روى عنه الإمام أحمد. ترجمته في: الذهبي: العبر ٤٤٩/١.

<sup>(</sup>۱۲) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني مولى حمير، أبو بكر، الحافظ صاحب التصانيف والتفسير، رحل في تجارة إلى الشام ولقي المحدثين الكبار، كان من أوعيه العلم وأحاديثه مخرجة في الكتب، توفى باليمن سنة (۲۱۱هـ/ ۲۲۸م) عن خمس وثمانين سنة ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٥/٨٤٠، البخاري: التاريخ الكبير ج٣/٥٢/٠٣٠ رقم ۱۹۳۳، الرازي: الجرح ج٣/ق ١/ ٣٨ رقم ۲۰۶، الداوودي: طبقات المفسرين ۲۰۲/۱ رقم ۲۷۸.

<sup>(</sup>۱۲) هو: هشام بن حسان الأزدي البصري مولى القراديس والقراديس من الأزد - أبو عبد الله، أصله من العتيك، صاحب الحسن البصري، روى عن محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح، ثقة، توفى سنة (۱٤٧ وقيل ١٤٨ هـ / ٧٦٤ وقيل ١٩٥ مرمة في أبن خياط: الطبقات ص ٢١٩، البخاري: التاريخ الكبير ج٤ م ٢٥ مرام ١٩٧، أبن كثير: البداية ١٩٨٠.

الأعرج (١٤) عن مجاهد قال: خلق الله تعالى موضع البيت الحرام قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفى سنة، وأركانه في الأرض السابعة السفلى (١٥).

وأول من بناه الملائكة - كما رويناه عن علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه - ثم بناه آدم - كما رويناه عن أبن عباس.

وحدثتا المفضل بن محمد بن إبر اهيم قال: حدثتا عبد الوهاب بن فليج المكي (١٦) حدثتا سعيد بن سالم القداح (١٢) عن طَلْحة بن عمرو الحضرمي (١٨) عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال: لما أهبط

<sup>(</sup>۱٤) هو: حُمَيْد بن قَيس الأسدَي المكي، مولى بني اسد بن عبد العزيــز، أبــو صـَـفُوان الأعرج وهو قارئ أهل مكة يقرأ في المسجد ويجتمع عليه الناس حين يختم القرآن فلم يكن بمكة أحد أقرأ منه وكان كثير الحديث، ثقة، توفى بمكة ســنة (١٣٠هـــ/ ١٤٧٨م). ترجمته في: البخاري: التــاريخ الكبيــر ج١/ق٢/ ٣٥٠ رقـم ٢٧١٩، الرازي: الجرح ج١/ق٢/ ٣٢٣ رقم ١٠٠١، المزي: تهذيب ٣٨٤/٧ رقم ١٥٥٥، أبن حجر: تحرير تقريب ٢٩٤١ رقم ٣٥٥١.

<sup>(</sup>١٥) الازرقى: أخبار ص٤، القرطبي: الجامع ١٣٧/٤، أبن كثير: التفسير ١/٥٥١.

<sup>(</sup>۱۲) هو: عبد الوهاب بن فليج المقرىء المكي، أبو إســـحاق، صــــدوق. ترجمتـــه فـــي: الرازي: النجرح ج٣/ق / ٧٣ رقم ٣٧٩. أبن حبان: الثقات ١١/٨ رقم ١٤١٤.

<sup>(</sup>۱۷) هو: سعيد بن سالم القداح مولى بني مخزوم، أبو عثمان، فقيه من جهابذة الأثمة، أصله من خراسان أو الكوفة سكن مكة، رمي بالأرجاء، كان الإمام الشافعي كثير الرواية عنه وكتب عنه بمكة، صدوق. ترجمته في: أبن خياط: الطبقات ص ٤٨٤، البخاري: التاريخ الكبير ج٢/ق أ/ ٤٤١ رقم ١٦٦١، الرازي: الجرح ج٢/ق أ/ ٣٠ رقم ٣١٠.

<sup>(</sup>۱۸) هو: طَلْحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي، أبو عمران، روى عن سعيد بن جبير ونافع وأبن الزبير، قال الإمام أحمد: متروك الحديث، وقال أبو زرعة: ضعيف، توفى سنة (۱۵۲هـ/ ۲۸۲م). ترجمته في: أبن خياط: الطبقات ص ۲۸۳،

الله آدم من الجنة إلى الأرض كان رأسه في السماء ورجله في الأرض وهو مثل الفلكة (١٩) من شدة رعدته؛ فطأطأ الله منه إلى ستين ذراعاً. فأشتاق إلى أصوات الملائكة فقال: يا رب مالي لا أسمع منهم ؟ فقال له: بخطيئتك يا آدم. ولكن أذهب فأبن لي بيتاً فطف فيه واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة [٣٥] تصنع حول عرشي. فأقبل آدم، عليه السلام، يتخطى فطويت له الأرض وقبضت له المفاوز؛ فلم تقع قدمه في شيء من الأرض إلاّ علد عمراناً وجناناً وبركة حتى انتهى إلى موضع الكعبة، وضرب جبريل، عليه السلام، بجناحه على أساسها فأبرز على أسس ثابت على الأرض السابعة السفلى، وقذفت الملائكة الصخور فانطبق كل صخرة بثلاثين رحلاً، وأن السفلى، وقذفت الملائكة الصخور فانطبق كل صخرة بثلاثين رحلاً، وأن المعليه السلام، بناه من خمسة أجبل: طُورُ سيناء وطُور زيتاً (٢٠) ولبنان والجُودِي (٢٠) وحر آء (٢٠) عند دكاناً على وجه الأرض مرتفعاً.

البخاري: التاريخ الكبير ج٢/ ق٢/ ٣٥١ رقم ٣١٠٤، الرازي: الجرح ج٢/ ق١/ ٤٧٨ رقم ٢٠٩٧، الرازي: الجرح ج٢/ ق١/ ٤٧٨ رقم ٢٠٩٧،

<sup>(</sup>۱۹) الْفُلْكَة: كل مستدير فَلْكه، وُمثل هنا للدوران والأضطراب. أبن منظور: لسان، مـــادة (فلك) ١١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢٠) طُورٌ زَيتًا: أو جبل زيتًا: أي جبل الزيتون شرقي بيت المقدس، وتقول الروايات إن سبعين الف نبي ماتوا هناك جوعاً حيث دفنوا، ويعتقد أن صعود المسيح كان من جبل الزيتون. دائرة المعارف الإسلامية، مادة (طور زيتًا) ٣٢٧/١٥ بقلم: (هونكمان).

<sup>(</sup>۲۱) الجُودِيُّ: جبل من أعمال الموصل على الجانب الشرقي من دجلة، يعتقد بأنه الجبـل الذي استوت عليه سفينة نوح-عليه السلام . ياقوت الحموي: معجم البلدان ٨٨/٣.

<sup>(</sup>٢٢) حراء : جبل من جبال مكة، كان النبي، (樂)، يتعبد في غار من هذا الجبل. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٢٩/٣.

قال ابن عباس: [فكان آدم أول من أسس وصلى حول أساسه وذكر] (۲۲) الله فيه (۲۲).

حدثنا المفضل بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا ومن قال: حدثنا حفص بن عمر العدني  $(^{77})$  قال: حدثنا الحكم بن أبان  $(^{77})$  عـن عكرمة  $(^{77})$  عن وهب بن منبه رفعاً عن أبن عباس قال: لما هـ بط آدم إلــي

<sup>(</sup>٢٣) الأضافة كتبها الناسخ في هامش الورقة، فأدخلناها ضمن النص.

<sup>(</sup>٢٤) ترد الرواية في: الأزرقي: أخبار ص٧، البكري: المسالك ١٨/١. مع الأختلاف في بعض الألفاظ.

هو: عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث المكي، أبو يحيى، المعروف بابن أبي مسرة، محدث، صدوق، توفى بمكة سنة ((7) هـ (7) مسرة، محدث، صدوق، توفى بمكة سنة ((7) هـ (7) مسرة، محدث، حدوق، توفى بمكة سنة ((7) مسرة، محدث، صدوق، توفى بمكة سنة ((7) مسرة محدث، صدوق، توفى بمكة سنة ((7) مسرة، محدث، صدوق، توفى بمكة سنة ((7) محدث، صدوق، توفى بمكة سنة ((7) محدث، صدوق، توفى بمكة سنة ((7) محدث، محدث، محدث، صدوق، توفى بمكة سنة ((7) محدث، م

<sup>(</sup>۲۲) هو: حَفْص بن عمر بن مَيمُون العَننيُّ الصنعاني مولى عمر بن الخطاب ويقال مولى على بن أبي طالب، أبو إسماعيل، الملقب بـ اَلفْرخ، قيل ثقة وقيـل غيـر ذلـك. ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج١/ ق٢/ ٣٦٢ رقم ٢٧٧٨، الرازي: الجرح ج١/ ق٢/ ١٨٢ رقم ١٨٧٧، المزي: تهذيب ٤٢/٧ رقم ١٤٠٠، أبن حجر: تحريـر تقريب ٢/٤٠ رقم ٢٠٤٠،

<sup>(</sup>۲۷) هو: الحكم بن أبان العدني، أبو عيسى، محدث، سُئل يوسف بن يعقوب عنه فقال: (ذلك سيد أهل اليمن كان يصلي من الليل فإذا غلبت عيناه نزل إلى البحر فقام في الماء يسبح مع دواب البحر)، توفى باليمن سنة (١٥٤هــ/ ۲۷٠م) وهو ابن أربع وثمانين سنة. ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٥/٥٥٠، أبن خياط: الطبقات ص ٢٨٨، البخاري: التاريخ الكبير ج١/ ق٢/ ٣٣٤ رقم ٢٦٦٢، الرازي: الجرح ج١/ ق٢/ ١١٣ رقم ٢٦٦٠، الرازي: الجرح ج١/ ق٢/ ٣٣٤ رقم ٢٦٦٢، الرازي: الجرح ج١/ ق٢/ ٣٣٤ رقم ٢٦٦٢، الرازي.

<sup>(</sup>۲۸) هو: عكرمة مولى عبد الله بن عباس القرشي المدني، أبو عبد الله، أصله بربري، عَلاَمة حافظ ومفسر، من التابعين بمكة، طلب العلم أربعين سنة، كان من سكان المدينة ثم سكن مكة وقدم مصر وخرج إلى المغرب فالخوارج الذين بالمغرب عنه

الأرض فرأى سعتها ولم ير فيها أحداً غيره قال: يا رب أما لأرضك هذه عامر يسبحك ويقدس لك غيري ؟! قال الله تعالى: أني سأجعل فيها من نريتك من يسبحني ويحمدني ويقدسني؛ وسأجعل فيها بيوتاً يرفع فيها ذكري ويسبح فيها خلقي وسأبؤئك بيئاً اخصه بكرامتي واختاره لنفسي وأؤثره على بيوت الأرض كلها وأضعه في البقعة التي اخترت لنفسي؛ فأني اخترت مكانه يوم خلقت السماوات والأرض قبل ذلك كان بعيني. (٢٩)

قال: فبوأه الله بالبيت الذي بؤاه الله لآدم، عليه السلام، يومئذ من ياقوتة حمراء من ياقوت الجنة لها بابان يلتهب من لهبهن، أحداهما شرقي والأخرى غربي، وكان فيها قناديل من نور الجنة وضعه الله لآدم، عليه السلام، يومئذ في موضع الكعبة، ووضع له صفاً من الملائكة على أطراف الحرم يحرسونها من جان الأرض- وسكانها يومئذ الجن، ليس ينبغي لهم أن ينظروا إليه لأنه شيء [٣٦ب] من الجنة فهم على أطراف الحرم من حيث أعلامه اليوم، حافون به من كل جانب فلذلك سمى الحرم: ((حرماً))(٢٠٠).

<sup>(</sup>٢٩) ذكر ابن القاص هذه الرواية مختصرة وتمام الرواية في: الأزرقي: أخبار ص ١٥، أبن عساكر: تاريخ دمشق ٧/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣٠) قوله: (سمي الحرم حرماً) قال أبن منظور: لسان، مادة (حرم): ١/ ٦١٥ (قال الليث، الحرم حرم مكة وما أحاط إلى قريب من الحرم، قال الأزهري: الحرم ضرب على حدوده بالمنار القديمة التي بين خليل الله وماعرها وكانات قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام لأنهم سكان الحرم يعلمون أن مادون المنار إلى مكة من الحرم، وما وراءها ليس من الحرم).

قال: ثم رفع ذلك البيت بعد موت آدم، عليه السلام، إلى السماء فبناه بعد ذلك بنوه $\binom{(r)}{r}$ .

كما حدثتا المفضل بن محمد قال: حدثتا أحمد بن محمد بن أبي بز ق $\binom{(rr)}{r}$  وأحمد بن جعفر  $\binom{(rr)}{r}$  قالا حدثتا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني  $\binom{(rr)}{r}$  عن عبد الصمد بن معقل  $\binom{(rr)}{r}$  عن وهب بن منبه في حديث طويل قال: فلم

<sup>(</sup>٣١) ينظر الرواية في: الأزرقي: أخبار ص ٨، ١٠، ١١، ١٩.

<sup>(</sup>۲۷) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المخزومي، أبو الحسن، المعروف بـــ البزي، ولد سنة (۱۷۰هـ/ ۲۸۲م)، مقرىء مكة ومؤذن المسجد الحرام، كان راوية لأبن كثير المقرىء، كان لين الحديث حجة في القرآن، قال أبــو حــاتم: (ضــعيف الحديث يروي أحاديث منكرة)، توفى سنة (۲۰هـ/ ۲۲۵م) وله ثمــانون ســنة. ترجمته في: الرازي: الجرح ج 1/ ق 1/ 1/ رقم 1/ ابن خلكان: وفيات 1/ 1/ رقم 1/ الذهبي: سير 1/ 1/ 0 رقم 1/ أبن العماد: شذرات 1/ 1/ .

<sup>(</sup>٣٣) هو: أحمد بن جعفر المَعقري البزاز، أبو الحسن، ومَعقر - بلد باليمن - نــزل مكــة، روى عن مسلم، مقبول، توفى سنة (٢٥٥هــ/ ٨٦٨م). ترجمته في: أبن عــساكر: المعجم ورقة ٥أ، السمعاني: الأنساب ١٢/ ٣٤٩ رقــم ٣٨٦٢، المــزي: تهــنيب ٢٨٢/١ رقم ١٩، أبن حجر: تحرير تقريب ٥٩/١ رقم ١٩.

<sup>(</sup>٣٤) هو: إسمَاعُيل بن عبد الكريم بن مَعقِل بن منبه الصَّنْعانيُّ، أبو هشام، يروي صحيفة عن وهب بن منبه، روى عنه الإمام أحمد، لا يعلم فيه جرح، ثقة صدوق، توفى باليمن سنة (٢١٠هـ/ ٢٠٥م). ترجمته في: الرازي: الجرح ج١/ق١/ ١٨٧ رقم ١٨٧، المزي: تهذيب ٣/ ١٣٨ رقم ٤٦٣، ابن حجر: تحرير تقريب ١/ ١٣٧ رقم ٤٦٤، أبن حجر: تهذيب ١/ ٣١٥ رقم ٤٧٤.

<sup>(</sup>۳۰) هو: عُبد الصَّمد بن معقَلْ بن مُنبَّه بن كامل اليماني، أبن أخو وهب بن منبه، من اتباع التابعين باليمن، كان من خيار اهل اليمن، ثقة توفي سنة (۱۸۳هـــ/ ۱۹۹م). ترجمته في: أبن خياط: الطبقات ص ۲۸۸، البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق٢/

تزل خيمة آدم مكانها حتى قبض الله آدم، عليه السلام، فرفعها الله وبنى بنو آدم بها من بعد مكانها بنياناً بالطين والحجارة؛ فلم يزل معمورا يعمرونه ومن بعدهم حتى كان زمن نوح، عليه السلام، فخفي مكانه بالغرق وبقي يومئذ درساً حتى بناه إير اهيم، صلى الله عليه وسلم (٢٦).

كما حدثنا المفضل بن محمد قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر وعبد الوهاب بن فلج قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح عن أبن جريج عن مجاهد قال: كان موضع البيت قد دَرَسَ وامتحى بين نوح وإبراهيم حين كان الطوفان؛ وكان موضعه أكمة (٢٧) حمراء لا تعلوها السيول؛ لا يدعو حولها أحد ألا أستجيب له، فلما بوا ألله لإبراهيم مكان البيت أمره بذلك وأذن له في عمارته، فقام بذلك إبراهيم، عليه السلام (٢٨).

حدثتا محمد بن إبر اهيم الدَّيْبُليُّ قال: حدثتا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثتا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال: لما بنى إبر اهيم خليل الله وإسماعيل الكعبة وانتهوا إلى موضع الحجر الأسود

۱۰۶ رقم ۱۸۶۰، ابن حبان: مشاهیر ص ۱۹۲ رقم ۱۵۶۱، ابن حجر: تحریر تقریب ۲/ ۳۱۵ رقم ۲۰۸۲.

<sup>(</sup>٢٦) كامل الرواية في: الأزرقي: أخبار ص ٨، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٧/ ١٤٠.

الله من من حجر واحد وجمعه أكمات وأكم. أبن منظور: لسان مادة  $(^{"V})$  أكمَة: دون الجبل، تل من حجر واحد وجمعه أكمات وأكم)  $(^{V})$ 

<sup>(</sup>٢٨) الرواية في: الأزرقي: أخبار ص ٢٠ مع اختلاف في اللفظ.

هو: سعید بن عبد الرحمن بن حَسَّان القرشي المخزومي المکي، أبو عبید الله، روی عنه الترمذي والنسائي، ثقة، توفی في مکة سنة (1878 - 770م). ترجمته في: الرازي: الجرح 770 ق 170 رقم 100 أبن عساكر: المعجم ورقة 100 ب أبين حجر: تحرير تقريب 100 رقم 100

قال إبراهيم لإسماعيل: أئتني بحجر نجعله هاهنا فيكون علماً للناس يبتدأون منه الطواف، قال: فذهب إسماعيل فكلما أتاه بحجر لم يرضه ثم رجع، وقد أتى إبراهيم، عليه السلام، بهذا الحجر قال: أتاني به من لايكلني إلى حجرك (٤٠٠).

قال: ثم بناه بعد ذلك قريش بالخشب قبل مبعث النبي، صلى الله عليه وآله، كما حدثنا به محمد بن إبراهيم الموصلي قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا [٣٧ أ] سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير أنه يقول: أسم الذي بنى الكعبة لقريش (باقوم)(٢١)؛ وكان رومياً كان

<sup>(</sup>٤٠) الأزرقى: أخبار ص ٢٩.

<sup>(13)</sup> هو: عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندي المكي، أبو عاصم، ولد في حياة الرسول، كان من أئمة التابعين بمكة، واعظ ومفسر وهو أول من قص في عهد عمر بن الخطاب، حدث عن عمر وعلي وأبي نر وعائشة - رضي الله عنهم - ثقة، توفي سنة (٤٧هـ/ ١٩٣٣م). ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٥/ ٣٦٣، البخري: التريخ الكبير ج٣/ ق١/ ٤٠٥ رقم ١٤٧٩، المزي: الجرح ج٢/ ق٢/ ٤٠٩ رقم ١٨٩٦، الذي: سير ٤/ ١٥٦ رقم ٢٥٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢١)</sup> باقوم ويقال: باقول- النجار- مولى بني أمية ويقال: سعيد بن العاص ويقال غير ذلك، كان روميا يتاجر إلى المندب في سفينة لقيصر ملك الروم تحمل آلات ومواد بناء إلى الكنيسة التي احرقها الفرس في الحبشة، فانكسرت سفينته بالشعيبة فأرسل إلى قريش أن تجر بضاعته، نسب إليه بناء الكعبة. ترد روايته في: الازرقي: أخبار ص ١١٤، ابن كثير: البداية ٢/ ٣٠١، ابن حجر: الإصابة ١/ ١٤٠ رقام ٥٨٠، السخاوي: شمس الدين (المتوفى: ٢٠٩هـ/ ٢٩١): التحقة اللطيقة في تاريخ المدينة المعبنة المعبنة أربيروت: دار الكتب العلمية - ١٩٩٣م) ١/ ٢١٠ رقم ٢٠٠.

في سفينة فحجبتها ريح فخرجت إليها قريش فأخذوا خشبها وقالوا له: أبنها على بناء الكنائس(٢٠).

قال عمرو: لما أراد قريش أن يبنوا الكعبة خرجت منها حية فحالت بينها وبين بنائها، وكانت تشرف على الجدار قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: فجناء طائر ابيض فاخذ باثنابها فذهب نحو الحجون (أنه) فيما احسب (منه).

<sup>(</sup>٤٣) الازرقي: أخبار ص ١١٤ وفيها: (ابنها لنا كبنيان الشام)، ابن حجر: الإصابة ١/ ١٤٠. وقوله: (ابنها على بناء الكنائس) ترد هذه الرواية في معظم كتب التراث العربي، وفي هذه الرواية نظر وإجماف للتراث العربي، فهذه الرواية إما ناقصة أو غير ذلك، وذلك لسببين: أحداهما ديني: فمن غير المعقول أن تسلم قريش بناء رمزها وكيانها الديني لغيرهم، إذا قارنًا ذلك بروايات رفع الحجر قبل الإسلام ونزاعهم فيمن يضعه، ثم أن هناك رواية تشير إلى إن تكعيب الكعبة لم يكن عفويا وإنما كان أمرا مقدسا ذا مغزى فلذلك يقول ابن رستة: الاعلاق ص ٦١: (كانوا في الجاهلية لا يبنون بناء مربعا تعظيما للكعبة، والعرب تسمى كل بيت مربع كعبـة). فينقلنا هذا النص إلى الفكر السومري القديم الذي قدس المربع واعتبره الجهات الأربعة لملاله، وأهل الجزيرة هم الورثة لروح الفكر القديم لأرض الأديان السماوية في وادي الرافدين وجزيرة العرب، فلا يسمح بإدخال فكر روماني أو هجين في كيان الجزيرة ، وأما السبب الثاني فهو فني: فقولهم: (ابنها على بناء الكنائس) لـم يعرف الطراز ألكنائسي بناء بهذا الشكل الا اذا استثنينا كعبة اليمن والتي هي تشبيه لكعبة الجزيرة، فالكنائس ذات طراز معماري ينبع من روح المحاكاة للجسم والطبيعة المشتقة معظمها من العصور الكلاسيكية القديمة للحضارتين الرومانية والإغريقية، والكعبة من الطرز المعمارية الصماء.

<sup>(\*\*)</sup> الحجون: جبل باعلى مكة عنده مدافن اهلها. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣/

<sup>(0)</sup> الازرقي: أخبار ص ١١٤، اليعقوبي: تاريخ ٢/ ١٣.

قال: وكانوا قد قصروا في بنائه فزادوا منه في الحجر مقدار ستة أذرع حتى بناه أبن الزبير ورده إلى أساس إبراهيم.

كما حدثنا المفضل بن محمد الشعبي قال: حدثنا أبو حُمَه محمد بن يوسف الزَّبيدِي (٤٦) قال: حدثنا أبو قُرةً موسى بن طارق السكسكي قال: ذكر أبن جريج قال: حتى إذا كان جيش الحُصنين بن نُميْر (٤١) أحرق بعض أهل الشام على باب بنى جُمح والمسجد حينئذ فيه خيام وفساطيط، فمشى الحريق

<sup>(</sup>٢٤) هو: محمد بن يوسف الزّبيدي اليماني، أبو ُ حمّه، كان راوية لأبي قرّة موسى بن طارق محدث اليمن في وقته ارتحلوا اليه لسماع السنن، صدوق، توفى نحو سنة (٧٤٠هـ/ ١٢١ رقم ١٢٠) ترجمته في: السرازي: الجرح ج٤/ق ١/ ١٢١ رقم ٥٣٩، السمعاني: الأنساب ٦/ ٢٦٢ رقم ١٨٩٦، أبن حجر: تحرير تقريب ٣/ ٣٣٨ رقم ٦٤١٨.

<sup>(</sup>٤٧) هو: حُصنين بن نُمير بن نايل بن لبيد الكندي ثم السكوني الشامي الحمصي، من أهل حمص، أستعمله عسر على الأردن، وولي الصائفة ليزيد بن معاوية، وكان على الجيش الذي قاتل عبد الله بن الزبير فانتهى إلى مكة لأربع بقين من المحرم سنة (٤٢هـ/ ١٨٣م) فحاصرها إلى يوم السبت الثالث من ربيع الأول فنصب المنجنيق نحو الكعبة ورموها حتى بالنار في يوم عاصف فطارت شررارة فتعلقت بأستار الكعبة فأحرقتها فتصدعت حيطانها واسمودت وتناثرت أحجارها، فلما مات يزيد أنصرف الحصين عن مكة، ويذكر أنه دعى أبن الزبير للخلافة فلم يثق به أبن الزبير، وله حروب كثيرة، وجه المختار الثقفي إبراهيم بن مالك بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد فقتله وقتل الحصين سنة (٦٦ أو ٣٧هــــ/ ١٨٥ أو ١٨٦م) وبعث برأسيهما إلى المختار فبعث بهما المختار إلى أبن الزبير فنصبت بمكسة والمدينة وحرق أبدانهما بالنار. ترجمته في: أبن حبيب: المحبر ص ٤٩١، اليعقوبي: تاريخ وحرق أبدانهما بالنار. ترجمته في: أبن حبيب: المحبر ص ٤٩١، اليعقوبي: تاريخ

حتى أخذ في البيت، فظن كلا الفريقين أنهم هالكون. فضعف البيت حتى أن الطير تقع على البيت فيتناثر من حجارته (٤٨).

فأجمع أبن الزبير على هدمه وبنائه؛ وأرسل إلى أربعة الآف بعير يحمل ورساً للبيت فقيل له: أن يحمل ورساً للبيت فقيل له: أن الورس لا يصلح للبناء؛ فقسم ذلك الورس في قريش وفي النساس؛ وبني بالقصة (٥٠) فلما احضر حاجته وضع المنبر ثم أستشار الناس في هدمه فلم يختلف فيه (١٥) كل يقول: لا نرى هدمه. فقال: فقال أبن الزبير: ويظل أحدكم يشيد بيت على رأسه وأنتم ترون بيت الله يقع عليه الطائر فتتناثر حجارته! الا أنى هادمه بالغداة أن شاء الله (٢٥).

<sup>(</sup>٤٨) الأزرقي: أخبار ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٤٩) الورس: ويسمى أيضاً الحص نبات كالسمسم أصفر، ليس ببري، ولا يوجد ألا باليمن وما جاورها وتتخذ منه الغُمره للوجه، وهو على أنواع عدة. آل ياسين: معجم النبات ١/ ٢١٢.

<sup>(°</sup>۰) القَصتة: والقصية والقص : الجص، لغة حجازية، وقيل: الحجارة من الجسص. أبن منظور: لسان، مادة (قصر) ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٥١) قوله: (فلم يختلف فيه) في: الأزرفي: أخبار ص ١٤٠: (فأشار عليه الناس غير كثير بهدمها).

<sup>(</sup>مرقي: أخبار ص ١٤٠ مع تقديم وتأخير في النص، قال النسائي: أحمد بن شعيب (المتوفى: ٣٠٣هـ/ ٩١٥م): سنن النسائي؛ ط١ (بيروت: دار الفكر - ١٩٣٠م) ٥/ ٢١٦، في تعليق على هذه الحادثة (... عن عروه عن عائشة ان رسول الله، (ﷺ)، قال لها: ثم يا عائشة لولا إن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه والزمته وجعلته له بابين؛ بابا شرقياً وبابا غربياً فإنهم قد عجزوا عن بنائه فبلغتا به أساس إبراهيم، عليه السلام، قال: فذلك الذي حمل أبن الزبيد على هدمه).

فأرسل أليه أبن عباس: أن كنت هادمه فلا تدع الناس بلا قبلة، وأجعل سواري المسجد عند أركانه وأجعل عليهن ستوراً. ففعل، وهدم البيت من وراء الستور (٥٣). ونكر الحديث [٣٨ ب] بطوله.

حدثتا المفضل بن محمد قال: حدثتا أبن أبي عمر (ئ) وسعيد (٥٠) قالا: حدثتا سفيان عن داود بن سابور عن مجاهد قال: لما أراد أبن الزبير أن يهدم البيت ويبنيه للناس قال للناس: أهدموا. فأبوا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب ! قال مجاهد: فخرجنا إلى منى فأقمنا بها ثلاثاً ننتظر العذاب؛ وأرتقى أبن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه فهدم البيت، فلما رأوا أنه لم يصبه شيء اجترءوا على هدمه فهدموه. فلما بناها جعل لها بابين وأوطأهما بالأرض؛ باباً يدخلون فيه وباباً يخرجون منه، وزاد فيه مما يلي الحجر ستة أذرع وزاد في طولها تسعة أذرع. فلما ظهر الحجاج رد الذي كان أبن الزبير ادخل من الحجر فيها. فقال عبد الملك بن مروان: وددنا أنا تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك بعني أبن الزبير (٢٠).

واختلفوا في مقام إبراهيم، فمنهم من قال: إن إبراهيم لما أذن في الناس بالحج قام عليه.

ومنهم من قال: إن إبراهيم لما زار إسماعيل من الشام وكانت سارة قد حلفته إن لا ينزل عند هاجر؛ وطلبت إليه هاجر أن يغسل رأسه ولحيته فأخرج إبراهيم رجلاً من الغرز ووضعها على المقام. وهذا أصح ما قيل

<sup>(</sup>٥٣) الأزرقي: أخبار ص ١٤٢، اليعقوبي: تاريخ ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥٤) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر، سبق التعريف به.

<sup>(°°)</sup> هو: سعيد بن يحيى الواسطى، سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٥٦) الأزرقي: أخبار ص ١٤٨ وأنفرد أبن القاص بذكر القياسات.

فيه. لأني رأيت مقام إبراهيم وكشف لي عنه بعض بني شيبة ( $^{(4)}$ ) فرأيت أثر قدمي إبراهيم مغموساً فيه وإصبع أحد رجليه عند عقب الأخرى، فدل على أنه لم يقم عليه النداء، وأن النداء كان على أبي قبيس  $^{(4)}$  كما رواه أبو نر الغفاري  $^{(4)}$ ،  $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>٥٧) بني شيبة: نسبه إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة اللحجي، من بني عبد الدار بن قصي من سدنة الكعبة، دفع رسول الله، (紫)، مفتاح الكعبة إليهم يوم فتح مكة بعد أن أخذ منهم، السمعاني: الأنساب ٣/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥٨) أبو قبيس: اسم الجبل المشرف على مكة، سمي باسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قبيس لأنه أول من بني فيه قبة، وقيل غير ذلك، ياقوت الحموي: معجم البادان ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٥٩) أبو ذر الغفاري: هو جُنْدب بن جُنادة بن سفيان بن عُبيد الغفاري، وقيل في اسمه غير ذلك، أبو ذر، أحد السابقين الأولين من نجباء الصحابة، أسلم بمكة فكان رابع أو خامس من أسلم، وهو أول من حياه الرسول بتحية الإسلام، كان يتأله في الجاهلية فكان في الإسلام رأساً في الزهد والصدق والعلم والعمل، شهد فتح بيب المقدس وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، رضي الله عنهم، نفاه عثمان بن عفان اللي الربدة من قرى المدينة وتوفى فيها سنة (٣٦هـ/ ٢٥٢م). ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٤/ ٢١٩، ابن خياط: الطبقات ص ٣٢، الطبراني: المعجم الكبير ٢/ سعد: الطبقات المعجم الكبير ٢/ ابن الأثير: أسد 1/ ٢٥٧ رقم ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱۰) قوله: (ومنهم من قال: إن إبراهيم لما زار إسماعيل....) قال القرطبي: الجامع ٢/ الما أنس: رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه، غير أنه أذهب مسح الناس بأيديهم. حكاه القشيري. وقال السري: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم، عليه السلام، حين غسلت رأسه، وعن أبن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة وعطاء: الحج كله، وعن عطاء: عرفة ومزدلفة والجمار، وقدول الشعبي والنخعي: الحرم كله مقام إبراهيم. وقاله مجاهد).

قال: ورأيت من أمر الوحش والطير عجباً: خرجت يوماً إلى التنعيم (11) فإذا أنا بقانص في الحل قد أرسل الكلاب المعلمة على ظبية وهي تعدو جهدها تطلب الحرم؛ حتى دخلت الحرم ثم وقفت وولت بوجهها إلى الكلاب كأنها تحمل على الكلاب برأسه ووقفت الكلاب على حد الحرم في الحل تعوي حتى جاء القانص [79 أ] وكنت في الحرم أفنت الخبز على كفي فأقدمه للعصافير فيلتقط من كفي، وفي هذا المعنى قال جُرْهَم (11) بتشوق إلى مكة:

لكلّ أناس (۱۳) سُلَــــم يُر ْنَقَىّ بــه ولَيْـــــس إلينا في السيلالَم مَطْلَعُ وغاينتا القصوى حجاز لمــن بــه وكل بلاد أن هبطنـــــــاه بلقع ويُنفِر (۱۲) منًا كل وَحُش وَينْتهَي (۱۲) إلى وَحُشْنَا وَحْشُ البلاد (۱۲) ير تفع (۲۷)

<sup>(</sup>٦١) التنعيم: موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسرف. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/٨٤٥.

<sup>(</sup>۱۲) جَرْهَم: بطن من القحطانين، كانت منازلهم أو لا في اليمن ثم انتقلوا إلى الحجاز فنزلوه ثم نزلوا مكة واستوطنوها، ناسبهم إسماعيل، عليه السلام. اليعقوبي: تاريخ الربح ١ / ١٩٠- ١٩١، أبن منظور: لسان، مادة (جرهم) ١/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>۱۳) في: المتلمس الضبعي: جرير بن عبد العزى (المتوفى في حدود ۲۳ ق هـ/ ٥٨٠م) الديوان، رواية: الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، تحقيق وشرح: حـسن كامـل الصيرفي (القاهرة: معهد المخطوطات العربية- ١٩٧٠م) ص ٣٠٥: (إلى كل قوم سلم....).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱٤)</sup> في: المتلمس: الديوان ص ٣٠٥: (ويهرب).

<sup>(</sup>۱۰) في: الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (المتوفى: ۲۰۰ هـــ/ ۸٦٨ م): البيان والتبيين، تحقيق: فوزي عطوي (بيروت: الـشركة اللبنانيــة للكتــاب- ١٩٦٨م) (وينتمى).

<sup>(</sup>٦٦) في: المتلمس: الديوان ص ٣٠٥: (الفَلاَةِ).

<sup>(</sup>۱۷) قوله: (لكل أناس سلم يرتقى به....) أختلف في نسبت هذه الأبيات قال محقق ديوان المثلمس الضبعي ص ٣٠٥: (نسب الخالديان هذين البيتين في كتابهما (الأشباه

وكان في أيام رسول الله، (ﷺ)، ست أسطوانات حتى ردهن أبن الزبير إلى ثلاث (۱۸). وصلى رسول الله، (ﷺ)، بين الأسطوانتين اللتين تليان اليمن على يسار الداخل. حدثنا المفضل بن محمد قال: حدثنا أبو حمه قال: حدثنا أبو قرة موسى بن طارق عن أبن جريج قال: أخبرني بعض الحجبة عن نافع عن أبن عمر، أن رسول الله، صلى الله عليه و آله، صلى بين الساريتين اليمانيتين (١٩).

والنظائر) ٢/ ٢/ ٢/ المتلمس، ونسبهما كذلك إليه أبن نباته المصري في (شرح الله المنافق) وهما عند أبي تمام مع ثلاث أبيات أخرى في الوحشيات منسوب إلى مقاس العائذي،... قالهما يهجو بها قبيلة بكر بن وائل حيث ينتهي نسب الأبيات إلى المتلمس. ونسب المرزباني في معجم الشعراء البيتين مع ببت ثالث لمقاس العائذي وكذلك الجاحظ في البيان والتبين والحيوان) وكذلك نسبه أبن حجر: الإصابة: الأبيات لمسهر بن نعمان. والمتلمس الضبعي هو: جرير بن عبد العزى ويقال بن عبد المسيح من بني ضبعة من ربيعة، شاعر جاهلي مسن أهل البحرين، وهو خال طرفة بن العبد، كان ينادم عمرو بن هند ملك العراق ثم هجاه فأراد عمرو قتله ففر إلى الشام ولحق بأل جفنة، ومات ببصرى منة (٣٧ ق هـــ/ مامم). (ترجمته في: الجمحي: طبقات السعراء ص ٣٩، أبسن قتيسة: السعر والشعراء ص ٩٩، الاصفهاني: الأغاني ٤٤/ ٢١٦). ومقاس العائذي: وهو: مسهر بن النعمان بن عمرو بن ربيعة العائذي، أبو جلدة، المعروف بــ مقــاس العائذي، شاعر من بني خزيمة بن لؤي من قريش (ترجمته في: أبن حجر: الإصابة ١٠/ ٣٠ رقم ١٤٧٥). ترد الأبيات في: المتلمس الضبعي: الديوان ص ٣٠٥، الجاحظ: البيان رقم ١٤٠٥). ترد الأبيات في: المتلمس الضبعي: الديوان ص ٣٠٥، الجاحظ: البيان

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۸)</sup> ابن رستة: الأعلاق ص ۳۷.

<sup>(</sup>۱۹) قوله: (أن رسول الله، صلى الله عليه وآله، صلى...) أخرجه أبو بكر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوفى: ۲۱۱هـ/ ۲۲۸م) مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى؛ ط۲ (بيروت: المكتب الإسلمى- ۱٤٠٣هـــ) ٥/ ۸۲ رقم

قال أبن جريج: فقلت لعطاء أين بلغك أن النبي، صلى الله عليه وآله، صلى؟ فخط لنا كما خططت.

قال: وكان في البيت ست أسطوانات فبلغني أنه صلى بين الأسطوانتين، قال: وقد صورت المسجد الحرام والكعبة وما فيها من الاسطوانات وهذه صورتهما: [٠٠ ب].

<sup>10.7</sup> باب دخول البيت والصلاة فيه، أبن سعد: الطبقات ٤/ ٦٤، أبن أبي شيبة: المصنف ٧/ ٢٥٩ رقم ٣٥٨٧٥ باب أول ما فعل ومن فعل، أبن حنبل: المسند ٢/ ٢٥٥ رقم ٤٤٤٥، ٢/ ١٣٩ رقم ٢٢٣٨ مسند عبد الله بن عمر، أبن حبان، محمد بن حبان البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ/ ٥٩٥م): صحيح أبن حبان، تحقيق: شعيب حبان البُستي (المتوفى: ٣٠٤هـ/ ٩٩٥م): صحيح أبن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ ط٢ (بيروت: مؤسسة الرسالة - ١٩٩٣م) ٧/ ٢٧٦ رقم ٢٢٠١ رقم ١٣٢٠ رقم ١٢٣٤، أبن حجر: تلخيص الحبير ١/ ٢٤٤ رقم ١٠٣٠، وبرواية عن أبن عباس ٢١/ ٢٠ رقم ١٢٣٤٠، أبن حجر: تلخيص الحبير ١/ ٢٠٥٠ رقم ٢٠٥٠ رقم ٢٠٥٠ رقم ٢٠٠٠ باب استقبال القبلة.



# [٤١] ذكرُ المدينة

قال: والمدينة حرم؛ حرَّمها رسول، صلى الله عليه وآله، ما بين جبل ثبير (٢٠) إلى جبل عَيْرُ (٢٠).

حدثنا محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شَيْبَة قال: حدثني أبي  $^{(Y)}$  وعمى  $^{(Y)}$  قالا: حدثنا أبو معاوية  $^{(Y)}$  عن الأعمش  $^{(Y)}$  عن إبر اهيم النّيمي  $^{(Y)}$ 

<sup>(</sup>٧٠) جبل ثبير: جبل بمكة من أعظم جبالها بينها وبين عرفة نسب إلى رجل من هذيل مات فيه، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/ ٧٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧١)</sup> جبل عَيْر: من جبال المدينة مقابل الثنية المعروفة بشعب الخور. المصدر نفسه: ٦/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧٢) هو: عثمان بن محمد بن أبي شُيبة بن عثمان العبسي الكوفي، سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٧٣) هو: أبو بكر بن أبي شُيْبَة وأسمه عبد الله بن محمد، سبق التعريف به.

<sup>(</sup>۲٤) أبو معاوية: وهو محمد بن خَارِم السعدي الكوفي، أبو معاوية الضرير، مولى لبني عمرو بن سعيد بن تميم، ولد سنة (۱۱هـ/ ۱۳۷م)، ذهب بصره وهو أبن ثمان، وكان كثير الحديث يدلس، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش، رمي بالإرجاء، تقـة، توفى في الكوفة سنة (۱۹هـ/ ۱۸۰م) عن اثنتين وثمانين سنة. ترجمته في: أبـن سعد: الطبقات ٦/ ٣٩٢، مسلم: الكنى ٢/ ٢٥٩ رقم ٣٠٨٨، الرازي: الجرح ج٣/ ق٦/ ٢٤٦ رقم ١٣٦٠، أبن حجر: تحرير ٣/ ٢٣٤ رقم ٥٨٤١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۰)</sup> الأعْمش: هو: سليمان بن مهران الأسدي الكوفي، أبو محمد، مولى بن كاهل، أصله من نواحي الري، ولد سنة (۲۱هـ/ ۱۸۰۰م)، إمام مقرئ ومحدث، رأى أنـس بـن مالك، وكان محدث الكوفة في زمانه، عالماً بالفرائض، صدوق، توفى بالكوفة سنة (۱٤۸هـ/ ۲۰۰م) و هو أبن ثمان وثمانين سنة. ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ۲/ ۲۶۳، البخاري: التاريخ الكبير ج۲/ق۲/ق۲/ رقم ۱۸۸۱، أبن قتيبة: المعارف ص ۴۶، الذهبي: سير ۲/ ۲۲۲ رقم ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲۱) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك بن طازق التَّيمي، أبو أسماء، الفقيه العابد، كـوفي، كان شاباً صالحاً عالماً واعضاً، قيل ما رفع بصره إلى السماء قط، حبسه الحجـاج في سجن الديماس بواسط فتغير ولم تعرفه أمه من شدة السجن فمات فيه سـنة (۹۲

عن أبيه (٧٧) عن على بن أبي طالب، كرم الله وجهه، عن النبي، صلى الله عليه وآله، قال: ((المدَينُة حَرَمُ مَا بيْنَ ثَوْرُ إلى عَيْرُ، فمن أحدَثَ فيها حدثاً أو آوى مُحدثاً فَعَلَيَهُ لَعْنَة الله والملائكة وُالنَّاس أَجْمعين، لاَ يُقْبَل اللهِ منه صرفاً ولاَ عَدْلا))(٨٧).

(۷۷) هو: يزيد بن شريك بن طارق التيمي - من تيم الرباب - تابعي مشهور، قيل أدرك المجاهلية و هو من الذين دخلوا الكوفة من الطبقة الأولى، سكن فيها وورد المدائن في حياة حنيفة اليماني، كان عريف قومه وله أحاديث، روى عن عمر وعلي وأبي ذر، ثقة. ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٦/ ١٠٤، أبن خياط: الطبقات ص ١٤٤، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٢٤ / ٣٢٨ رقم ٢٦٥٦، أبن الأثير: أسد ٥/ ٤٩٦ رقم ٥٦٠٠،

(۱۲۰ حدیث: ((المدینة حرم...)) رواه: الإمام أحمد: المسند ۱/۱۸ رقم ۱۱۰، ۱/ ۱۲۱، رقم ۱۲۹، ۱/ ۱۲۱، رقم ۱۲۹، ۱/ ۱۰۱ رقم ۱۲۹۸ مسند علي بن أبي طالب، (ه)، والبخاري: الصحیح ۳/ ۲۱ باب حرم المدینة، ۸/ ۱۹۲، ۹/ ۱۱۹، ورواه مسلم: الصحیح ص ۱۵۰ رقم ۱۳۷۰ باب فضل المدینة، بنفس السند قال: (خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شیئاً نقراه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - قال: وصحيفة معلقة في قراب سیفه - فقد كذب، فیها أسنان الإبل وأشیاء من الجراحات وفیها قال النبي، (ه): ((المدینة حرم ما بین عیر إلی ثور فمن أحدث فیها حدثاً أو آوی محدثاً فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل الله منه یوم القیامة صرفاً ولا عدراً و و انتمی إلی غیر أبیه أو انتمی إلی غیر موالیه فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل الله منه یوم القیامة و القیامة عیر موالیه فعلیه لعنة الله والملائکة والناس أجمعین، لا یقبل الله منه یوم القیامة

حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه  $(^{(\Lambda^{1})})$  قال: حدثنا عبد السرزاق  $(^{(\Lambda^{1})})$  قسال: حدثنا معمد المستسبن [سعيد بن] المستسبن [سعيد بن] المستسبن [سعيد بن]

صرفاً ولا عدلاً)). ورواه أبو نعيم: حلية ٤/ ١٣١، والبيهقي: السنن ٥/ ١٩٦ رقم عرفاً ولا عدلاً).

(۲۹) هو: إسحاق بن راهویه و اسم راهویه إبراهیم بن مخلد الحنظلي المروزي شم النیسابوري، أبو یعقوب، ولد سنة (۱۲۱هـ/ ۷۷۷م)، إمام حافظ أحد أعلام المشرق من أصحاب الشافعي، قال الإمام أحمد: (لا أعلم له نظیر)، له مصنفات منها: كتاب السنن في الفقه والتفسير، توفى في نيسابور سنة (۲۳۸هــ/ ۲۰۸م) عن سبع وسبعین سنة. ترجمته في: أبن الندیم: الفهرست ص ۳۲۱، الذهبي: العبر ۱/ ۳۳۰، أبن كثیر: البدایة ۱/ ۳۳۰، أبن العماد: شذرات ۸۹/۲.

(٨٠) هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، سبق التعريف به.

(۱۸) هو: مَعْمَر بن راشد المهلبي مولى الأزد، أبو عروه، كان من أهل البصرة فأنتقل ونزل اليمن، كان له حلم ومرؤة ونبل في نفسه، ولم يكن في زمانه أعلم منه، توفى سنة (۱۵۳هـ/ ۲۷۰م) وله ثمان وخمسون سنة. ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٥/ ٢٥٨، البخاري: التاريخ الكبير ج٤/ق ١/ ٣٧٨ رقم ١٦٣١، الرازى: الجرح ج٤/ق ١/ ٢٥٥ رقم ١١٦٥.

(<sup>۸۲)</sup> الزهري: هو: مُحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني، أبدو بكر، ولد في أواخر خلافة معاوية، تابعي جليل، إمام حافظ من أوائل من جمع الحديث النبوي ودوّنه، نزل الشام واستقضاه يزيد بن عبد الملك، له نحو الفي حديث، كان ثقة كثير الحديث والرواية والعلم فقيها جامعاً، توفى سنة (١٢٤هـ/ ١٤٧م) وهو أبن خمس وسبعين سنة. ترجمته في: أبن قتيبة: المعارف ص ٢٧٧، الرازي: الجرح ج٤/ق ١/ ٧١ رقم ٣١٨، الذهبي: سير ٥/ ٣٢٦ رقم ١٦٠، ابن كثير: البداية ٩/ ٣٥٤.

(<sup>۸۳)</sup> في الأصل (المسيب) وما أثبتناه من مصادر تخريج الحديث، وهو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد، ولــد لــسنتين مــن خلافــة عمر (ﷺ) وقيل أربع، عالم أهل المدينة وسيد التابعين، كان يفتي والصحابة أحيــاء، ضربه الحجاج في خلافة عبد الملك بن مروان، قال أبن سعد: (كــان ســعيد بــن المسيب جامعا ثقة كثير الحديث ثبتاً فقيها مفتياً مأموناً ورعاً عاليــاً رفيعــاً) تــوفى بالمدينة سنة (٩٤هــ/ ٧١٧م). ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٩/١١، أبن خياط: الطبقات ص ٤٤٧، أبن قتيبة: المعارف ص ٤٣٨، الذهبي: سير ٤/ ٧١٧ رقم ٨٨.

هريرة (<sup>۸۱)</sup> أن رسول الله، صلى الله عليه وآله: (حرمٌ ما بين لاَ بنيها<sup>(۸۰)</sup>، وجعل حول المدينة اثنا عشر ميلاً حما)(<sup>۸۱)</sup>.

قال: وكان اسمها القديم يَثربَ حتى سماها رسول الله، (ﷺ): (طَيْبَةُ) (۸۸) وفيها يقول صرمة بن قيس الأنصاري (۸۸):

(^^) لابتيها: ويقال لابتي المدينة، ولابة ولوبة، واللابة: الحرة وهي أرض ملسة حجارة سوداء والمدينة بين لابتين في جانبي الشرق والغرب، وجمعهما لاب ولوب ولابات.

النووي: تهذيب، مادة (لوب) ٣٠٩/٣.

(^^^) قوله: (حرم مابين لابيتها....) قال الجندي: المقضل بن محمد بن إبراهيم: (المتوفى: مـ٣٠٨ مـ٣٠٨) فضائل المدينة، تحقيق: محمد مطيع الحافظ وغزوة بـدير؛ ط١ (دمشق: دار الفكر - ١٩٨٦م) ص٤٤ رقم ٦٣، ١٤ باب ما جاء في تحريم رسول الله المدينة وحدود الحرم منها: (عن أنس أن رسول الله، (ﷺ)، طلع له أحد فقال: ((هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم أن إبراهيم عبدك حرم مكة وإنسي أحسرم ما بـين لابتيها))). وكذلك ياقوت الحموي: معجم البلـدان ٧/ ٢٢٩، القزوينسي: آثار ص

قوله: (وكان أسمها القديم يثرب...) قال البكري: معجم % . % : (وقـــال النبـــي، %): ((يسمونها يثرب ألا وهي طيبة)) وكأنه كره أن تسمى يثرب لما كان من لفظ التثريب)، وكذلك الحميري: الروض ص %1 .

(^^^) هو: صير مة بن أبي انس – وأسم أبي أنس: قيس – بن صرمة بــن مالــك الأوســي الأنصاري، أبو قيس، غلبت عليه كنيته، كان رجلاً قد ترهب في الجاهليــة ولــبس المسوح وفارق الأوثان وأغتسل من الجنابة وتطهر من الحائض من النــساء وهــم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتاً له فأتخذه مسجداً لا يدخله طامــث ولا جنــب وقال: (أعبدُ رب إبراهيم) حين فارق الأوثان وكرهها حتى قدم رســول الله، (ﷺ)، فأسلم وحسن إسلامه، وهو شيخ كبير، وكان قوالاً بالحق، معظماً لله فــي الجاهليــة فأسلم وحسن إسلامه، وكان أبن عباس يختلف إليه ويأخذ عنه الشعر. ترجمته في: يقول أشعاراً في ذلك، وكان أبن عباس يختلف إليه ويأخذ عنه الشعر. ترجمته في:

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۸)</sup> أبو هريرة: قيل أسمه عبد الرحمن وقيل عبد الله وقيل غير ذلك، السدوسي اليماني، أشتهر بكنيته أبي هريرة، أسلم عام خيبر، وصحب النبي ثلاث وقيل أربع سنين، وهو أشهر من سكن الصنفة وأستوطنها طول عمر النبي، (寒)، حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، توفى في حدود سنة (٥٩هـ/ ١٦٧٨م) ودفن بالبقيع. ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٤/ ٣٤٥، أبن عبد البر: الاستيعاب ١١/ ١٦٧ رقم ٣٢٠٨، الذهبي: سير ٢/ ٥٨٨ رقم ١١٨٠، أبن حجر: الإصابة ١٢/ ٦٣ رقم ١١٨٠.

فَلَمَّا أَتَانَا وَأَطْمَأْنَتَ بِهِ النَّوَى (<sup>٨٩)</sup> وأَصْبَحَ مَسْرُوراً بِطْيِبِــة راضـِــيا<sup>(٩٠)</sup> ويقال: ((طَابُة)). (<sup>(٩١)</sup>

أبن هشام: السيرة ٢/ ٣٥٦، أبن قتيبة: المعارف ص ٦١، أبن عبد البر: الاستيعاب ٥/ ٦٧١ رقم ٢٤٩٨.

(<sup>^^)</sup> في: أبن هشام: السيرة ٢/ ٣٥٦، أبن خرداذبه: المسالك ص ١٣٨، المسعودي: مروج ٣/ ٢٨٠ ياقوت الحموي: معجم البلدان ٦/ ٢٧٥: (فلما أتانا اظهر الله دينه). والنوى: ناءَ يَنُوءٌ نَوْءاً: أي أثقل بحمله فأماله. أبن منظور: لسان، مسادة (نواً) ٣/ ٧٣٥.

(٩٠) قوله: (فلما أتانا وأطمأنت...) وهي قصيدة طويلة لصرمة بن قيس تخللتها أبيات نسبت لحسان بن ثابت (المتوفى: ٥٥هـ/ ١٧٣م)، ولأفنون التغلبي (المتوفى: ٥٥هـ نسبت لحسان بن ثابت (المتوفى: ٥هـ/ ١٥٥م) وقالها بعد مقدم رسول الله، (ﷺ)، للمدينة وذكر فيها صرمة بما أكرمهم الله تعالى به من الإسلام وما خصهم الله به من نزول الرسول عليهم. وهذه القصيدة من روائع الشعر العربي ومطلعها:

ثُوى في قُريش بضع عـشرة حجـة يذكر لـو يلقـي صـديقاً مواتيـا

وردت في: أبن هشام: السيرة ٢/ ٣٥٦، الأزرقي: أخبار مكة ص ٣٧٧، أبن قتيبة: المعارف ص ٢١، ١٥١، أبن خرداذبه: المسالك ص ١٣٨، الطبري: التاريخ ١/ ٣٧٥، المسعودي: مروج ٣/ ٢٨٠، أبن عبد البر: الاستيعاب ٥/ ١٧٥ رقم ١٢٣٩، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٦/ ٢٧٥، أبن الأثير: أسد ٣/ ١٨ رقم ٢٤٩٩، أبسن منظور: لسان، مادة (طيب) ٢/ ١٣٤، أبن كثير: البداية ٣/ ٢٠٢.

(٩١) قال أبن رستة: الأعلاق ص ٧٩: (وحدث عن إبراهيم بن يحيى قال: للمدينة في التورية أحد عشر اسما المدينة، وطبية، وطابة، والمسكينة، وجابرة، والمجبورة، والمرحومة، والعذراء، والمُحبَّة، والمحبوبة، والعاصمة). وكذلك: البكري: المسالك ١/ ٣٢٠.

حدثنا به الحَسْن بن منصنُور السحاذة قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي (٩٢) قال: حدثنا أبو الأحْوَص (٩٣) عن سماك بن حرب عن جَابر بن سمرُ قال: سمَعتُ النبي، (ﷺ) يقول: ((إنَّ الله سمَى المدينة طابةً))(٩٠).

حدثنا الحَسنُ بن أحمد السحادة. قال: حدثنا أحمد بن إيراهيم قال: حدثنا صالح بن عمر (٩٦) عن يستنزيد بن أبي زياد (٩٧)

<sup>(</sup>٩٢) هو أحمَدُ بن إبر اهيم بن خالد الموصلي، أبو علي، سكن بغداد وحدَث بها، روى عنه الإمام أحمد وأبو داود، قال الخطيب: (ظاهر الصلاح والفضل كثير الحديث) ليس به بأس، توفى في بغداد سنة (٢٣٦هـ/ ٥٠٠م). ترجمته في: الرازي: الجرح ج١/ ق ١/ ٣٩ رقم ١، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٠/٥ رقم ١٥٨٤، أبن عساكر: المعجم ورقة ١٣ أ، الذهبى: سير ١١/ ٣٥ رقم ١٠.

<sup>(</sup>٩٣) أبو الأحوص هو سلام بن سليم الكوفي، سبق التعريف به.

<sup>(</sup>۱٤) هو: جابر بن سُمَرة بن جنادة بن جُندبَ العامري ثم السوائي، كنيته أبو خالد وقيل أبو عبد الله، صحابي مشهور وراوية أحاديث، سكن الكوفة وبنى بها داراً، شهد فتح المدائن وهو أبن أخت سعد بن أبي وقاص توفى بالكوفة في ولاية بشر بن مروان. ترجمته في: ابن خياط: الطبقات ص ٥٦، ١٣١، البخاري: التاريخ الكبير ج١/ قرحمته في: ابن خياط: الطبراني: المعجم الكبير ٢/ ١٩٤ رقم ١٩٤، أبن الأثير: أسد ١/ ٢٠٤ رقم ٢٠٤، أبن الأثير:

<sup>(</sup>٩٠) حديث: ((إنَّ الله سمى المدينة طابة)) رواه بنفس السند الإمام أحمد: السسنن ٥/ ٨٩ رقم ٢٠٨٥ مسند جابر بن سمرة، مسلم: الصحيح ص ٢٥٦ رقسم ١٣٨٥ بساب المدينة تتفى شرارها، والبيهقى: السنن ٢/ ٤٨٢ رقم ٤٢٦٠ باب فضل المدينة.

<sup>(</sup>۱۹۱) هو: صالح بن عمر الواسطي، من أتباع التابعين بواسط، متقن، كان يجيء إلى حُلُواْن ويحدث بها، ثقة، توفى سنة (۱۸٦ وقيل ۱۸۷هـــ/ ۸۰۲ وقيــل ۲۰۸م). ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج٢/ ق٢/ ۲۸۸ رقم ۲۸۵، الرازي: الجرح ج٢/ ق١/ ۲۸۸ رقم ۱۷۹۷، أبن حجر: مشاهير ص ۱۷۸ رقم ۱۷۹۷، أبن حجر: تحرير تقريب ٢/ ۱۳۲ رقم ۲۸۸۱.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٩٨) عن البَرَّاءُ بن عازب قال: قال رسول الله، (﴿ أَمَن قَال للمَدينةُ يَثَرِبَ فَلَيْستَغفر الله، هي طــــابةُ ثــلاث مراتِ)) (٩٨).

قال: وهي أصح البلاد عاد عن الكعبة قبلة - لأنها من بناء رسول الله، صلى الله عليه وآله، وجهتهم إلى المرزاب بعينه، وظهرهُم إلى السشام مُقابَلُوا أهل اليمن. وهي أفضل البلاد تربة، لأن تربة رسول الله، صلى الله [٢٤ ب] عليه وآله، منها أختارها الله له نقله إليها (١٠٠٠)، وأكمل وحيه فيها،

<sup>(</sup>۹۷) هو: يزيد بن أبي زياد مولى عبد الله بن الحارث الهاشمي الكوفي، روى له مسلم مقروناً بأخر، كبر سنه وساء حفظه، لا يحتج بحديثه، ضعيف، توفى سعنة (۱۳۱هـ/ ۳۵۲م). ترجمته في: الرازي: الجرح ج٤/ق ٢/ ٣٦٢ رقم ١١٠٩، أبن حجر: تحرير ٤/ ١١١ رقم ٧٧١٧، أبن حجر: لسان ٦/ ٢٨٧ رقم ١٠١٤، أبسن العماد: شذرات ١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>۱۸) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى - وأبي ليلى اسمه يسار - بن بلال الأوسى الأنصاري، أبو عيسى الإمام العلامة الحافظ الفقيه، حدث عن عمر وعلي وأبي ذر - رضي الله عنهم - أستعمله الحجاج على القضاء ثم عزله وضربه ليسب علي، عليه السلام، وكان قد شهد النهروان معه، خرج على الحجاج مع عبد الرحمن بن الأشعث في وقعت الجماجم فغرق بدُجيل سنة (۱۸هـ/ ۲۰۷م). ترجمته في: أبن سعد: الطبقات وقعت الجماجم فغرق بدُجيل سنة (۱۸هـ/ ۲۰۷م). ترجمته في: أبن سعد: الطبقات رقم ۱۲۸ ، البخاري: التاريخ الكبير ج۳/ق ا/ ۲۲۲ رقم ۹۲ ،

<sup>(</sup>۱۱) حديث: ((من قال للمدينة يثرب...)) رواه: الإمام أحمد المسند ٢٨٥/٤ حديث البراء بن عازب، الجندي: فضائل المدينة ص ٢٦ باب ماجاء في اسم المدينــة، وذكــره ياقوت الحموي: معجم البلدان ٨/ ٤٩٧، الذهبي: سير ١١/ ٣٥، ورواه الهيثمــي: مجمع ٣/ ٣٠٠٠ باب في أسمها.

<sup>(</sup>۱۰۰ قوله: (أختارها الله...) روى الحاكم النيسابوري: المستدرك ٣/ ٣١٢ رقم ٥٢١٠: (... فقال رسول الله، (ﷺ): ((إني سألت ربي عز وجل فقلت: اللهم انك أخرجتني

وفيها نزل ﴿الْيَوْمَ أَكُمْلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الله عليه الإسلامَ دينًا﴾(۱۰۰). وجعلها دار هجرته، وقبر فيها رسول الله، صلى الله عليه وآله، وفيه منبر قوائمه على ترعة من ترع الجنة، وفيه موضع قبر رسول الله، (ﷺ)، في قبلة الحجرة ويليه قبر أبي بكر، (ﷺ)، ولم يحاذ رأسه، وبين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة كذلك روى عن رسول الله، (ﷺ)، أنه قال: ((ما بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنة من رياض الجنة، لا يستحلها الطاعون ولا الدَّجال))(۱۰۰).

من أحب أرضك إليَّ فأنزلني أحب الأرض إليك، فأنزلني المدينة)). وكذلك: ياقوت الحموي: معجم البلدان ٨/ ٤٩٧، القزويني: آثار ص ١٠٧.

<sup>(</sup>١٠١) سورة المائدة: ٥: ٣.

<sup>(</sup>۱۰۲) حديث: ((ما بين قبري ومنبري...)) رواه: الإمام أحمد: المستد ٣/ ٢٤ رقم ١٦٢٨ مسند أبي سعيد الخدري، والبخاري: التاريخ الكبير ج١/ ق١/ ٣٩٢ رقم ١٦٢٨، الطبراني: المعجم الكبير ٢١/ ٢٩٤ رقم ١٣١٥، أبو نعيم: حلية ٧/ ٢٤٨، البيهةي: السنن ٥/ ٢٤٦ رقم ١٠٠٦ باب في الروضة، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١١/ ٣٨٨، وذكره الذهبي: سير ٢١/ ٧٧، وأبن حجر: الأصبابة ٥/٥٥٥، أبن حجر: لسان ٤/ ٢٤، وجميع من أورد الحديث رواه بدون: (لا يدخلها الطاعون ولا الدجال).

<sup>(</sup>۱۰۳) هو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني - قرية من قرى بلخ - مولى ثقيف، أبو رجاء، ولد سنة (١٤٨هـ/ ٨٣١م)، رحل إلى العراق والمدينة ومكة والسام ومصر، وقدم بغداد سنة (٢١٦هـ/ ٨٣١م) وحدث بها، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وليس أحد من الكبار إلا وقد حمل عنه بالعراق، ثقة، توفى ببغلان سنة (٢٤٠هـ/ ٢٥٠م). ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٧/ ٣٧٩،

أنَسَ (۱۰۰ عـن نُعيم (۱۰۰ عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وآله، قال: ((عَلَى أَنْقَابِ (۱۰۰ المدَيَنةِ مَلاَئِكُة لاَ يَدْخُلُهَا الطَّـــاعُونَ وَلاَ الدَّجَالُ)) (۱۰۷ .

البخاري: التاريخ الكبير ج٤/ق ١/ ١٩٥ رقم ٨٧٠، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد / ١٢/ ٤٦٤ رقم ٢٩٤٢، أبن عساكر: المعجم ورقة ١١٨ ب.

- (۱۰٤) هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي القرشي، أبو عبد الله، من سادات أتباع التابعين بالمدينة، ولد سنة (٩٣ أو ٤٩هـ/ ٧١١ أو ٢١٢م) إمام من أئمة الحديث ومن جلّة الفقهاء الصالحين، من أشهر مصنفاته كتاب الموطأ، ثقة، توفى سنة (١٧٩هـ/ ٢٩٥م) وله خمس وثمانون سنة ودفن بالبقيع. ترجمته في: أبن خياط: الطبقات ص ٢٧٥، البخاري: التاريخ الكبير ج٤/ق ١/ ٣١٠ رقم ١١١٠.
- المعدوي المدني مولى عمر بن الخطاب (ه) عمال عبد الله القرشي العدوي المدني مولى عمال بن الخطاب (ه) عتاقة، أبو عبد الله، المعروف بالمُجمُر، الفقيه كان يُبخر مسجد النبي، (ك)، جالس أبا هريرة عشرين سنة وله أحاديث، ثقة، عاش إلى قريب من سنة (١٢٠هـ/ ٢٣٧م) ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ٥/ ٣٠٩، البخاري: التاريخ الكبير ج٤/ ق7/ ٩٠٦، الدهبي: سير ق7/ ٩٠٦ رقم ٢١٠٦، الذهبي: سير ٥/ ٢٢٧ رقم ٩٤.
- (١٠٦) أنقَابَ: النَّقْبُ والنَّقْبُ: الطريق، وقيل: الطريقُ الضيق في الجبل والجمع أنقابَ ونقِاب. أبن منظور: لسان، مادة (نقب) ٣/ ٦٩٧.
- (۱۰۷) حديث: ((على أنقاب المدينة ملائكة....)) رواه: الإمام مالك: الموطأ من ٢٥٥ رقم ٢٦٠٢ حديث: ((على أنقاب المدينة، والإمام أحمد: المسند ٢/ ٢٣٧ رقم ٢٦٠٣، ٢/ ٣٧٥ رقم ٣٠٠٤ مسند أبي هريرة، البخاري: الصحيح ٢/ ٣٧٥ رقم ٢٠٥٠ رقم ١٩٠٤ مسلم: الصحيح ص ١٥٥ رقم ١٣٧٩ باب لا يدخل الدجال المدينة، مسلم: الصحيح ص ١٥٥ رقم ١٣٧٩ باب فصائل المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها، الجندي: فضائل المدينة ص ٢٤ باب فضائل المدينة.

### صفة البصرة

حدثتي أحمد بن عبد الله قال: حدثتي أحمد بن بشر (١٠٠١) أنسه قسال: بلغني أن هشام بن عبد الملك (١٠٠١) لمّا بنّى الرُصاُفَة (١١٠١)؛ فخرق فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار وأحتفر فيها المصانع (١١١١). بَعَث إلى وفود النّساس فجمعهم عنده. فلما أخذ الناس مجالسهم ألتقت إلى أهل مكة فقال: يا أهل مكة هل فيكم مثل هذه المصانع ؟ قالوا: لا إلاّ أن فينا بيت الله المستقبل. ثم التفت إلى أهل المدينة فقال: هل فيكم مثل هذه المصانع ؟ قالوا: لا إلاّ أن فينا قبر رسول الله، (ﷺ). ثم التفت إلى أهل الكوفة فقال: يا أهل الكوفة هل فيكم مثل هذه المصانع ؟ قالوا: لا إلاّ أن فينا تلاوة كتاب الله المنسزل (١١٢). شم التفت إلى أهل البصرة هل فيكم مثل هذه المصانع؟

<sup>(</sup>۱۰۸) لم أهند لمعرفته.

<sup>(</sup>۱۰۹) هو: هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، أبو الوليد، ولد سنة نيف وسبعين المهجرة، أستخلف بعهد من أخيه يزيد سنة (۱۰۰هــ/ ۲۲۳م) فكانت خلافتــه تــسع عشرة سنة، بنى الرصافة بقنسرين، كان من أحزم بنى أمية وأرجلهم، وكان بخــيلا شديد القسوة طويل اللسان، توفى برصافة الشام ودفن فيها سنة (۱۲۵هــــ/ ۲۷۲م) ولمه أحدى وستون سنة وقيل ثلاث وخمسون. ترجمته في: أبن ماجة: تاريخ الخلفاء ص ۳۳، اليعقوبي: التاريخ ۲/ ۲۲۱ - ۲۳۱، الخطبي: مختصر تاريخ الخلفاء ص ۱٤٥، السيوطى: تاريخ الخلفاء ص ۲۲۷.

<sup>(</sup>۱۱۰) الرُصافَة: أو رصُافَةُ الشام في غربي الرُقة، بناها هشام بن عبد الملك لما وقع الطاعون بالشام، وكان يسكنها في الصيف. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤/ ٥٠٥. (النه المَصَانُع: الصَنَعْ الحَوْض، وقيل شبه الصهريج يتخذ للماء، ويقال: للقصور أيضاً مَصانْع، والعرب تسمي القرى مصانع. أبن منظور: لسان، مادة (صنع) ٢/ ٤٨١. (١١٢) في ياقوت الحموي: معجم البلالم ٢/ ٣٤٦: (المرسل).

فقام إليه خَالُد بن صَفْوَانَ بن أهتم (١١٣) فقال: أصلَاح الله أمير المؤمنين (١١٠)؛ أصف لك بَلادَنا فتقيسه ببلادك هذه فتنظر أيهما أفضل وأحسن! قال: هات لله دَرُكَ [٤٣] أيا أبن الأهتم.

قال: نعم يا أمير المؤمنين، يغَدُو قانصنا فيروح (١١٥) هذا بالسبوط والسُمني وهذا بالطبي والظلَّيمُ (١١٦). ونحن أكثر الناس (١١٧) سساجاً وعاجساً

<sup>(</sup>۱۱۳) هو: خَالد بن صَفُوانَ بن عَبْد الله بن الأهتم التّميمي الْمنقْرَيُ البصري، أبو صَفُوانَ، أحد فصحاء العرب وخطبائهم، كان من أيام التابعين، وراوية للأخبار مفوهاً بليغاً، وفد على عمر بن عبد العزيز وجالس هشام بن عبد الملك وخالد القسري وأبا العباس السفاح، وهو مع فضله وجلالته يعد من بخلاء العرب المشهورين، توفى في البصرة سنة (۱۳۵هـ/ ۲۰۷م) ترجمته في: أبن قتيبة: المعارف ص ۲۰۵، الرازي: الجرح ج ۱/ق ۲/ ۳۳۳ رقم ۲۵،۱، ياقوت الحموي: معجم الأدباء ۱۱/ ۱۲ رقم ۲۰۱، وقم ۲۰۱، وقم ۲۰۱،

<sup>(</sup>۱۱۱) يضيف: أبن عساكر: تاريخ دمشق ٢١/ ٣٠١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/ ٣٤٦، أبن العديم: بغية ٧/ ٣٤٠٧: (إن هؤلاء أقروا على بلادهم ولو أن عندك من له ببلادهم خبرة لأجاب عنهم. قال: أفعندك في بلادك غير ما قالوه في بلادهم ؟ قال: نعم أصلح الله الأمير أصف لك بلادنا....).

<sup>(</sup>۱۱۰ في: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ۱۲۱، أبن عساكر: تاريخ دمــشق ۱٦/ ۱۰۳، ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲/ ٣٤٦، أبن العديم: بغية ٧/ ٣٠٤٧: (فيجيءُ).

<sup>(</sup>١١٦) الظُّليمُ: الذكر من النعام، والجمع ظلمان وأظلمُة. الدميري: حياة الحيوان ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>۱۱۷) قوله: (ونحن أكثر الناس ساجاً....) نسب الجاحظ هذه الجملة في كتب البلدان، نشر وتعليق: صالح أحمد العلي (مسئلة من مجلة كليسة الآداب بغداد: مطبعة التعلي المسئلة من مجلة كليسة الأداب بغداد: مطبعة الحكومة - ١٩٧٠م). ص ٥٠٥ إلى بعض الخطباء، ونسبها كذلك في البيان والتبيين ٢٨ ٢٦٠ إلى خالد بن صفوان وأبو بكر الهذلي.

وخَزاً وديباجاً وخريدة مغناجاً (١١٨) ودابة هملكجاً (١١٩). بيُوتُنَاا دهب وأوسطه ونهرنا عجب، ونخلنا خشب (١٢١)، أعَلاه (١٢٢) الرطب وأدناه القصب وأوسطه الحطب. والنخل في مأركه (١٢٣) كالزيتون عندكم في منابته، وهذا في زمانه كذاك في إيَّانه (١٢٠)، وهذا على أفْنانه (١٢٥) كذلك في أغصانه الراسخات في الوحل، الملتقحات بالنحل، المطعمات في المحل، يخرجن استفاطاً (١٢١) أعظاماً وأوساطاً كأنما كُسيت رباطاً، ثم تتفرع عن قُضبان كاللَّجين منظومة

<sup>(</sup>۱۱۸) قوله: (خريدة مغناجاً) الخريدة: من النساء العذارى، والجمع خرائد وخُـرد. أبـن منظور: لسان مادة (خرد): ١/ ٨٠٩، ومغناجاً: امرأة غنجة: أي حسنة التدلل. أبن منظور: لسان، مادة (غنج) ٢/ ١٠٢٢. أي: نساءهم حسنة التدلل.

<sup>(</sup>۱۱۹) في: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ۱۲۱، أبن عساكر: تاريخ دمـشق ۱۱ / ۱۰۳، أبن العديم: بغية ٧/ ٣٠٤٧: (برذوناً هملاجاً). والبرذون: من الخيل ما كـان مـن غير نتاج العرب، وجمع براذين، أبن منظور: لـسان، مـادة (بـَرذن) ١/ ١٩٠، وهميلاَجاً: حسن سير في سرعة وبخترة، وجمعه هماليج. أبن منظور: لسان، مـادة (هملج) ٣/ ٨٣١، أي: خيولهم حسنة السير.

<sup>(</sup>۱۲۰) يضيف: المسعودي: مروج ٣/ ١٥١، أبن عساكر: تاريخ دمشق ١٦/ ١٠٣، أبن العديم: بغية ٧/ ٣٠٤٨: (ونحن أكثر الناس قنداً ونقداً ونحن أوسم النماس بريمة وأريفهم بحرية وأكثرهم ذرية وأبعدهم سرية بيوتنا ذهب...).

<sup>(</sup>۱۲۱) قوله: (ونخلنا خشب) أنفرد بها ابن القاص.

<sup>(</sup>۱۲۲) في: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ۱۲۱، أبن عساكر: تاريخ دمـشق ۱۱/ ۱۰۳، ويزيخ دمـشق ۱۱/ ۱۰۳، ويؤت الحموي: معجم البلدان ۲/ ۳۶۳، أبن العديم: بغية ۷/ ۳۰٤۸: (أوله).

<sup>(</sup>۱۲۳) في: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ۱۲۱: (مكاربه).

<sup>(</sup>١٢٤) إِبَانَه: إِبَّانُ الشيء: أوانه،ويغلب استعماله مضافاً مثل: إبَّانُ الفاكهة، المعجم الوجيز، مادة (إبَّانُ) ص٤.

<sup>(</sup>۱۲۰) إفنانَه: أفنانَ جمع فنن: وهو الغصن. أبن منظور: لسان، مادة (فنن) ٢/ ١١٣٧. (۱۲۲) أسفَاطَ: السفط: الطيب والسخاء. المصدر نفسه: مادة (سفط) ٢/ ١٥٦.

كالؤلؤ الأبيض (١٢٠١)، ثم تصير زمرداً اخضر، ثم تصير يواقيت أحمر وأصفر، ثم تصير عسلاً معلقة في الهواء لا قرب ولا إناء، فوقها المداب ودونها الحراب، لا يصيبها التراب ولا يقربها الذباب، ثم يصير آموالاً في أكيسة الرجال، ويسمى بها في المعال وينفق على العيال (١٢٨). وأما نهرنا العجب يا أمير المؤمنين؛ فإن الماء يُقبل في اوان حاجتنا ونحن نيام على فرشنا لا تُنافس فيه من قلة ولا نصير منه على ذلة، فيجري عبقا، فيعلو طبقا، فيفيض مندفقاً، حتى يغسل نتنها ويروي متنها ويبدي حسسنها، وأما بيُوتُنا الذهب، فإن لنا خراجاً (٢١٩) في السنين والشهور نأخذُه في أوقاته ونُنفقه في مرضاتِه ويُسلمنِا الله من آفاتِه.

قال: لله نَرُكَ يا أبن الأهتم، أنى لكم هذا لم تُغَلَبُوا علي ها ولم تُستُبقوا إليها. قال : ورَتْنِاها من الآباء ، ونُورِثها الآبناء ويُسلمنا الله رب السماء ، وأنما مَثُلنا كما قال [معن بن أوس](١٣٠)

<sup>(</sup>۱۲۷) يضيف: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ۱۲۱، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/ ٣٤: (ثم تتبدل قضبان الذهب).

<sup>(</sup>۱۲۸) في: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ۱۲۱، ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲/ ٣٤٦: (فيستعان به على العيال).

<sup>(</sup>۱۲۹) قوله: (فإن لنا خراجاً) قال الجاحظ: البلدان ص ٥٠٥: (لأن خراج العراق مائة الف الف وأثنا عشر الف الف وخراج البصرة من ذلك ستون الف الف...).

<sup>(</sup>۱۳۰) في الأصل (أويس) وما أثبتاه من مصادر تخريج الأبيات. وهو: معن بن أوس بـن نصر بن زياد المزني، شاعر فحل من مخضرمي الجاهلية والإسلام، له مدائح فـي جماعة من الصحابة، رحل إلى الشام والبصرة، وكان يتردد إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب فيبالغان في إكرامه، وكان معاوية يفضله ويقـول: (كان أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمي وأشعر أهل الإسلام أبنه كعب ومعن بن أوس)، وما وصل ألينا من شعره المتبقي لا يمثل كله وإنمـا هـو مقطوعـات

في شعره (۱۳۱):

إذا ما بَحُر خندف (۱۳۲)جاش (۱۳۳)يوماً فمَهـــــما كـان مِن خير فأنِا وَإِنَّا مَـورَيُونَ كما وُرثْنِا [٤٤ بُ

وقْبلُة بَصْرَة إلى مقام إبراهيم بين الباب والرُّكِن الشامِي، ومنها إلى مَكَة ثمانمائة ميل وثمانية عشر ميلا.

متباعدة، أما شعره الذي قاله في المرحلة الأولى من حياته فقد، ومجموع ما وصلنا يدخل معن في مجموعة شعراء الحكمة أو الزهد، عمر معن إلى أيام الفتنة بين أبن الزبير ومروان، وكف بصره في أواخر عمره، توفى بالمدينة في حدود سسنة (٦٤هـ/ ١٦٤٣م). ترجمته في: الأصفهاني: الأغاني ١/ ١٦٤، أبن عساكر: تاريخ دمشق ٥٩/ ٢٢٦، أبن حجر: الإصابة ٦/ ٣٠٧ رقم ٨٤٥٧ وكذلك مقدمة ديوانه.

- رد الرواية في: أبن الفقيه: مختصر البلدان ص ١٢١، المسعودي: مروج ٣/ ١٥١، أبن عساكر: تاريخ دمشق ١٦/ ١٠٢، ياقوت الحموي: معجم البلدان ١/ ١٥٤، أبن العديم: بغية ٧/ ٣٠٤٧، صفا: التعريف ص ٤٤١.
- (۱۳۲) خَندف: الخَنْدفَة: مشية كالهرولة، أي: مسرعاً. أبن منظور: لسان، مادة (خندف) 9/ ٩٠٩.
  - (١٣٣) جاشُ: الجأش: النفس. المصدر نفسه: مادة (جأش) ١/ ٣٩٠.
- (١٣٤) يُغطَمْطُ: الغطمْطَةُ: أضطراب الأمواج مع الصوت العالي. المصدر نفسه: مادة (غطمط) ٢/ ٩٩٩.
- (۱۲۰) الأبيات ترد في: المزني، معن بن أوس (المتوفى حدود ٢٤هـ/ ٢٨٣م)، الديوان، برواية أبي على إسماعيل بن القاسم القالي، صنعة: نوري حمودي القيـسي وحـاتم صالح الضامن (بغداد: مطبعة دار الجاحظ- ١٩٧٧م) ص ١١٤، أبـن عـساكر: تاريخ دمشق ٢١/ ١٠٤، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/ ٣٤٦، أبن العديم: بغية ٧/ ٣٠٤٨، صفا: التعريف ص ٤٤٢.

#### **ذکر** میشد' سر

# مدينة الحضر والخورنق

حدثنا المُطَبِّنُ محمد بن عبد الله الحَصْرُميُّ وجعفر بن محمد الله العَصْرُميُّ وجعفر بن محمد الفريابي قالا: حدثنا إسحاق بن بهلول (۱۳۱ قال: حدثني أبي البهلول (۱۳۸ من بني سطامة عدان (۱۳۷ قال: حدثني إسحاق بن زياد (۱۳۸ من بني سطامة بن لؤي عن شَيبُ بن شَيبًة (۱۳۹ عصل خالد بن صَفْوَانَ بن الأهتم

<sup>(</sup>۱۳۳) هو: إسحاق بن بهلول بن حسان بن سنان التنوخي، أبو يعقوب، ولد بالأنبار سنة (۱۳۵هـ/ ۲۸۰م)، محدث وفقيه وله علم باللغة والشعر والنحو، حدث ببغداد، وله مذاهب أختارها وأنفرد بها، استدعاه المتوكل إلى سامراء فنصب له منبراً يحدث فيه، وله مصنفات منها كتاب المتضاد وكتاب القرآن والمسند، صدوق، توفى بالأنبار سنة (۲۰۲هـ/ ۲۲۸م). ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ۷/ ۳۸۳، الرازي: الجرح ج ۱/ق ۱/ ۲۲۶ رقم ۳۳۹، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۲/ ۳۲۳ رقم ۳۳۳، أبن كثير: البداية ۱۱/ ۳۲۲

<sup>(</sup>۱۳۷) هو: البهلول بن حسان بن سنان بن أوفى التنوخي، أبو الهيثم، من أهـل الأتبـار، طلب الأخبار واللغة والشعر وأيام الناس وعلوم العرب ثم طلب الحـديث والفقـه والتفسير والسير، سمع ببغداد والبصرة والكوفة والمدينة، تزهد أخر حياته، تـوفى بالأنبار سنة (٤٠٢هـ/ ١٩٨م). ترجمته في: الخطيب البغدادي: تاريخ بغـداد ٧/ ١ رقم ١٩٤٩، أبن الجوزي: المنتظم ١٠/ ١٣٢ رقـم ١١٢٠، أبـو الوفـاء: الجواهر ص ١٧٤ رقم ٥٨٥.

<sup>(</sup>۱۳۸) هو: إسحاق بن زياد، يروي عن أهل البصرة قال أبن حبان: (نعم الصالح). ترجمته في: أبن حبان: الثقات ٨/ ١١٩ رقم ١٢٥٢١.

<sup>(</sup>۱۳۹) هو : شَيْب بن شَيئة بن عبد الله بن عمرو المنْقري التميمي البصري، أبو مَعْمَـر، من أتباع البصرة، صاحب خالد بن صفوان، خطيب وأخباري وأديب، قدم بغداد في أيام المنصور فأتصل به وبالمهدي من بعده ولمه مواقـف مـشهورة عنـد الخلفاء

ق ال: فق دمت عليه وقد خرج مُبَنَدَيًا (۱٬۱۱ بقر ابته وأهله وحشمه وغَاشَدِيتِه (۱٬۱۱ من جلسائه؛ فنزل بأرض قَاع (۱٬۲۱ من جلسائه؛

والأمراء، ضعفه بعض المحدثين، توفى بعد المائتين من الهجرة. ترجمت في: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٩/ ٢٧٤ رقم ٤٨٣٦، المسمعاني: الأنسساب ١٢/ ٩٥٤ رقم ١٩٦١، ياقوت الحموي: معجم الأدباء ١١/ ٢٦٨ رقم ٩٨، أبن حجر: تحرير ٢/ ١٠٦ رقم ٢٧٤٠.

<sup>(</sup>۱٤٠) هو: يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفي، أبو عبد الله، أبن عم الحجاج بــن يوسف، ولي اليمن لهشام بن عبد الملك سنة (١٠٦هــ/ ٢٧٤م) ثم ولاه العراق سنة (١٠٦هــ/ ٢٧٤م) قبض على خالد بن عبد الله القسري وقتله ولاحق عماله، وقتل زيد بن علي، كان مهيباً جباراً قاسياً عنيفاً، لما قتل الوليد بن يزيد هــرب يوســف فلحق بالشام، فأخذ هناك وحُبس فقتله يزيد بن خالد القسري بأبيه سنة (١٢٧هـــ/ على وجر في أزقة دمشق ترجمته في: أبن قتيبة: المعارف ص ٣٩٨، اليعقوبي: التاريخ ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٩، ٢٢٥، الذهبي سير ٥/ ٤٤٢ رقم ١٩٧، الذهبي: العبر ١/

أن في: أبن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (المتوفى: ٢٧٦هـ/ ٨٨٩): تاريخ الخلفاء او المعروف ب الإمامة والسياسة؛ ط٣ (القاهرة: مكتبة الباب الحلبي وأولاده- ١٩٦٣م) ٢/ ١٢٦: (منتدباً). ومبتدياً: من البدو والبادية، يقال: تبدى الرجل: أقام بالبادية وقصدها. أبن منظور: لسان، مادة (بدا) ١/ ١٧٨.

<sup>(</sup>۱٤٢) غَاشيتَه: غاشية الرجل: من ينتابه من زواره وأصدقائه. المسصدر نفسه: مادة (غشا) ٢/ ٩٩١.

<sup>(</sup>۱٤٣) قاَع: القاعُ والقُيع: أرض واسعة سهلة مستوية. المصدر نفسه: مسادة (قــوع) ٣/ ١٨٨.

صحصت (١٤١) متناف (١٤١) أفيح (١٤١)، في عام قد بكر وسميه (١٤١)، وتتابع وليه (١٤١)، وأخذت الأرض فيه زينتها من أختلف ألون نبتها من نور ربيع مونق (١٤١)، فهو في أحسن منظر وأحسن مختبر وأحسن مستمطر، بسمعيد كأن ترابه قطع الكافور (١٠٠). قال: وقد ضرب له سرايق (١٥١) من حبرة كان صنع له يوسف بن عمر باليمن، فيه فسطاط فيه أربعة أفرشة من خرا أحمر، مثلها مرافقها وعليه دراعة (١٥٠) من خرا أحمر مثلها عمامته. قال: وقد أخد

<sup>(</sup>١٤٤) صَدَصَحِ: الصحصح والصحصحة والصحصحان: الأرض المستوية الواسعة. أبن منظور: لسان مادة (صحح) ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>۱٤٠) متناتف: التَتُوفُة: القفر من الأرض وأن كانت مُعشبة. المصدر نفسه: مادة (تنف) ٣٣٤/١

<sup>(</sup>١٤٦) أفيَخ: الفيخ: السعة، كل موضع واسع. المصدر نفسه: مادة (فيح) ٢/ ١١٥٢.

<sup>(</sup>١٤٧) سَمَيْتُ: الوَسْميُّ: مطر أول الربيع وهو بعد الخريف، وسمي بذلك لأنه يَسمُ الأرض بالنبات فيصير فيها أثراً في أول السنة. المصدر نفسه: مادة (وسم) ٣/ ٩٢٧.

<sup>(</sup>۱٤٨) ولُيه: الوكيُّ مطر يأتي بعد الوسمي، وجمعه أو لالية. المصدر نفسه: مادة (ولي) ٣/ ٩٨٤.

<sup>(</sup>١٤٩) مونق: الأنق: الأعجاب بالشيء. المصدر نفسه: مادة (انق) ١/ ١١٦.

<sup>(</sup>۱۰۰) في: ابن قتيبة: الإمامة ٢/ ١٢٦، الهروي: عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله (۱۰۰) في: ابن قتيبة: الإمامة ٢/ ١٠٢، الهروي: عبد بن أحمد الهروي، تحقيق: (المتوفى: ٤٣٤هـ/ ١٠٢، م) فوائد حديث أبي ذر عبد بن أحمد الهروي، تحقيق: الحسن سمير الحسني؛ ط١ (الرياض: مكتبـة الرشـيد- ١٩٩٧م) ١/ ١٠١، أبـن عساكر: تاريخ دمشق ٢١/ ٩٧، أبن الجوزي: المنتظم ٧/ ٢١٦، ياقوت الحمـوي: معجم الأدباء ١١/ ٢٨: (حتى لو أن قطعة ألقيت فيه لم تترب).

<sup>(</sup>۱۰۱) سَرادقُ: السَّردقُ: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب أو غيره، وجمعه سُرادقِات. أبن منظور: لسان، مادة (سردق) ۲/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>١٥٢) الدُراَعة: جبة مشقوقة المقدم. المصدر نفسه: مادة (درع) ١/ ٩٧٠.

الناس مجالسهم. قال: وأخرجتُ رأسي من ناحية السماط، فَنَظرَ إلى شبه المُستنطق لي!

فقلت: أتم الله عليك النعم يا أمير المؤمنين – زاد الحضرمي في حديثه – وسوَغَها لك بشكره – وقالا جمعياً: وجعل ما قلدك من هذا الأمر رشداً، وعاقبة ماتولى إليه حمداً، أخلصه لك بالتقى، وكَثَر أه لك بالنما، لا كَثر عليك منه ما صفا، ولا خالط سروره الردّى، فقد أصبحت للمسلمين ثقة ومستراحاً، إليك يفزعون في أمورهم، وأليك يقصدون في ماربهم، وما أجد يا أمير المؤمنين شيئاً هو أبلغ في قضاء حقك وتوقير مجلسك؛ فيما من الله وقالا جميعاً: من أن أذكرك نعم الله عليك وأنبهك لشكرها، وما أجد في ذلك شيئاً هو أبلغ من حديث من سلف قبلك من الملوك، فأن أذن لي أمير المؤمنين أخبرته.

قال: فأستوى جالساً وكان مُتّكئاً. قال: هَانِ يا أبن الأَهْتَم. قلت: يا أمير المؤمنين: إن ملكا(١٥٣) من الملوك قبلك خرج في عام مثل عامنا هذا

<sup>(</sup>۱۰۳) قوله: (إن ملكاً من الملوك قبلك...) تشير هذه الرواية إلى قصة النعمان بن أمرىء القيس بن عمرو (المتوفى حوالي: ۱۸٤م) والمعروف بالنعمان الأكبر، أحد ملسوك الحيرة المعروفين بالمناذرة، والذي ينسب أليه بناء القصرين الشهيرين في تاريخ الأدب العربي الخورنق والسدير والتي تذكر المصادر أنه زهد بعد بنائه هذين القصرين في حطام الدنيا، وقضى بقية عمره في البادية يطوف فيها وينتقل ولم يقف الناس على خبره. الأصفهاني: الأغاني ٢/ ٣٤، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣/ الناس على خبره. الأصفهاني: الأعاني المعميري: الروض ص ٢٢٧.

إلى الخور 'نقُ '(١٥٠) والسدُير (١٥٠) في عام قد بكر وسميه وتتابع وكيه، وأخذت الأرض زينتها من أختلاف ألوان نبتها من نور ربيع مونق فهو في أحسس منظر وأحسن مستم مراه وأحسن مختبر، بصعيد كان ترابه قطع الكافور، وقد أعطى فتى الحسن مع الكثرة والغلبة والفهم، فنظر وأبعد النظر، فقال لجلسائه: لمن مثل هذا ؟! هل رأيتم مثل ما أنا فيه؟ أم هسل أعطى مثل ما أعطيت ؟

قال: وعنده رجل من بقايا حملة الحُجة والمُضني على أدب الحق ومُنهَاجه زاد الفريابي في حديثه ولم تخلو الأرض من قائم شه حجة في عباده (٢٠٥١) وقالا جميعاً: فقال: أيها الملك: لقد سالت عن أمر أفتانن بالجواب عنه ؟

قال: نعم.

قال: أرأيت هذا الذي أنت فيه؛ أشيء لم يزل أم شيء صار أليك؟ قال: كذلك هو.

<sup>(106)</sup> الخور تُنق: قصر يقع بالكوفة في ظهر الحيرة، يعد من روائع الفن العربي القديم، والذي ذكرته العرب في أشعارها وضربت به الأمثال، ينسب بناؤه إلى النعمان الأول، وقام بتصميمه مهندس رومي يدعى سنمار، دارت حوله أساطير عدة ويذكر مقروناً بقصر السدير. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣/ ٢٥٦، وما تزال أثاره قائمة وللأسف قد تعرض هذا القصر في الأونة الأخيرة للتخريب والنبش.

<sup>(</sup>١٥٥) السَّدير: قصر بناه النعمان الأول في وسط البرية بين الحيرة والشام، وكان النعمان أتخذه لبعض ملوك العجم. المصدر نفسه: ٥/ ٣٠.

<sup>(</sup>١٥٦) قوله: (ولم تخلو الأرض من قائم...) تنسب هذه الجملة للإمام علي بن أبي طالب-عليه السلام- في كلام له لكُميْلَ بن زياد النَّخَعيِّ. أبن أبي الحديد: عبد الحميد بـن هبة الله (المتوفى: ١٥٥هـ/ ١٢٥٧م) شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت: دار أحياء التراث العربي- بلا تاريخ) ١٨/ ٣٤٧، ٣٥١.

قال: فلا أراك أنما أعجبت بشيء يسير تكون فيه قليلاً وتغيب عنــه طويلاً وتكون غداً بحسابه مرتهناً.

قال: ويحك، فأين المهرب وأين المطلب!!

فقال: إما أن تقيم في ملكك وتسصير علسى مسا سسرك ومسضك وأروضك، وإما أن تضع تاجك وأطمار ك (١٥٧) وتلبس أمساحك وتعبد ربسك في هذا الجبل حتى يأتيك أجلك.

قال: إذا كان بالسحر فأقرع علي بابي؛ فأني مختاراً أحد السرأيين، فأن اخترت ما أنا فيه كنت وزيراً، وأن اخترت خلوات الأرض وقفرات البلاد كنت رفيقاً [23 ب] لا يخالف.

قال: فقرعَ عليه بابه عند الفجر فإذا هو وضع تاجه وقد لبس أمساحه وتَهيَّأ للسياحة. قال: فلزما والله الجبل حتى اتاهما أجلهما. وهو حيث يقول أخو بني تميم عَدَيُّ بنُ زَيْدٍ المرادي(١٥٨):

<sup>(</sup>۱۰۷) أطْمارك: الطَّمَّرُ: الثوب من غير الصوف والجمع أطمار. أبن منظور: لسان مادة (طمر) ٢/ ٦١٣.

<sup>(</sup>۱۰۸) هو: عَدِيُّ بنُ زَيْد بن حماد بن أيوب العبّادِي التميمي، شاعر فصيح من شعراء الجاهلية النصارى، من أهل الحيرة، وهو احد الفحول الأربعة الذين ذكرهم أبن سلّم، كان ترجمان أبرواز ملك فارس وكاتبه بالعربية، وهو أول من كتب بها في ديوان كسرى، سكن المدائن، وعلا شأنه في عهد هرمز، ووجهه رسولاً إلى ملك الروم طيباريوس الثاني في القسطنطينية، فزار بلاد الشام، ثم تعزوج هنداً بنت النعمان، قال فيه الأصمعي: (عدي بمنزلة سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري معها مجراها)، له عدة قصائد لا تخلو من روعة ولا سيما من الناحية الفكرية ولغة بعيدة عن التعقيد والنتميق، وشي به أعداؤه إلى النعمان بن المنذر بما أوغر صدره فحبسه وقتله في سجنه بالحيرة في حدود عام (٣٦ ق هـ/ ١٨٨م). ترجمته في: أبن سلام الجمجمي: طبقات الشعراء ص ٣٠، أبن قتيبة: المشعر والمشعراء ص ١٣٠، الإعاني: الأغاني ٢/ ١٨٠.

أيسها المشامت المعيد للوثيق من السام لذيسك العهد الوثيق من السامن رأيت المنون (١٢١) خلات أم من أن كسرى الملوك أتو وينو الأصفر الملسوك؛ ملوك السامو وأخو الحضر (١٢٥) إذ بتاه وإذ دجلسانة مرزم أ وخلك كلسانة مرزم أ وخلك كلسانة

حدّه أأنت المبر أ(١٥٠) المصوفور (١٠٠) المسوفور أوران أنت جاها من مغرور أور دا عليه من أن يُضام خَفيسر (١٢٠) م شروان (١١٠) الم أين قبلة سابور (١١٠) من أين قبلة سابور (١١٠) من أين قبلة سابور (١١٠) من أين منهم مذكور سروم لسم يبق منهم مذكور الله والخابور (١٢١) من أليه والخابور (١٢١) مسا فللطي مر في ذراه وكسور

<sup>(</sup>١٥٩) المُبَرَّأ: بَرَأ يَبْرَأ: تخلص مما به. أبن منظور: لسان، مادة (برأ) ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>۱۲۰) الَمُوفورُ: الوفر: الكثير الواسع، وهنا: الذي لم تصبه نوائب الدهر. المصدر نفسه: مادة (وفر) ٣/ ٩٥٨.

<sup>(</sup>١٦١) المَنُون: المنيَّةُ: الموت أو الدهر. المصدر نفسه: مادة (مناً) ٣/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>١٦٢) خَفَيرُ: الخَفيُر: المنعة والأمن. المصدر نفسه: مادة (خفر) ١/ ٨٦٥.

<sup>(</sup>۱۱۳) هو: خسرو الأول: كسرى الأول والذي يعرف بــ: أنو شروان بن قباذ بن فيروز، ملك فارس (0.00 ماك ماك الأمبر الطورية فأمندت حتى البحر الأسود وجبال القوقاز، أعــاد تنظــيم الحكومــة والجيش، أطلق عليه الفرس أنو شروان أي: ذي الروح الخالدة، توفى سنة (0.00 من ترجمته في: اليعقوبي: التاريخ 0.00 المسعودي: مروج 0.00 مرود المرود ا

<sup>(</sup>۱۹۲۱) سابور: أسم لعدة ملوك من الفرس والمراد هنا: سابور بن هرمز: سابور الثاني المعروف بسابور ذي الاكتاف، ملك فارس (۲۰۹م- ۳۷۹م)، تقلد الملك عند ولادته، وحكم عملياً عام (۳۲۵م)، تميز حكمه بالصراع مع الرومان ومع ذلك فقد أستطاع الوصول بالأمبر اطورية الساسانية الى ذروة قوتها ومجدها، وأشار له عدي بن زيد لكونه باني الأيوان المعروف بايوان كسرى. ترجمته في: اليعقوبي: التاريخ ۱/ ۱۶۱، المسعودي: مروج ۱/ ۲۷۹.

<sup>(</sup>١٦٥) وهو: ساطرون (سنتروس) وكان العرب يسمونه خيزن.

<sup>(</sup>١٦٦) الخُابُور: أسم لنهر كبير من أعمال الموصل في شرقي دجلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣/ ٢٠٦.

أَـــمْ يَهَبْهُ رَيْبُ الْمُنُونِ فَبَاد الــــا [وَتَأَمَّلُ] (۱۲۷) رب الخَورُ أَــق إذ أشــ سَرَّةَ مَالُهُ وكَثُـــرَةُ مَا يَمْــ فارعَوَى (۱۲۱) قَلْبُــهُ وقال وما غبــ ثُمَّ بعدَ الفَلاح والمَلْكَ والســـلا ثمَّ إضحوا] (۱۷۰) كَأَتُهمْ وَرَقُ جـــ

مُلكُ عِنْهُ فب ابْهُ مَهْجُ ورُ رَفَ يوماً وللهُدَى تَفْكِيُ رِرِهُ (١٦٨) بلُك والبَحر رُ مُعْرضاً والسدي ررُ طَهُ حَرى إلى الممات يصير رمي مئة مئة وارتهم هنا المناسات القسبورُ في فألوت به الصبا والدبورُ (١٧١)

### أرواح مَوَّدع أمْ بِكُور لَكَ فَاعْلَم لأيّ حال تصيرُ

والتي كتب أبيات منها في سجنه وأرسلها للنعمان بن المنذر استرحاما ملؤه العاطفة ووعظ وتذكير، وتعتبر هذه القصيدة من روائع قصائده، ومن عيون الشعر العربي وتراثه، والتي يقول فيها يونس بن حبيب النحوي (المتوفى: ١٨٣هـ/ ١٩٩٩م): (لو تمنيت أن أقول الشعر لما تمنيت أن أقول الا مثل قول عدي بن زيد العبادي: أيها الشامت...)، وترد هذه الأبيات أو منها في: العبادي: الديوان ص ١٨٥ - ١٩٥، أبسن قتيبة: هشام: السيرة ١/ ٧٤، أبن سلام الجمحي: طبقات الشعراء ص ١٩٥ - ١٩٥، أبسن قتيبة: الشعر والشعراء ص ١٩٥ - ١٩٥، اليعقوبي: التاريخ  $١/ \cdot ١٨٥$ ، الأصفهاني: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (المتوفى: ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١

<sup>(</sup>۱۹۷) في الأصل (وتذكر) وما أثبتاه من الديوان، العبادي: عدي بن زيد (المتوفى: ٣٦ ق هــ/ ٥٨٧م)، <u>الديوان</u>، تحقيق وجمع: محمد جبار المعبد، سلسلة كتــب التــراث ٢ (بغداد: شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – ١٩٦٥م) ص ٨٩.

<sup>(</sup>١٦٨) من هنا تشير الأبيات الى ما أورده خالد بن صفوان من قصته.

<sup>(</sup>١٦٩) أرتَعَوَى: الرعوى: السمع. أبن منظور: لسان، مادة (رعى) ١/ ١١٨٧.

<sup>(</sup>۱۷۰) في الأصل (صاروا) وما أثبتناه من الديوان ص ٩٠.

<sup>(</sup>۱۷۱) قوله: (أيها الشامت المعير بالدهر...) هذه الأبيات لعدي بن زيد من أصل قصيدة مؤلفة من خمسين بيت ومطلعها:

قال: فبكى والله هشام بن عبد الملك حتى أخْضلَّت (١٧٢) لحيته وبل عمامته، وأمر بنزع أبنيته ونقل قرابته وحشمه وحاشيته وجلسائه وللزم قصرة. وأقبلت الموالي والحشم على خالد بن صفوان فقالوا: ما أردت إلى أمير المؤمنين ؟ أفسدت عليه لذته ونغصت عليه ناديه.

فقال: أليكم عني فأني عاهدت الله ألا أخلوا بملك إلا ذكرته بالله (١٧٣).قال: ومدينة الحضر (١٧٤) هذا في برية قرب الموصل، وجهة قبلتها إلى المرزاب [٤٧] بينه وبين الركن الشامي. ومنها إلى مكة آلف ميل ومأنة وأربعة وخمسون ميلاً.

الهروي: فوائد ١/ ١٠٣، المقدسي: البدء ٣/ ٣٠١ وذكر الأبيات من غير ترتيب، أبن عساكر: تاريخ دمشق ١٦/ ٩٨، أبن الجوزي: المنتظم ٧/ ٢١٧، أبن قدامة: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد (المتوفى: ٢٦٠هـــ/ ٢٢٣م): كتياب التوابين، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط (بغداد: مكتبة الشرق الجديد - ١٩٨٩م) ص ٥٤، ياقوت الحموي: معجم الأدباء ١١/ ٣١، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣/ ٢٥٠، أبن خلكان: وفيات ٧/ ٢٤٥، أبن منظور: المدان، مادة (كلس) ٣/ ٢٨٦، الذهبي: سير ٥/ ١١١، أبن كثير: البداية ٢/ ١٧٠، الحميري: الروض ص ٢٢٧، السيوطي: تاريخ الخلفاء ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>۱۷۲) أخْضلَتُ: الخضل والخاضل: كل شيء ندى، وأخْضلُتَ لحيته أي: أبتلت. أبسن منظور: لسان، مادة (خضل) ١/ ٨٥٢.

<sup>(</sup>۱۷۳) ترد الرواية في: أبن قتيبة: الإمامة ٢/ ١٢٦، وذكرها بتفصيل أكثر، الأصفهاني: الأغاني ٢/ ٣٥، الهروي: فوائد ١/ ١٠٠، أبن عساكر: تاريخ دمشق ١٦/ ٩٠، أبن الجوزي: المنتظم ٧/ ٢١٥، أبن قدامة: التوابين ص ٤٠، ياقوت الحموي: معجم الأدباء ١١/ ٢٠١، أبن العديم: بغية ٧/ ٣٠٤، الحميري: المروض ص ٢٢٦، السيوطي: تاريخ الخلفاء ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>۱۷۴) الحَضْر: هترا مدينة قديمة بين نهري دجلسة والفسرات- الجنسوب الغربسي مسن الموصل- أسسها الباريثون في القرن الأول قبل الميلاد، اكتسبت أهميتها من موقعها الأستراتيجي وما أورده المؤرخون العرب عن جلال هذه المدينة في الزمن الغابر،

#### ذكر بيت المقدس

قال: وبيت المقدس أرض جبلية، وماؤها أمطار، ويجيء على ظهر المسجد كل ليلة طش أو طل حتى يسيل من المرازب إلى جُبّ (١٧٥) أسفل منه للشرب؛ وأن كانت السماء مُنصحية.

وعامة أشجارها الزيتُون، وبها نخلة واحدة وهي التي ذكر الله تعالى في كتابه في قصة مريم، عليها السلام، حيث يقول جل ذكره: ﴿وَهُزِّي إِلَيكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ (١٧١). ويقال: إنها غرست منذ زيادة على ألف سنة وهي منحنية (١٧٧).

وبها الكنيسة العظمى التي كان يتعبد بها داود، عليه السلام. والكنيسة الأخرى التي يقال لها: ((كنيسة القيامة))(١٧٨)، وفي وسط الكنيسة

قاومت الحضر الغزو الروماني وتعرضت للحملات الفارسية وأسقطتها في عهد سابور الأول (٢٦٣م- ٢٧٢م) فأمست المدينة خرائب عام (٢٦٣م)، وما ترال أثارها قائمة. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣/ ١٥٥، دائرة المعارف الإسلمية، مادة (الحضر) ٧/ ٤٥٨ بقلم: خورشيد.

<sup>(</sup>١٧٥) الجب: البئر الواسعة. ابن منظور: لسان، مادة (جب) ١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>۱۷۱) سورة مريم: ۱۹: ۲۵.

<sup>(</sup>۱۷۷) البكري: المسالك ۲/ ۳۸، أبن شاهين :غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري (المتوفى : ۹۸۳هــ/۱۶۹۸): <u>كتاب زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك</u>، اعتنى بتصحيح : بولس راونيس (باريس: المطبعة الجمهورية -۱۸۹۶) أعادت طبعة (بغداد: مكتبة المثنى -بلا تاريخ) ص ۲۶.

<sup>(</sup>۱۷۸) كنيسة القيامة: أو الكنيسة العظمى، وكان المسلمون يطلقون عليها (القمامة)، شيدتها هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين عام (٣٢٦م)، اعتبرها العرب إحدى عجائب العمارة في الدنيا، وكان النصارى يحجون إليها من جميع أنحاء الدنيا، وفي الجهة الشمالية من الكنيسة عند بوابة (شنت مريه) ينزل منه إلى أسفل على ثلاثين درجة

القبر الذي يسمى: ((قبر المسيح))، عليه السلام؛ وليس ذلك صحيح لان عيسى، عليه السلام، رفع إلى السماء وهو حي لم يمت بعد - كما حُدثنا به وإنما هو على ما يقال: قبر الرجل الذي ألقي عليه شبه عيسى، عليه السلام، فقتلوه وصلبوه وشبه لهم بأنه عيسى، عليه السلام، قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبّةً لَهُمْ ﴾ (١٧٩). وقال جل ذكره: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُا بِلْ رَفْعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴾ (١٨٠).

فإذا كان فصبح النصارى (١٨١) وهو يوم السبت الكبرى وذلك يوم يخرج الناس من موضع القبر إلى الصخرة.

ترى المقبرة المقدسة الوارد ذكرها. الإدريسي: نزهة ١/ ٣٥٨، الحميري: الروض ص ٦٨، جاويش: سليمان بن خليل بن بطرس (كان حيا سنة: ١٢٩٢هـ/ ١٢٨٢م): التحقة السنية في تاريخ القسطنطينية، ط٢ (بيروت: دار صادر ١٩٩٠م) ص ١٣٧٠.

<sup>(</sup>۱۷۹) سورة النساء: ٤/: ۱۵۷.

<sup>(</sup>١٨٠) سورة النساء: ٤/ ١٥٨، ١٥٨.

<sup>(</sup>۱۸۱) فصح النصارى: كلمة معربة عن فسح: ومعناه: اجتياز وعبور، وعيد الفصح: عيد تذكار آلام المسيح وقيامه من الموت عند النصارى، ويعرف بالعيد الكبيسر، وفيسه يفطرون وياكلون اللحم. ولليهود ايضا فصح: وهو عيد تذكار مفارقتهم لمصر. شروح الكتاب المقدس، مادة (الفصح) ص ٤١٤، ابن منظور: لسان، مادة (فصح) ٢/ ٩٩٠١.

وحول الصخرة درابزين (۱۸۲) من آبنوس (۱۸۳) يشرفون منه الى موضع القبر فيها، وكلهم يتضرعون إلى الله تعالى من وقت الأولى إلى المغرب. ويقف الأمير وإمام المسجد ويغلق السلطان الباب الذي على القبر ويقعد على الباب، فهم على هذا حتى يروا نوراً كأنه نار بيضاء تخرج من جوف القبر، فيفتح السلطان الباب الناس، ويدخل إليها و في يده شمعة فيشعلها من ذلك النور فيخرجها والشمعة تشتعل [۸۶ ب] فيدفعها إلى الإمام فيأتي الإمام بتلك الشمعة (۱۸۱) فيشعل قناديل المسجد، فإذا تداولت تلك الشمعة ثلاثة أيدي احترقت بعد ذلك وصارت نارا. ويكتب الخبر إلى السلطان ويعلمه إن النار نزلت في وقت كذا من يوم كذا، فإذا نزلت وقت الصلاة الأولى من ذلك اليوم كان دليلاً عندهم على أن السنة ليست بخصبة ولا قحطة، وإذا نزلت وقت العصر دلت على إن السنة قحطة (۱۸۰).

<sup>(</sup>۱۸۲) در ابْزین: أو دار أفزین، معربة: وجمعها در ابزونات، وهي: قوائم منظمة یعلوها متكأ.: التونجي: المعجم، مادة (دار افزین) ص۲۰۲، (دار بزین) ص۲۰۳.

<sup>(</sup>۱۸۳) الآبنوس: أو الآبنوس: شجر ينبت في الحبشة والهند خشبه أسود صلّب، يصنع منه بعض الأدوات والأواني والأثاث. المعجم الوجيز، مادة (الآبنوس) ص١.

<sup>(</sup>١٨٤) يضيف: البكري: المسالك ٢/ ٤٤: (إلى المسجد الجامع).

<sup>(</sup>۱۸۰) ترد الرواية في: البكري: المسالك ٢/٣٤ ويقول: (هكذا نقل بعض المؤرخين وهـو أمر غير صحيح، وإنما كانت هذه حيلة وناموس عمل من نـواميس أسـقف بيست المقدس، فكان يعمد إلى خيط إبريسم رقيق طويل فيدخله من وراء الحائط إلى القبر، ويخرج من القبر إلى سرج الثريا وهو مدهون بالبلسان، وتشتعل النار فيه من وراء الحائط بغلافين قد أتخذهما لأصبعين من خشب نوري وتسرى النار في البلسان حتى يتقد منها السراج، ففضحه على بن إبراهيم الوزير أيام كونه هناك وكـشف للناس وجه حيلة وضرب في عنقه فبطلت النار من ذلك الوقت).

والى جنب هذه الكنيسة كنيسة أخرى يقال لها كنيسة قسطنطين.

وفي وسط المسجد صخرة بيت المقدس التي يقال لها: ((صخرة القيامة)) والتي ذكرها الله في كتابه: ﴿وَاسْتَمَعْ بَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ وَالتي ذكرها الله في كتابه: ﴿وَاسْتَمَعْ بَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ وَلَا يَا اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

وحول الصخرة حيطان عليها أربعة أبواب يصعد إليها بدرج؛ وفوقها صقه وفيها موضع سلسلة بني إسرائيل (١٨٨) وهذه الصخرة قد فرشت حواليها بأحجار رخام، من ذلك حجر رخام مكتوب عليه خَلْقُة (١٨٩): ((الله محمد)).

<sup>(</sup>۱۸۱)سورة ق: ۵۰: ۱۱.

<sup>(</sup>۱۸۷) القرطبي: الجامع ۱۷/ ۲۷، ابن كثير: التفسير ٤/ ۲۳۱، ابن شاهين: زبدة ص ۱۰. القرطبي: الجامع ۱۷/ ۲۷، ابن كثير: التفسير ٤/ ۲۳۱، ابن شاهين: ربدة ص ۱۲۱، ابن شاهين: زبدة ص ۲۱ ويقول: (وروي ان سليمان بن داود وضع ببيت المقدس سلسلة من حلف ومسكها وكان حانثاً ارتفعت به ومن كان صادقاً ارتخت عليه، شم أن رجلا استودع أخر مائة دينار فلما طلبها منه حجره ذلك فتوجها إلى السلسلة وجعل المائة دينار بعكاز وسلمه إليه وكانت الدنانير مسبوكة في وسط العكاز فلم ترتفع السلسلة لما مسكها فتعجب هو والناس من ذلك فارتفعت من ذلك اليوم وهمي إلى الآن مرفوعة).

<sup>(</sup>١٨٩) خلقة: الخلق الفني: أبداع العمل الفني على غير مثال سابق، وهنا هـو النحـت او التخريم على الحجر. المعجم الوجيز، مادة (خلق) ص ٢٠٩.

وفي قبلة المسجد مكتوب عليه خَلَقَة: ((لا إله إلا الله، محمد رسول الله، على وليُّ الله، نصرتُه بحمزة (١٩٠١) وعليّ))(١٩٠١).

وإذا خرجت منه تسير بحذاء القبلة مقدار فرسخ في ارض مستوية حتى تنتهي إلى بَيتُ لحُم (١٩٢١)، ثم تخرج بحذاء اللحم تسير مقدار فرسخين حتى تتتهي إلى قُلّة جبل يُصنعد إليها، فتحط إلى قبر إبراهيم وقبر إسحاق، عليهما السلام (١٩٢١).

<sup>(</sup>۱۹۰) هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القريشي الهاشمي المكي المدني، أبو عُمارة، أسد الله ورسوله، وعم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، اسلم في السنة الثانية من المبعث، وكان أول لواء يعقد له حين قدم المدينة، قتله وحشي بن حرب في معركة احد سنة (۱۳هـ/ ۱۲۰م) ومثلت بجسده هند بنت عتبة فقال فيه رسول الله: (لن أصاب بمثلك أبدا، وما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من هذا). ترجمته في: ابن هشام: السيرة ۱۸۹۳، ۱۲۰، ابن سعد: الطبقات ۳/ ۸، ابن الأثير: أسد ۲/ ۱۰ رقم ۱۲۰۱، الذهبي: سير ۱/ ۱۷۱ رقم ۱۲۰۱، الذهبي: سير ۱/ ۱۷۱ رقم ۱۲۰۱، الذهبي.

<sup>(</sup>۱۹۱) في: ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ١٠٠: (وفي ظهر القبلة في حجر أبيض: بـسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله نصره حَمْـزة). وينظـر: ناصـر خـسرو: سفرنــــامة ص ٦٤.

<sup>(</sup>١٩٢) بَيتُ لحمُ: مدينة مشهورة في فلسطين، قرب بيت المقدس، ولد فيها المسيح، عليه السلام. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>۱۹۳) قوله: (فتحط إلى قبر إبراهيم...) قال ابن كثير: البداية 1/ ١٦٤: (فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بن داود، عليهما السلام، ببلد حبرون وهو البلد المعروف بالخليل اليوم، وهذا تلقي بالتواتر امة بعد امة وجيل بعد جيل من زمن بني إسرائيل إلى زمننا هذا إن قبره بالمربعة تحقيقاً. فإما تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم فينبغي ان تراعى تلك المحلة وان تحترم....) وكذلك: الحميرى: الروض ص ٧٥٥.

وقد وجد عليهما فيما مضى حجر مكتوب عليه خلقة كما حدثنا عبد الله بن احمد  $(^{191})$  قال: حدثنا همام بن محمد  $(^{190})$  قال: حدثنا الحمد بن عبد الله  $(^{191})$  قال: حدثنا سهل بن  $(^{190})$  الخِلاطي  $(^{191})$  وقد أتى عليه مائة وأربعون سنة – قال: سمعت جعفر بن محمد  $(^{190})$  يقول: سمعت وَهْبُ بن مُنبة يقول: أصابوا حجراً على قبر إبراهيم، عليه السلام  $(^{199})$ :

<sup>(</sup>۱۹۴) هو: عبد الله بن الإمام احمد بن محمد بن حنبل، سبق التعريف به.

<sup>(</sup>۱۹۰) هو: همام بن محمد بن النعمان بن عبد السلام، أبو عمرو، احد الورعين، من أهل أصبهان، كان يقال انه من الإبدال. ترجمته في: الأنصاري: طبقات المحدثين ٣/ ٤٨٤ رقم ٣٦٢.

<sup>(</sup>۱۹۱) هو: احمد بن عبد الله بن أيوب البردعي، ذكره المزي: تهذيب ١٩٣/ ١٩٣ ضمن ترجمة سهل بن صقير الخلاطي ولم أقف على ترجمته في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>۱۹۷) في الأصل (شفق) وما أثبتناه من مصادر ترجمته وهو: سهل بن صقير ويقال: ابن ستقير الخلاطي- وخلاط مدينة من ثغور الجزيرة- بصري الأصل، ولسيس بالمشهور، قال ابن عدي: (حدثنا عنه بأحاديث فيه بعض الإنكار)، روى له ابن ماجه حديثاً وأحداً، قال الخطيب: (يضع الحديث). ترجمته في: ابن عدي: الكامل ٣/ ١٤٤ رقم ٨٥٨، المزي: تهذيب ٢/ ١٩٣ رقم ٢٦٦٦، أبن حجر: تهذيب ٤/ ٢٣٣ رقم ٢٢٢، أبن حجر: تهذيب ٤/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>۱۹۸) لم اهتد لمعرفته.

<sup>(</sup>۱۹۹۱) الرواية في: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٦/ ٢٥٨، ابن كثير: البداية ١/ ١٦٤، ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (المتوفى: ٤٧٧هـ/ ١٣٧٧م): قصص الأنبياء تحقيق: مصطفى عبد الواحد، ط١ (مصر: دار الكتب الحديثة – ١٩٦٨م) ١/ ٢٥٢، أبو اليمن الحنبلي: مجير الدين عبد الرحمن بن محمد المقدسي (المتوفى حوالي: أبو اليمن الحنبلي: مجير الدين عبد الرحمن بن محمد المقدسي (المتوفى حوالي: ١٩٥٨هـ/ ١٥٢١م) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تقديم: محمد بحر العلوم (النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية – ١٩٦٨م) ١/ ٣٤.

بَمُونُتُ مِن جاءِ أَجِلُــه لم تُغن عَنه حَـيلـه قَد مات عنه أو لُه (٢٠٢)

ألهم (٢٠٠) حَهو لاَ أَملُه وَمَن نَنا من حَتِف ه و کیف پر جو (۲۰۱) آخر ً

يذهب (۲۰۶) فيه حيلــة السابــح مقالة من مشف\_ق ناصح(٢٠٥)

وأصابوا [93 أ] على قبر إسحاق بن إبراهيم، عليه السلام: الموت بحر غالب<sup>(۲۰۳)</sup> موجه يا نفس إنى قائل فاسمعيي

في القبر إلا عمله ) والمرء لا يصحبه

وقوله: (ألهي جهولاً أمله...) ترد الأبيات في: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٦/ ٢٥٨، ابن أبي الحديد: شرح نهج ٢/ ٣٢٠ وقال انه من الشعر المنسوب للإمام على، عليـــه السلام، وابن كثير: البداية ١/ ١٦٤، ابن كثير: قصص الأنبياء ١/ ٢٥٣، أبو اليمن: الأنس الجليل ١/ ٤٣، وتنسب هذه الأبيات أيضا للخليك بن احمد الفر اهيدى (المتوفى: ١٧٠هـ/ ١٨٠م)، وأبي نؤاس (المتوفى: ١٩٨هـ/ ١٨٨م).

(۲۰۳) في: القرطبي: الجامع ۲/ ۲۱۲: (طامح).

ويحك يا نفس واسمعي

مقالة قد قالها ناصح

<sup>(</sup>۲۰۰) في: ابن أبي الحديد: شرح نهج ٢/ ٣٢٠، أبو اليمن: الأنس الجليك ٤٣/١: (غرر جهو لا).

<sup>(</sup>۲۰۱) في: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٢٥٨/٦، ابن أبي الحديد: شرح نهج ٢/ ٣٢٠، ابن كثير: البداية ١/ ١٦٤، ابن كثير: قصص الأنبياء ١/ ٢٥٣: (يبقى).

<sup>(</sup>۲۰۲ قال ابن عساكر: تاريخ دمشق ٦/ ٢٥٨: (وزاد فيه بعض أهل العلم:

<sup>(</sup>٢٠٤) في: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٢٣/ ٤٨٠: (تذهل)، وفي القمي: الكنسى ١/ ٣٦١: (يغرق فيه الماهر).

<sup>(</sup>۲۰۵) في: القمى: الكنى ١/ ٣٦١:

ما ينفع (٢٠٠٦) الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح (٢٠٠٠)

وعلى يمين المصلى في المسجد الجامع الذي فيه الصخرة بابان معلقان يقال لهما: ((وادي جهنم))(٢٠٨)، وراء ذلك الأرض السّاهَرُةُ (٢٠٩) التي ذكرها الله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ \*فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾(٢١٠) تعني نَفخة من إسرافيل يجمعهم في السَّاهِرَة، حَدثنا به.

<sup>(</sup>۲۰۱ في: ابن عساكر: تاريخ دمشق ۲۳/ ٤٨٠، ٥٥/ ٥٦، القرطبي: الجامع ٢/ ٤١٢: (لا يصحب).

<sup>(</sup>۲۰۷) قوله: (الموت بحر غالب موجه...) ترد الأبيات في: ابن عساكر: تاريخ دمشق ۲۳/ ٤٨ وقال إنها رُأيت على قبر عبد الله بن المبارك (المتوفى: ١٨١هـ/ ٢٩٧م)، وفي جزء ٤٥ / ٥٦ بسنده (قال قرأت على قبر: الموت بحر...) من غير تحديد القبر، القرطبي: الجامع ٢/ ٤١٦، القمي: الكنى ١/ ٣٦١ ونسبها لابن علان محمد بسن على البكري (المتوفى: ١٠٥٧هـ/ ١٦٤٧م) وقال: (انه من شعره في الزهد).

<sup>(</sup>۲۰۸) وادي جهنم: اسمه القديم (قدرون) ويسميه العرب (وادي سلوان)، قرب المسجد الأقصى، فيه مقابر ومزارع، قال ناصر خسرو: سفرنامة ص ۵۷ (يقول العوام انه من يذهب إلى نهايته يسمع صياح أهل جهنم فان الصدى يرتفع من هناك، وقد ذهبت فلم اسمع شيئا).

<sup>(</sup>۲۰۹) الساهرة: الأرض وقيل: وجهها وقيل: الفلاة وقيل: هي الأرض التي لم توطأ، وقيل: هي ارض يجددها الله يوم القيامة. وارض الساهرة: بقيع بجانب طور زيتا في ظاهر مدينة القدس من جهة الشمال، وفيها يدفن موتى المسلمين. ابن منظور: لسان، مادة (سهر) ۲/ ۲۲۷ ابن شاهين: زبدة ص ۱۸.

<sup>(</sup>۲۱۰) سورة النازعات: ۷۹: ۱۳، ۱۶.

وفي دبر القبلة إذا خرجت من المسجد وفي بلد بيت المقدس مغار إبراهيم، صلى الله عليه، الذي ولدته فيه أمه (٢١١)، وهو الموضع الذي ذكر الله حيث يقول: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ ﴾ (٢١٢).

## ذكر قسطنطينية

قال: وبلد قُسِطنِطینیة (۲۱۳) علی ما ذکره هارون بن یحیی (۲۱۴): اثنتا عشر فرسخا وفرسخهم میل ونصف عشر فرسخا وفرسخهم میل ونصف

<sup>(</sup>۲۱۱) تُظهر الدراسات التاريخية والتنقيبات الأثرية الى أن الموطن الأول لإبراهيم، عليه السلام، كان في جنوب العراق، وللتوسع في ذلك ترد دراسة بمنظور حديث ل...: البدري: جمال عبد الرزاق: نبي العراق والعرب (بغداد: دار واسط- ۱۹۸۹م).

<sup>(</sup>۲۱۲) سورة الإنعام: ٦: ٧٥.

<sup>(</sup>۲۱۳) قُسَطُنطينية: مدينة عريقة كانت تسمى: (ليغوس) أسسها بيزانس سنة (۲۰۳ ق.م) فعرفت باسمه بيزنتيوم أو بيزانس ولم تحصل المدينة على رونقها إلا في زمن الملك قسطنطين الكبير الباليوغوس (المتوفى: ۲۳۷م) الذي أكمل ترميمها سنة (۲۳۰م) وسميت باسمه، وخلال العصور تعرضت القسطنطينية للعديد من الهجمات والغزوات، وكان أخرها الدولة العثمانية سنة (۸۰۸هـ/ ۲۰۲۲م) فعرفت المدينة باسم اسلامبول والآستانة واستتبول. جاويش: التحفة ص ٥.

<sup>(</sup>۲۱۱) هو: هارون بن يحيى، وقع أسبرا لقراصنة إيطاليين في آسيا الصغرى وذلك قرب عسقلان، فساقوه بحرا وبرا إلى القسطنطينية، فامتدت إقامته بعض الوقت زار خلالها روما عن طريق سلانيك كما زار ارض الصقالبة والبندقية، وكانت هذه الحادثة نحو سنة (۲۸۸هـ/ ۹۰۰م) على تقدير الوصف. وكتب وصفه في رسالة لم تصل لنا منها سوى قطعة كبيرة نقلها لنا ابن رستة. ترجمته في: ابن رستة: الأعلاق ص ۱۱۳، كراتشكوفسكي: تاريخ ۱/ ۱۳۵.

وعلي من ذهب غريًا (٢١٠) يسم ي: ((باب الذَهِب)) يأخذ إلى الرُومَية (٢١٠). وفيها قُصر الملك؛ وعلى القصر سور واحد يحيط بجميع القصر فيبلغ ذروته فرسخ، وله ثلاثمائة (٢١٢) باب من حديد.

وفيها كنيسة للملك (٢١٨) قبتها من ذهب، ولها عشرة أبواب؛ أربعة من ذهب وسنة من فضة (٢١٩)، وفي المقصورة التي يقف عليها الملك موضع مُصلاه أربعة أذرع في أربعة أذرع ، مرصع باللؤلؤ والياقوت ومسنده الذي يسند إليه. مرصع أيضا بالدر الفاخر والياقوت الفائق (٢٢٠)، والموضع الذي يصلي عليه قس الملك سنة أشبار في سنة أشبار عود قماري (٢٢١). وجميع حيطان الكنيسة مبنية بآجر (٢٢٢) معمصصول بالذهب

<sup>(</sup>٢١٥) (غريًا): لم نجد ما يقابلها في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>٢١٦) الرُومُيةُ: آسيا الصغرى يسميها العرب بأرض الرومية والأتراك ببر الأناضول يحدها غرباً القسطنطينية جاويش: التحفة ص٢٢.

<sup>(</sup>٢١٧) في: أبن رستة: الأعلاق ص ١١٤، البكري: المسالك ٢/٢٤: (ثلاثة).

<sup>(</sup>۲۱۸) تشير الدراسات حول هذا الوصف إلى أن هذه الكنيسة - يعتقد - أنها كنيسة صوفيا - آيا صوفيا - والتي كانت تعد أكبر كنيسة في المشرق قبل العهد العثماني. دائرة المعارف الإسلامية ٣/ ١٧١.

<sup>(</sup>۲۱۹) في: القزويني: آثار ص ٢٠٤: (ستة من ذهب وأربعة من فضة).

<sup>(</sup>۲۲۰) يضيف: ابن رستة: الأعلاق ص ١١٥: (وعلى باب المذبح أربعة أعمدة من رخام منقورة من قطعة واحدة).

<sup>(</sup>۲۲۱) عُود قَمَاريّ: عود منسوب إلى موضع ببلاد الهند. ابن منظور: لسان، مادة (قمـر) ۱۲۰/۳

<sup>(</sup>۲۲۲) هناك ميزة لكنيسة أيا صوفيا- أو المسجد لاحقا- هي كثرة استعمال الآجر، وقلما كان يستعمل في المباني المهمة وقت ذاك، والذي يجعل هذا غريبا هـو أن آسـيا الصغرى تعد أغنى البلاد بأحجار البناء الجيدة. دائرة المعارف الإسلامية ٣/ ١٧٢.

والفضة (۱۲۳۳)، وبين يديه اثنا عشر عمودا طول كل عمود أربعة انرع؛ على رأس كل عمود صورة تمثال قائم ادمي او ملك او طاووس او فرس. وبالبعد (۱۲۲۱) من هذه القبة (۲۲۰) على مائتي خطوة صهريج قد أرسل فيه وبالبعد أو با قناة يجري الماء الى تلك التماثيل على رؤوس الأساطين، فإذا كان يوم عيدهم مُلات تلك الصهاريج وحياضها، فحوض يملأ بالنبيذ، وحوض يملأ بالعسل الأبيض وقد طيبًا بالقرنفل والسنبل (۲۲۱) وحوض يملأ بالماء. والصهريج مغطى لا يتبين منه شيء؛ فخرج الشراب من أفواه تلك الصور فيشرب الملك ومن خرج معه الى العيد؛ فإذا أراد الملك أن يخرج بسط له الرياحين في الطريق، ويخرج بين يديه عشرة آلاف شيخ عليهم ديباج احمر مسبلة شعورهم (۲۲۷)، ثم يجيء خلفهم عشرة آلاف شاب اول ما جلت وجوههم عليهم ديباج أصفر (۲۲۸)، ثم يجيء عشرة آلاف غلام عليهم ديباج أخضر، ثم يجيء عشرة آلاف خصى أواسط عليهم طبرزينات منقشة بالذهب ثم يجيء عشرة الاف خصى أواسط عليهم طبرزينات منقشة بالذهب ثم يجيء عشرة الاف خصى أواسط عليهم

<sup>(</sup>۲۲۳) يضيف: ابن رستة: الأعلاق ص ١١٥: (قد عقد عليه قبة من رصاص وأعلى القبة قبة من فضة تحمل هذه القبة اثنا عشر عمودا).

<sup>(</sup>٢٢٤) في: ابن رسنة: الأعلاق ص ١١٦، القزويني: آثار ص ٢٠٤: (وبالقرب).

<sup>(</sup>٢٢٥) يضيف: ابن رستة: الأعلاق ص ١١٦: (في هذا الصحن).

<sup>(</sup>۲۲۱) يضيف: ابن رستة: الأعلاق ص ١١٦: (والدار صيني). والسمنَّنبُلُ: نبسات طيب الرائحة يسمى سُنبل العصافير والريحان الهندي وسنبل الطيب. آل ياسين: معجم النبات ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>۲۲۷) يضيف: ابن رستة: الأعلاق ص ١١٧: (إلى أكتافهم ليس عليهم برانس).

<sup>(</sup>۲۲۸) في: ابن رستة: الأعلاق ص ۱۱۷: (أبيض).

<sup>(</sup>۲۲۹) في: ابن رستة: الأعلاق ص ۱۱۷: البكري: المسالك 7/2: (خمسة الاف).

مُلَحْم ( $^{(77)}$ ) خراساني ابيض، بأيديهم صلبان الذهب  $^{(77)}$  ثم يجيء مائة بطريق عليهم ثياب ديباج ملونة بأيديهم مجامر الذهب يبخرون بالعود  $^{(777)}$  ثم يجيء مائة غلام عليهم ثياب مشهر مرصعة باللؤلؤ يحملون تابوناً من ذهب فيه كسوة الملك لصلاته  $^{(777)}$ ، ثم يجيء شيخ بيده طست وإبريق من ذهب مرصعان بالدر والياقوت، ثم يجيء الملك وعليه ثياب الاحسون وهي أبريسم منسوجة بالجوهر  $^{(777)}$  وعلى رأسه تاج وعليه  $^{(777)}$  خفآن؛ احد الخفين أسود والآخر أحمر، وخلفه الوزير  $^{(777)}$  كلما مشى خطوتين، يقول له الوزير : (أذكر الموت والبلى)  $^{(777)}$ ! فيسير كذلك حتى ينتهي إلى باب الكنيسة فيقدم الرجل الطست والإبريق فيغسل الملك يده، ويقول لوزيره: (أنى بريء

<sup>(</sup>٢٣٠) ملحم : جنس من الثياب. ابن منظور: لسان العرب، مادة (لحم) ٣/ ٣٥١.

<sup>(</sup>۲۳۱) يضيف: ابن رستة: الأعلاق ص ۱۱۷، البكري: المسالك ۲/ ٤٧ (ثم يجيء بعدهم عشرة ألاف غلام أتراك وخزر عليهم صدر مسيرة بأيديهم رماح واتراس ملبسة كلها ذهبا).

<sup>(</sup>۲۲۲) يضيف: ابن رستة: الأعلاق ص ۱۱۷: (ثم يجيء اثنا عشر بطريقا من رؤساء البطارقة عليهم ثياب منسوجة بالذهب في يد كل واحد قضيب من ذهب).

<sup>(</sup>۲۳۳) يضيف: ابن رستة: الأعلاق ص ۱۱۸ البكري: المسالك ۲/ ٤٧ (ثم يجيء رجل بين يديه يقال له الرحوم يسكت الناس ويقول اسكتوا).

<sup>(</sup>٢٣٠) في: التونجي: المعجم الذهبي مادة (اكسون) ص ٧٤: (نوع فاخر من الحرير الأسود، قميص اسود فاخر يلبس للتفاخر).

<sup>(</sup>٢٣٠) كذلك في الأصل وفي ابن رسته :الأعلاق ص ١١٨.

<sup>(</sup>٢٣٦)يضيف: ابن رستة: الأعلاق ص ١١٨: البكري: المسالك ٢/ ٤٧ (وبيد الملك حُـقً من ذهب فيه تراب و هو راجل).

<sup>(</sup>۲۳۷) يضيف: ابن رستة: الأعلاق ص ۱۱۸: (فإذا قال له ذلك وقف الملك وفتح الحق ونظر إلى التراب وقبله وبكي).

من دماء الناس كلهم لا يسألني الله عن دمائهم وقد جعلتها في عنقك). ويخلع الثياب التي عليه وعلى وزيره ويأخذ دواة بلاطس (٢٣٨) وهي دواة الرجل الذي تبرأ من دم المسيح، عليه الصلاة والسلام وجعلها في رقبة الوزير ويقول له: (دن بالحق كما دان بلاطس بالحق)(٢٣٩)! [٥١] ويساق خلفه ثلاث جنائب (٢٤٠) شهب (٢٤١) عليها سروج محلاة بالدر والياقوت وحلال ديباج منسوج بمثل ذلك، لا يركب عليه فيدخلها الكنيسة، وفيها لجام معلق يقولون: انه متى أخذت الدابة اللجام ظفرنا ببلاد الإسلام، فتجيء الدابة فتشم اللجام فتنفر فترجع إلى وراء ولا تتقدم إلى اللجام، ويقال إن هذه الدابة من نسل دابة كانت لاسطلياس (٢٤٢)، ثم ينصرف الملك إلى قصره.

<sup>(</sup>۲۲۸) هو: بيلاطس البنطي، حاكم روما على القدس والسامرة وادوم بين السنوات (۲۲ ق.م الى ۳۱ ب.م) كان قاسياً عنيفاً: يعتقد انه انتحر بعد ذلك في رومه، وقيل انسه اعتقق النصرانية في أو اخر حياته ترجمته في: انجيل لوقا: ۳: ۱، اليعقوبي: التاريخ ۱۳۳/۱، البعلبكي: الموسوعة مادة رقم (۳٤۸۷).

<sup>(</sup>۲۲۹) قوله: (دن بالحق كما دان بيلاطس بالحق). جاء في انجيل متى: ۲۷: ۲۲- ۲۰: (فقال لهم بُيلاطس: وماذا أفعل بيسوع الذي يُقال له المسيح؟ فأجابوا كلهم: أصلبه! قال لهم: وأي شر فعل ؟ فأرتفع صياحهم: اصلبه! فلما رأى بيلاطس انه ما استفاد شيئا بل اشتد الاضطراب اخذ ماء وغسل يديه أمام الجموع وقال: أنا بريء من دم هذا الرجل! دبروا انتم أمره. فأجاب الشعب كله: دمه علينا وعلى أولادنا).

<sup>(</sup>۲٤٠) جنائب: الخيل إذا كان سلس القيادة سهلاً منقاداً. ابن منظور: لسان، مادة (جنب) ١/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٢٤١) شهب: لون بياض يصدعه سواد في خلاله. المصدر نفسه: مادة (شهب) ٢/ ٣٧٢.

لم يرد اسم حاكم روماني بهذه الصيغة، ولعله يريد (يوستنيانوس) الذي أعاد بناء كنيسة صوفيا - أيا صوفيا - بعد الحريق الذي نشب فيها عام (٥٣٢م)، وفتحت الكنيسة في (٥٣٧م) في احتفال ضخم مما جعل الإمبراطور يوستيانوس يقول: (لقد

وغربي الكنيسة على عشر خطى عمود طوله ثلاثمائة ذراع (٢٤٣) وعرضه عشرة اذرع في أربعة اذرع، فوقها قبر معمول من رخام فيه اسطلياس الملك (٢٤٤). الذي كان في هذه الكنيسة، وفوق القبر تمثال فرس من صفر وفوق الفرس صنم على صورة إسطلياس (٢٤٥) وعلى رأسه تاج من ذهب مرصع بالدر والياقوت، وذكر انه تاج هذا الملك ويده اليمنى قائمة كأنه يدعو الناس إلى مدينة قسطنطينية.

وعلى باب الغربي اثنا عشر (٢٤٦) باباً صغارا كلهم؛ كل باب شبر في شبر قد اتخذت تلك الأبواب على ساعات الليل. وهذه الأبواب تنفتح من ذات أنفسها وكلما مرت عليه ساعة من الليل انغلق باب. وذكر أن هذه الأبواب من عمل بليناس (٢٤٧) صاحب الطلسمات.

فقتك يا سليمان)، إلا إن الكنيسة تعرضت لزلزال أدى إلى تدمير جزء كبير منها، فجددها من جديد وقويت دعائمها ودشنت عام (٣٦٥م) وجعل تمثاله على صهوة جواد في أحدى جهات الكنيسة، والذي يؤكد انه يوستنياس ما سيرد لاحقا في وصف الكنيسة والتمثال. المسعودي: مروج ١/ ٣٦٠، دائرة المعارف الإسلامية ٣/ ١٧١.

<sup>(</sup>۲۲۳) في: ابن رستة: الأعلاق ص ۱۱۸: (مائة ذراع).

<sup>(</sup>۲۲۴) في: القزويني، آثار ص ۲۰۰: (قبر قسطنطين الملك).

<sup>(</sup>۲٤٠) في: القزويني: آثار ص ٢٠٥: (قسطنطين).

<sup>(</sup>٢٤٦) في: ابن رستة: الأعلاق ص ١١٩: (أربعة وعشرون).

<sup>(</sup>۲۴۷)هو: بليناس النجار الذي يقال له: اليتيم، والمعروف بالحكيم، من أهل الطوانة مسن بلاد الروم، يقال انه أول من أحدث الكلام على الطلسمات، له كتب مشهورة منها كتاب في الأجرام السبعة. ترجمته في: اليعقوبي: التاريخ ۱/ ۱۰۶، ابسن النسديم: الفهرست ص ٤٣٤، حاجي خليفة: كشف ١/ ٢٤١، ٢٥٧، ٢/ ٢٤٠١، دائسرة المعارف الإسلامية ٤/ ١٧٦.

وعلى باب القصر ثلاثة تماثيل من صنفر على هيئة الفرس عَملَه بليناس طلسمات للدواب لئلا تصمهل ولا تشغب بعضها بعض.

وقسطنطينية مشرفة على خليج يخرج من بحر لازقة وناحية المشرق منها بحر الشام، وناحية المغرب مفازة إذا خرجت من باب الذهب يأخذ يمينه طريق إلى بُلْغَار (٢٤٨)، وطريق سير إلى الرومية يمر في مفازة اثنا عشر يوما إلى سلُوقِيةُ(٢٤٩)، ثم يسير ثلاث مراحل إلى مدينة برومية، ثم يسير شهرين إلى بلد بلاطس (٢٠٠٠)، ثم يسير خمسين يوما إلى الرومية (٢٥١). وصلاة من بالقسطنطينية من المسلمين نحو المرزاب [٢٥ ب].

<sup>(</sup>۲۴۸) بُلْغَارُ: مدینة علی ساحل بحر مانیطیس بینها وبین القسطنطینیة مــسیرة شــهرین. القزوینی: آثار ص ۲۱۲.

<sup>(</sup>۲٤٩) سلُوقِيةُ: سلوق مدينة ببلاد الروم عند الساحل معروفة بسلقية ومعربــة. البكــري: معجم ٣/ ٧٥١.

<sup>(</sup>۲۰۰) بلاطس: مدينة الأنكبر دبين مدينة عظيمة في بلاد الروم كثيرة الخير. ابن رستة: الأعلاق ص ١٢٠.

<sup>(</sup>۲۰۱) ترد الرواية في: ابن رستة: الأعلاق ص ۱۱۳-۱۲۰ البكري: المسالك ۲/ ٤٦٠ القزويني: أثار ص ۲۰۳- ۲۰۱، وذكر هذا النص: صفا: التعريف ص ٤٤٠ وقال: (وبما جاء في وصف قسطنطينية نرويه تفكهة دون القطع بصحة الرواية). وأول من لفت النظر إلى هذا الوصف المستشرق الروسي روزن؛ فنشر النص مع ترجمة روسية عام (۱۳۰۷هـ ۱۸۷۷م) وكتب عنه مقالاً في عام (۱۳۰۵هـ ۱۸۸۷م)، وفي القرن العشرين اخضع ماركفارات روايات وصف القسطنطينية جميعها لفحص دقيق، كما أن علماء البيزنطيات وجهوا اهتمامهم إلى وصف القسطنطينية فظهرت أبحاث عديدة حوله. كراتشكوفسكي: تاريخ ۱/ ۱۲۰.

وعليه سور ليس بالطويل يصير به أمواج بحر الشام، وهو سور واحد إلا من ناحية باب الذهب فان عليه سورين. قال ابن أبى حفصة (٢٥٢):

اطفْتَ بِقُسْطَنْطَينةِ الرُّوم مُسنْداً إليها القَنَا(٢٥٢) حتَّى اكتسْمَى الذَّلُّ سُورها(٢٥٤)

ابن أبي حفصة: هو مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة، أبو الهيذام أو أبو السمط، ولقبه ذو الكمر، ولد سنة (١٠٥هـ - ٢٢٣م) في اليمامة من أسرة عريقة في قول الشعر، شاعر عالى الطبقة مخضرم أدرك العصرين الأموي والعباسي، قدم بغداد ومدح المهدي والهادي ثم الرشيد وكان يتقرب له بهجاء العلويين في شعره، وعلى كثرة ما أصابه من أموال فقد كان بخيلاً بخلا شديدا، كان شاعرا محكك ويمتاز شعره بالعراقة والجودة، توفى ببغداد سنة (١٨٦هـ / ١٩٩٨م) وقيل قتل على يد العلويين. ترجمته في: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ٢١٥، الاصفهاني: ألاغاني ٩/ ٣٦- ٤٨ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢١/ ١٤٢ رقم ٢١٧٠ الذهبي: سير ٨/ ٢٢٢ رقم ٢١٤ .

<sup>(</sup>۲۰۲) القنا: رمح أجوف كالقصية، وجمعه قنوات. ابن منظور: لسان، مادة (قنا) ٣/ ١٧٧. أوله: (أطفت بقسطنطينية الروم): قالها ابن أبي حفصة وهو يمدح الرشيد سنة (٢٠٤هـ/ ٢٧٨م) عندما غزا الصائفة لأبيه وبلغ القسطنطينية، والقصيدة من بيتين فقط وردت في: ابن أبي حفصة: مروان (المتوفى: ١٨٢هـ/ ٢٩٨م): شعر مروان بن أبي حفصة، جمعه وحققه وقدم له: حسين عطوان، سلسلة ذخائر العرب ٤٩ مصر: دار المعارف- ١٩٧٣م) ص ٢٠، ابن خرداذبه: المسالك ص ١٠٠٠ الطبرى: التاريخ ٤/ ٢٧٥، المقدسي: البدء ٦/ ٩٦، ابن كثير: البداية ١٠٠٠٠.

### ذكرُ مدينة الرُومَية

قال: وعلى مدينة الرومية (٢٥٠) سيورها العجب؛ وهي سور بعد سور، وهي عشرة أسوار إذا دخل فيها الغريب وسار في فصيلها حتى إذا قرب من المدينة رأى نفسه كأنها يدور ليخرج منها فيتحير فربما انقلب راجعاً من حيث لم يعلم؛ فصورت له مثالاً: [٥٣]

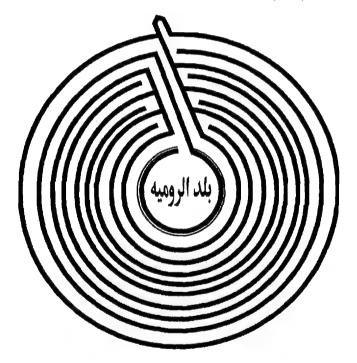

<sup>(</sup>۲۰۰) الرُومَية: عاصمة إيطالية من اشهر مدن الدنيا وأقدمها، بناها روميلوس سنة (۲۰۰ ق.م) كان لها سبب عشرة بوابة، منها عشره كانت محصنة بالأسوار أحرقها الملك الروماني نيرون سنة (۲۶م)، وفيها الآن آثار وخرابات كثيرة من زمن قديم. جاويش: التحفة ص ۹۷.

قال عبد الله بن عمرو (٢٠٠١): عجائب الدنيا أربعة (٢٠٠٠): شجرة من نحاس عليها سودانية (٢٠٠١) من نحاس في كنيسة الرومية (٢٠٥١)، فإذا كان أو ان الزيتون صفرت السودانية التي من نحاس، فتجيء كل سودانية تكون في تلك البلاد مع كل واحدة ثلاث زيتونات؛ زيتونتان في رجلها وزيتونة في منقارها حتى تلقيها على تلك السودانية [النحاس] (٢٠٠١)، فيعصر أهل الرومية ما يكفيهم لسرج كنائسهم، ويفضل لسرج البلد وأدم أهلها ما يكفيهم إلى قابل.

<sup>(</sup>۲۰۱) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن واتل القرشي السهمي، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، اسلم قبل أبيه، كان من نجباء الصحابة وعلماتهم وهو من المكثرين لرواية الحديث، حدث عنه الصحابة وعدد كثير من التابعين، عمى آخر عمره، قيل تسوفى في الشام وقيل بمكة وقيل بالطائف وقيل بمصر ما بين سنة (٦٥ و ٦٩ هـــ/ ٤٨٥ في الشام وله اثنتان وسبعون سنة. ترجمته في: ابن خياط: الطبقات ص ٢٦، الذهبي: العبر ١/ ٧٣، ابن تغري بردي: النجوم ١/ ١٧١، ابن حجر: الإصابة ٤/ ١٩٢ رقم ٥٨٥.

<sup>(</sup>۲۵۷) قوله: (وعجائب الدنيا أربعة) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ٤/ ٤٤٧: (وهذه القصة اعني قصة السوداني مشهورة قلما رأيت كتاباً تُذكر فيه عجائب البلاد إلا وقد ذكرت فيه).

<sup>(</sup>۲۰۸) في: ابن رستة: الأعلاق ص ۷۹: (زرزورة). وسودانية: السودانة او السوادية: طائر من فصيلة الزرزورية تعيش فوق الصخور وهي من طيور شبه جزيرة سيناء. خياط: معجم المصطلحات مادة (سود) ٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲۰۹) في: ابن رستة: الأعلاق ص ۷۹، ابن خرداذبة: المسالك ص ۱۱۶، ابسن الفقيه: مختصر البلدان ص ۷۲: (بأرض رومية). وكنيسة الرومية: هي كنيسة ماري بطرس المشهورة، أمر بإعادة بنائها البابا نقولا الخامس في سنة (۵۰هـ/ ۱۶۵۰م) وهي اكبر كنائس الدنيا واشهرها، دام الاشتغال في بتائها مائسة وأحدى عشرة سنة. جاويش: التحفة ص ۹۸.

<sup>(</sup>٢٦٠) الإضافة من: ابن رستة: الأعلاق ص٨٠، ابن حرداذبة: المسالك ص ١١٦.

ومرآة كانت مُعَّلقة بمنارة الإسكندرية، فكان يجلس الجالس (٢٦١) تحتها فيرى القسطنطينية وبينهما عرض البحر.

وفرس من نحاس كان بأرض أندلس (٢٦٢)، قائلا بكفه كذا، باسطاً يده [أي] (٢٦٣): ليس خلفي مسلك، فلا يطأ ذلك البلد أحداً إلا ابتلعه النمل.

ومنارة من نحاس عليها راكب من نحاس بأرض عاد (٢٦٤)، قال: فإذا كانت اشهر الحرم هطل منها الماء واستقوا وصبوا في الحياض، فإذا انصرمت أشهر الحج (٢٦٥) أنقطع ذلك الماء (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢٦١) في: ابن خرداذبة: المسالك ص ١١٥: (الرجل).

<sup>(</sup>۲۹۲) يضيف: ابن رستة: الأعلاق ص ۷۹: (عليه رجل من نحاس).

<sup>(</sup>٢٦٣) الإضافة من: ابن رستة: الأعلاق ص ٧٩، ابن خرداذبة: المسالك ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢٦٤) ارض عاد: هي ارم وقيل الإسكندرية وقيل دمشق. الزمخشري: الأمكنة ص ١٩.

<sup>(</sup>٢٦٠) في: ابن رستة: الأعلاق ص ٧٩، ابن خرداذبة: المسالك ص ١١١، ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ٧٢: (الحرم).

<sup>(</sup>٢٦٦) ترد الرواية في: ابن رستة: الأعلاق ص ٧٩، ابن خرداذبة: المسالك ص ١١٥، ابن الفقية: مختصر البلدان ص ٧٢، ابن الجوزي: المنتظم ١/ ١٦٤، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤/ ٤٤٧، القزويني: آثار ص ٩٤٠.

### ذكر بلد الرَّقيم وأصمابُ الكَهْف(٢٦٧)

قال الله تعالى: ﴿ أَم حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهَفِ وَالرَّقِيمِ كَاتُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ (٢١٨). إلى قوله: ﴿ مَا يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلٌ ﴾ (٢١٩).

قال ابن عبّاس: (سبّعة أسماؤهم: مسكلمينا، يمليخا، مرطوس، بطينوس، سماربيونس، بمسواس يانوس،

(٢٦٧) أصنحابُ الكَهْف: من القصيص المشهوره في التاريخ المسيحي والإسلامي، وهي ذات أبعاد ومعان تجمع بين الدين والمثل الروحية والقيم الإنسانية، أوردها القران الكريم بهذا الاسم والذين عرفوا في الغرب باسم: (نوام أفسوس السبعة)، ويرجع أقدم ذكر لهم في المصادر السريانية في قصيدة للشاعر مار يعقبوب السسروجي (المتوفي: ٢١٥م)، وما وصفهم المؤرخ المسيحي زكريا الفصيح (المتوفى: ٥٣٦م)، ويوحنا الافسيس (المتوفى: ٨٧مم)، ويعتبر التقليد المسيحي الشرقي هؤلاء الراقدين قديسين كما جاء في أقدم التقاويم الكنيسية. وكذلك عُد المؤرخون والمفسرون المسلمون مصدرا مهما حيث ذكروا عن أهل الكهف شيئاً كثيراً وروايات عديدة. وجميع الروايات المسيحية والإسلامية لم تخضع لدراسة والنقد إلى في القرن السادس عشر الميلادي، حيث بدأت أولى الدراسات حولهم، وحاول بعض الباحثين إرجاع هذه القصمة إلى اصل أسطوري كجون كوخ ويوسف حبى. وما تزال هذه القصمة ذائعــة في الآداب الشرقية والغربية على حدّ سواء، وما تزال موضوعا يحفز الأدباء الـــي استلهامه في المسرحيات والقصص. دائرة المعارف الإسسلامية، مادة (أصحاب الكهف) ٢/ ٢٤١ بقلم: فنسنك، عيسواص: المطران: قصة أهل الكهف في المصادر السرياتية، مجلة مجمع اللغة السريانية، المجلد (بغداد- ١٩٧٥م) ص ١٠٣-١٢٦، يونس معجم الفولكلور ص ٣٧.

<sup>(</sup>۲۲۸) سورة الكهف: ۱۸: ۹.

<sup>(</sup>۲۲۹) سورة الكهف: ۱۸: ۲۲.

كسوطونس ( $^{(YY)}$ )، وأسمُ ملكهم داقيوس ( $^{(YY)}$ )، واسم مدينتهم التي خرجوا منها أفْسُوس  $^{(YYY)}$ )، ورستاقها الرس  $^{(YYY)}$ ، وأسم الكهف الرقيم  $^{(YYY)}$ ).

حدثنا بذلك المُفَضل بن محمد الشَّعبُي قال: حدثنا على بن زياد اللحجي عن موسى بن طارق عن أبن جُريْج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس قال: (هم سبعة).

<sup>(</sup>٢٧٠) يضيف: ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤/ ٥١٥: (واسم كلبهم قمطير).

<sup>(</sup>۲۷۱) هو: الملك داقيوس، أو داقينوس أو داقيانوس أو دوقيوس، ملك وثني تولى عسرش روما سنة (۲۶۹م)، شن اضطهاداً عنيفاً على المسيحيين كرها منه لسلفه فيليبس العربي (۲۲۶–۲۶۹م) الذي كان قد أحسن إلى النصرانية، دام اضطهاد داقيوس حتى وفاته سنة (۲۰۱م)، استشهد من جراء ذلك الاضطهاد العديد مسن الأساقفة والكهنة وأفراد الشعب، ترجمته في: المسعودي: مروج ۱/ ۳٤۷، ابسن العبسري: تاريخ مختصر ص ۷۰.

<sup>. (</sup>۲۷۲) افسوس: وقيل: أفسس، أو أفسميس، أو أفسبين، وقيل غير ذلك: مدينة قديمسة مشهورة في آسيا، وهي الآن خراب موقعها جنوب أزمير، ولم يبقى منها الآن إلا بعض الآثار وبعض القناطر التي كان مبنياً عليها هيكل أرطاميس وهيكل ديانا المشهور، خربت المدينة في زمن الملك غالينوس سنة (٢٦٢م). جاويش: التحفص ٥٠.

<sup>(</sup>٢٧٣) في: الإدريسي: نزهة ٢/ ٨٠٢، ابن العديم: بغية ١/ ٣٣٠: (الأواسي).

<sup>(</sup>۲۷۴) الرقيم: قيل: القرية التي كانت بإزاء الكهف، وقيل: الوادي الذي كان بإزائه، وقيل: الجبل، وقيل: الصخرة التي كانت على الكهف، وقيل: الكتاب المرقم، وقيل فيه غير ذلك. الحميري: الروض ص ۲۷۱، اما موقع الكهف فيعتقد انه في قريسة قرب الرجيب (الرقيم سابقا) على بعد ٤ كم شرق مبنى التلفزيون الأردني. انظر الملحق صورة رقم (٨) و(٩).

وقد اختلف عن ابن عباس في أسمائهم (۲۷۰).فحدثنا عُبد الله بن سَعْد قال: حدثنا مُحَمَّد بن النَّعمان (۲۷۲) قال: حدثني أبي رزيان (۲۷۸) عن الضَّحاَّك (۲۷۹) على الفَّم الفَّم

<sup>(</sup>۲۷۰) قوله: (وقد اختلف عن ابن عباس في أسمائهم)، جاء في دائرة المعارف الإسلامية، مادة (أصحاب الكهف) ٢/ ٢٤٣ بقلم فنسنك: (وأسماء الفتية في هذه المصادر أسماء يونانية، وليس هناك اتفاق على ما إذا كانت الرواية التي ذكرها ديس قد نقلت عن اليونانية أم إنها كتبت بالسريانية من أول الأمر).

<sup>(</sup>۲۷۱) هو: مُحَمَّد بن النَّعمَانَ بنَ بشير بن سَعد الخزرجي الأنصاري المدني، أبسو سَسعيد، تابعي من الطبقة الأولى لأهل المدينة، سكن دمشق، روى عنه الزهري، تقه. ترجمته في: الرازي: الجرح ج٤/ق ١/ ١٠٧ رقم ٤٦٤، المزي: تهذيب ٢٦/ ٥٥٧ رقم ٥٦٥٩، ابن حجر: تحرير ٣/ ٣٢٧ رقم ٨٠٣.

<sup>(</sup>۲۷۷) هو: النّعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الانصاري، أبو عبد الله، ولد في حدود سنة (۲هــ/ ۲۲۳م) و هو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، صحابي هو وأبوه، كان أميرا على الكوفة لمعاوية سبعة اشهر ثم أميرا على حمص ثم ليزيد بن معاوية، فلما مات معاوية بن يزيد دعا الناس لبيعه عبد الله بن الزبير بالشام فخالفه أهل حمص فهرب منها فأتبعوه وقتلوه وذلك بعد وقعة مرج راهط سنة (٢٤هــ/ ٢٨٣م)، كان كريما جوادا شاعرا شجاعاً ولمه مواقف تذكر. ترجمته في: السرازي: الجسرح ج٤/ق ١/ ٤٤٢ رقم ٢٠٣٣، المسعودي: مروج ٢/ ٢٥٤، ٣/ ٥٠، ٨٨، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠/ ٩٩٩ - ٢٠٣٠ رقم ١٦٠٢، ابن الأثير: أسد ٥/ ٣٢٦ رقم ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>۲۷۸) أبي رزين: هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي مولى أبي وائل الاسدي، أبو رزيسن كسان عالماً فهما ، روى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس، روى عنه الأعمسش، شهد صفين مع الامام علي عليه السلام، ثقة، مات بعد الجماجم. ترجمته في: ابسن سسعد: الطبقات ٢/ ١٨٠، ابن خياط: الطبقات ص ١٥٥، الرازي: الجسرح ج٤/ق ١/ ٢٨٢ رقسم ١٢٩٥، ابن حجر: تهذيب ١/ ١٠٤ رقم ٢٨٢ / ١٠٤ رقم ٢٢٥ .

<sup>(</sup>۲۷۹) هو: الضَّدَّاك بن مُزاحِم الهلالي الخراساني، أبو محمد وقيل أبو القاسم، من أتباع التابعين بخراسان، أقام بمرو مدة وببلخ زمانا وببخارى وسمرقند حينا، عني بعلم

(مَّا يَعَمَّهُم [30 ب] إلَّا قَلَيْلٌ) (٢٨٠) قال: (أنا من أُولئكَ وهم: مسكلملينا، ويَمْليخا (٢٨١)، ومرطوس، ويثبونس، وسايقوس، وبيطينوسوس (٢٨٢)، ودنوانس، واسم الكلب قطمير (٢٨٣).

وموضع الرَّقيَم الذي فيه أصنحابَ الكهف من عمورية (٢٨٤) وبينه وبين طرسُوس مسافة عشرة أيام أو احد عشر يَوْمُأُ (٢٨٥).

القرآن عناية شديدة وأخذ التفسير عن سعيد بن جبير بالري، كان معلما للصبيان فلا يأخذ منهم شيئا، لم يسمع من ابن عباس ولا من أحد من الصحابة شيئا، وثقه الإمام احمد وابن معين وضعفه غيرهم، مات بعد المائة للهجرة. ترجمته في: ابن سمعد: الطبقات ٦/ ٣٠٣، ٧/ ٣٦٩، البخاري: التاريخ الكبير ج٢/ ق٢/ ٣٣٣ رقم ٣٠٢٠، ابن حبان: مشاهير ص ١٩٤ رقم ١٥٦٢، الداوودي: طبقات المفسرين ١/ ٢٢٢ رقم ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲۸۰) سورة الكهف: ۱۸: ۲۲.

<sup>(</sup>۲۸۱) يضيف: العقيلي: الضعفاء ٤/ ٤٢٢، الهيثمي: مجمع ٧/ ٥٣ سورة الكهف: (وهو المبعوث بالورق إلى المدينة).

<sup>(</sup>وهـو  $^{(YAY)}$  يضيف: العقيلي: الضعفاء ٤/ ٤٢٢، الهيثمي: مجمع  $^{(YAY)}$  سورة الكهف: (وهـو الراعي).

<sup>(</sup>۱۸۳ يضيف: العقيلي: الضعفاء ٤/ ٢٢٢، الهيثمي: مجمع ٧/ ٥٣ سورة الكهف: (الكردي وفوق القبطي لا اظن فوق القبطي؟). يقول العقيلي: الصعفاء ٤/ ٤٢٢: (أما الكلام الأول انا من أولئك القليل فصحيح عن ابن عباس، وأسماؤهم هذه فليست بمحفوظة عن أبن عباس). وينظر كذلك ابن حبيب: المحبر ص ٣٥٦، القزويني: عجائب ص ١٤٦.

<sup>(</sup>۲۸٤) في: ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤/ ٤١٥: (أصحاب الكهف بين عمورية ونيقية وبينه وبين طرسوس..).

<sup>(</sup>٢٨٠) ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤/ ٤١٥.

وهو جَبَل صغير يقدر قطر أسفله أقل من ألف ذراع، وله سرب من وجه الأرض فتدخل السرب وتمر في خسف الأرض مقدار ثلاثمائة خطوة فيُخرجك إلى رواق في الجبل على أساطين منقورة، وفيه عدة أبيات (٢٨٦).

وذكر على بن يحيى (٢٨٧): أنسه قفل من غزواته دخل ذلك الموضع فرآهم في مغارة فصعد إليها بسلم مقدار ثمانية أذرع (٢٨٨) قال: وإذا هُم ثلاثة عَشر رجُلاً وفيهم غلام أمررد، وعليهم جباب صوف وأكسية صوف وعليهم خفاف ونعال، قال: فتناولت شعرات في جبهة احدهم فمدتتها فما منعنى منها شيء (٢٨٩).

قال أبو العباس: أما أصحاب الكهف فعدتهم سبعة - كما قال ابن عباس والله أعلم - ولكن الروم فيما بلغني زادوا فيه أربعة أنفس ماتوا من عظمائهم وكبر أهل دينهم، وعالجوهم بالأدوية لتبقية أجسادهم (٢٩٠).

وقد مر معاوية بالكهف ومعه ابن عباس في الغزو (٢٩١) فقال له معاوية: (ما ترى لو دَخْلَنا الكهف)! فقال له ابن عباس: (قد منع الله من

<sup>(</sup>۲۸۱) هذا الوصف هو جزء من وصف محمد بن موسى المنجم الذي أرسله الخليفة الواثق للتنقيب عن أصحاب الكهف، وللتوسع في هذا ينظر: ابن خرداذبه: المسالك ص ١٠٦٠، ياقوت الحموى: معجم البلدان ٤/ ٤١٥.

<sup>(</sup>۲۸۷) ذكره: ابن خرداذبة: المسالك ص ١١٠، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤/ ٤١٧، ولم أقف له على ترجمته في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>٢٨٨) في: ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤/ ٢١٦: (ثلاثماتة ذراع).

<sup>(</sup>٢٨٩) ابن خرداذبة: المسالك ص ١١٠، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤/ ٢١٦.

<sup>(</sup>۲۹۰) ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤/ ٢١٦.

<sup>(</sup>۲۹۱) وهي: غزوة المضيق- مضيق القسطنطينية- سنة (۳۲هــ/ ۲۰۲م) نحــو الـــروم، وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان، رضي الله عنه، ابن كثير: البداية ٨/ ١٣٤.

دخول الكهف من هو أكرم منك على الله فقال لنبيه، صلى الله عليه وآله: (لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ولَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا) (٢٩٢). فقال له معاوية: (لا أبرَحُ حتى ادخله). فبعث أصحابه فلما دخلوا بعث الله عليهم ريحاً شديدةً فَهَربوا(٢٩٣).

قال: فمن كان بها فقبلته إلى الكعبة جهة المرزاب. فهذا ذكر بلد الرقيم وأصحاب الكهف الذي وصفنا (٢٩٤).

<sup>(</sup>۲۹۲) سورة الكهف: ۱۸: ۱۸.

<sup>(</sup>٢٩٣) القرطبي: الجامع ١٠/ ٣٨٩ مع اختلاف بعض الألفاظ في الرواية.

<sup>(</sup>۲۹٤) حول قصة أهل الكهف والدراسات حولها ترد دراسة ل: حبي يوسف: أهل الكهيف في التاريخ، مجلة التراث الشعبي، السنة الخامسة عشرة، العدد الثالث والرابع (بغداد - ۱۹۸۶م) ص ٦٣ - ٧٧، وكذلك شهاب: أسامة يوسف: رحلة إلى كهف أهل الكهف، مجلة التراث الشعبي، العدد السابع والثامن، السنة الخامسة عشرة (بغداد - ۱۹۸۶م) ص ۲۶۹ - ۲۰۲.

### ذكر سَدُّ يَاجُوجَ ومأجوجَ (۲۹۰)

حدثنا المُفَضِل بن محمد [٥٥ أ] قال: حدثنا علي بن زياد قال: حدثنا أبو قرُةً (٢٩٦) قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن حَبْيَب بن [خَلَاد] (٢٩٠): أن رجلًا أتى أمير المؤمنين علياً، عليه السلام، وأنا عنده فسأله عن ذي القرنين (٢٩٨) قال: (هو عبد صالح، ناصح لله، وأطاعه فسخر الله له السحاب

<sup>(</sup>۲۹۰) يأجُوجَ ومأجوجَ: أقوام ورد ذكرهم في الكتب المقدسة (التوراة: سفر التكوين ١٠:

۲، حزقيال ٣٨: ١- ٢٦، ٢٩: ١- ٢٩، الإنجيل: رؤيا يوحنا ٢٠: ٧- ١٠ القرآن الكريم: سورة الكهف ١٠: ٤٩، سورة الأنبياء ٢١: ٣٦). وعجز المؤرخون القدامي عن تحديد هويتهم معتقدين أنهم أقوام من الترك أو المغول أو من الأقوام القاطنة في أقاصي شمال آسيا، بل تجاوز البعض في اعتبارهم من سكان الفضاء، وتربط المصادر القديمة والدينية بين هذه الأقوام وبين الأيام الأخيرة للعالم. وتذهب الرواية: إن قوم يأجوج ومأجوج ثلاث طوائف الأولى في طول شجرة الأرز، والثانية طول جسم كل فرد منها مثل عرضه، والثالثة يستطيع أن يغطي كل فرد فيها جسده بأذنيه (يونس: المعجم الفولكلوري ص ٣١٧)، ولم تشغل هذه الأقوام تصورات العرب فقط بل احتلت مكانة ملحوظة في تصورات الجغرافيين الأوربيين في العصور الوسطى ونشأ من جراء ذلك أدب غني وخاص بهما (كراتشكوفسكي: تاريخ ١/ ٥٠).

<sup>(</sup>۲۹٦) أبو قُرة: هو موسى بن طارق الزبيدي اليماني، سبق التعريف به.

<sup>(</sup>۲۹۷) في الأصل (حبيب بن الحلاس) وما أثبتناه من مصادر ترجمته وهو: حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري المدني، وقد ينسب إلى جده، ثقة. ترجمته في: المزي: تهذيب ٥/ ٣٧٣ رقم ١٠٩٤، ابن حجر: تحرير ١/ ٢٤٦، رقم ١٠٩١، ابن حجر: تهذيب ٢/ ١٨٣ رقم ١٨٣٠، السخاوي: التحفة ١/ ٢٦٢ رقم ٨٧٣.

<sup>(</sup>۲۹۸) ذو القرنيين: القرنيين: رمز قديم كانت من شارات الألوهية في الحضارات القديمــة (باقر: طه: ملحمة كلكامش، ط٥ (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة- ١٩٨٦م) ص ٥٣٥)، وورد في الموروث الفني القديم صور عدة تظهر خوذ ذات قرنين ارتــداها

فحمله عليه ومد له في الأسباب وبسط له النور، إن سرك أن ازيدك ا فسكت وجلس) $(^{(799)}$ .

قال: وموضع السد وراء بلاد خزر (۳۰۰) قرب مشرق الصيف، بينه وبين خزر مسافة اثنتين وسبعين يوما (۳۰۱).

حدثني إبراهيم بن علي (٢٠٢) انه قرأ على محمد بن عبد الله الله الله عن عبيد الله بن [خُردُاذَبة] (٢٠٤) قـــال: حدثني سلّأم

الملوك القدامي، أما ذو القرنين: شخصية ورد ذكرها في القرآن الكريم ولم يستمكن الباحثون من تحديد مطلق لهذه الشخصية، أما لقب ذي القرنيين: فانه أطلق على شخصيات في التاريخ منهم: تبع الأقرن او ذو القرنين، والمنذر بن ماء السماء جد النعمان بن المنذر، والأسكندر الأكبر المقدوني وهو أكثر الشخصيات التي تعسرف بهذا الاسم (دائرة المعارف الإسلامية، مادة (الاسكندر) 1/7 ا بقلم: د. بارتولد، الزركلي: الأعلام 1/7 وكذلك من اتصف الزركلي: الأعلام 1/7 وكذلك من اتصف بهذه الصفة كملك الوركاء كلكامش، والملك الاكدي نيرام سن والملك الفارسي كوروش. ولم تنطبق الصفة الواردة في القرآن على احد من هؤلاء المذكورين.

<sup>(</sup>۲۹۹) ابن عساكر: تاريخ دمشق ۱۷/ ۳۳۳، ابن كثير: البداية ۲/ ۱۲۱، المجلسي: محمد باقر (المتوفى: ۱۱۱۱هـ/ ۱۱۲۱م): بحار الأنوار، ط۲ (بيروت: مؤسسة الوفاء- ۱۹۸۳م) ۱۹۸۲م) ۱۹۸۲م

<sup>(</sup>۲۰۰) في: المجلسي: بحار ۲٥/ ١١٢: (ملاذ جرد).

<sup>(</sup>۲۰۱۱) المجلسي: بحار ۲۷/ ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣٠٠) هو: إير اهيم بن على بن إبراهيم العمري الموصلي، سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٣٠٣) لم اهتد لمعرفته.

الأصل (عبيد الله بن خرزاذ) وما أثبتاه من مصادر ترجمته وهو: عبيد الله بن المحد بن خرداذبة الخراساني، أبو القاسم، جغرافي ومؤرخ وأديب، كان جده مجوسيا واسلم على يد البرامكة، اتصل بإسحاق الموصلي فاخذ عنه فن الموسيقى وأصول الأدب، وولي أعمال البريد والخبر بفارس في أيام المعتمد وكان من ندمائه، كان يأتي في مصنفاته بالغرائب، وله مصنفات عدة معظمها لم تصل إلينا، توفى في حدود سنة (۳۰۰هـ/ ۲۱۲م) ترجمته في: ابن النديم: الفهرست ص ۲۱۲، ابن

التُرجْمُان (٢٠٠٠): إن الواثق بالله الخليقة (٢٠٠١) لما رأى في المنام كأن السُّد الذي سده ذو القُرنَين بيننا وبين يأجوج ومأجوج مفتوح وجَهَّني (٢٠٧٠) وقال لي: عَايْنَه، وأتني بخبره. وضم إلي خمسين رجلاً، ووصلني بخمسة آلاف دينار، وأعطاني ديتي عشرة آلاف درهم، وأمر بأعطاء كل رجل من الخمسين ألف درهم ورزق سنة (٢٠٨٠)؛ وأعطاني مائتي بغل تحمل الزاد والماء.

حجر: لسان ٤/ ٩٦ رقم ١٨٦، ٤/ ١٠٧ رقم ٢١٣، حاجي خليفة: كشف ١/ ٢٧٨، ٢/ ١٦٦٥ وكذلك البستاني: دائرة المعارف، مادة (ابن خردانبة) ٢/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>۳۰۰) سَلاُم التُرجَمُان: رحالة، حدث عنه ابن خرداذبة وقال: (فحدثني سلم الترجمان بجملة هذا الخبر – أي رحلته – ثم أملاه من كتاب كان كتبه للواثق بالله)، وقيل انسه كان يتكلم ثلاثين لغة وكان يترجم كتب الترك التي ترد للخليفة، أرسله الواثق بالله للكشف عن سد يأجوج ومأجوج حوالي سنة (۲۲۷هـ/ ۱۸۸م). ترجمته في: ابن خرداذبة: المسالك ص ۱۳۲، ۱۷۰، ابسن رسستة: الأعسلاق ص ۱۳۷، وكسذلك كراتشكوفسكي: تاريخ ۱/ ۱۳۹.

<sup>(</sup>٣٠١) الخليفة الواثق بالله هو: هارون الواثق بالله بن أبي إسحاق المعتصم بالله العباسي الهاشمي، أبو جعفر، ولد سنة (١٩٦هـ/ ١١٨م)، ولي الخلافة بعهد من أبيه سانة (٢٢٧هـ/ ١٤٨م)، كان وافر الأدب مليح الشعر وكان اعلم الخلفاء بالغناء والأخبار، توفى في سر من رأى سنة (٢٣٢هـ/ ٤٤٨م) فكانت خلافته خمس سنين. ترجمته في: ابن ماجة: تاريخ الخلفاء ص ٤٢، اليعقوبي: التاريخ ٢/ ٣٣٦- ٣٤٠، الخطبي: مختصر تاريخ الخلفاء ص ١٧٧- ١٧٨، السيوطي: تاريخ الخلفاء ص ٢٠٠، المسيوطي: تاريخ الخلفاء

<sup>(</sup>۳۰۷) يضيف: المسالك ص ١٦٢: (فطلب رجلاً يخرجه إلى الموضع فيستخبر خبره فقال أشناس ها هنا احد يصلح الإسلام الترجمان وكان يتكلم بثلاثين لساناً، قال: فدعاني الواثق وقال: أريد أن تخرج إلى السد حتى تعاينه وتجيئني بخبره).

<sup>(</sup>٣٠٨) يضيف في: المسالك ص ١٦٣: (وأمر أن يتهيأ للرجال اللبابيد وتغش بالأديم واستعمل لهم اللستبانات بالغراء والركب الخشب).

فشخصنا من سرً من رأى بكتاب من الواثق إلى إسحاق بن إسماعيل (٢٠٩) صاحب أرمينية وهو بتفليس (٢١٠) في أنفاننا. وكتب لنا [سحاق بن إسماعيل] (٢١٦) إلى صاحب السرير (٢١٢)، وكتب لنا صاحب السرير إلى ملك اللأن (٢١٦)، وكتب لنا ملك اللأن إلى فيكلن شاه (٢١٤)، وكتب لنا فيلان شاه اللى طَرْخون ملك الخزر وأقمنا عند ملك الخزر يوما وليلة حتى وجّه معنا خمسة أدلاء، فسرنا من عنده خمسة وعشرين يوماً فوقفنا إلى أرض سوداء منتنة الريح وكنا قد تزودنا قبل دخولنا خلاً نشمه من الرائحة المكروهة - فسرنا فيها تسعة وعشرين يوماً.

فسألنا عنها الأدلاء ؟ فإذا هي ارض مات فيها قوم. ثم سرنا في [مدن] (٢١٥) خراب عشرين يوما، فسألنا عن تلك المدن ؟ فأخبرنا أنها المدن [٥٦ ب] التي كان يأجوج ومأجوج يتطرقونها فخربوها. ثم صرنا إلى حصون بالقرب من الجبل الذي السد في شعب منه، وفي تلك الحصون [قوم] (٢١٦) يتكلمون بالعربية والفارسية يقرؤون القرآن؛ لهم كتاتيب

<sup>(</sup>٣٠٩) ذكره اليعقوبي في التاريخ ٢/ ٣٣٤، ٣٣٨، ٣٤٢ ولم أقف على ترجمة.

<sup>(</sup>٣١٠) تغليس: أول حدود أرمينية على النهر دمرها النتر. الحميري: الروض ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢١١) في الأصل (إسماعيل بن إسحاق) وما أثبتناه من سياق النص.

<sup>(</sup>٣١٢) صاحب السرير: مملكة في أرمينية تبداء من اللأن وباب الأبواب، تخضع لحكم هذه المملكة معظم قرى أرمينية. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣١٣) اللاَّن: بلاد واسعة ومتاخمة للدربند في جبال القبق، فيها أمم كثيرة يغلب عليها الدين النصراني. المصدر نفسه: ١٩٧/١.

<sup>(</sup>۲۱۶) فَيلانُ: بلد وولاية قرب باب الأبواب من نواحي الخزر، يقال لملكها فسيلان شاه، أهلها نصارى ولهم لغة. المصدر نفسه ٦/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢١٥) في الأصل (سد) وما أنبتناه من مسالك ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢١٦) الإضافة من: المسالك ص ١٦٥.

ومساجد (٢١٧) فسألوا: من أين اقبلنا، فقلنا: إنا رسل أمير المؤمنين. فاقبلوا يتعجبون فيقولون: أمير المؤمنين! فنقول لهم: نعم. فقالوا: شيخ أم شاب؟ فقلنا: شاب. فتعجبوا! فقالوا: أين يكون ؟ قلنا: بالعراق، في مدينة يقال لها: ((سر من رأى)). فقالوا: ما سمعنا بهذا قط!!(٢١٨)

ثم سرت إلى جبل أملس ليس عليه خضرة؛ وإذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون ذراعاً، وإذا عضادتان مبنيتان مقابل الجبل من جنبي الوادي عرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعاً [في سمك خمسين ذراعاً] (۲۱۹) الظاهر من تحتها عشر أذرع خارج [الباب] (۲۲۰)؛ وكله بلبن من حديد مغيبة في نحاس في سمك خمسين ذراعاً (۲۲۱)، وإذا دَرُونَد (۲۲۲) حديد

<sup>(</sup>۲۱۷) قوله: (قوم يتكلمون بالعربية والفارسية....) يقول البيروني: أبو الريحان محمد بسن احمد الخوارزمي (المتوفى: ٤٤٠هـ/ ١٠٤٧م): الآثار الياقية عن القرون الخالية، وضع حواشيه: خليل عمران المنصور، ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية- ٢٠٠٠م) ص ٤٣ (وفي هذه القصة خاصة ما يزيل الثقة به عنها من صفة أهل تلك البلاد من التدين بالإسلام والتكلم بالعربية مع انقطاعهم عن العمران... وإنهم لم يكونسوا يعرفون الخليفة ولا الخلافة ولا من هو وكيف هو، ونحن لا نعسرف امسة مسلمة منقطعة عن بلاد الإسلام غير بلغار وسواز).

<sup>(</sup>۳۱۸) من هنا اختصر ابن القاص من نص حدیث ابن خرداذبة عن سلام الترجمان، وفیسه وصنف أقوام یاجوج ومأجوج ووصف السد. المسالك ص ۱٦٤ – ١٦٥.

<sup>(</sup>٢١٩) الإضافة من: المسالك ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢٢٠) الإضافة من: المسالك ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣٢١) في: المسالك ص ١٦٥: (بلبن من حديد مغيب في نحاس تكون اللبنة ذراعا ونصفا في نراع ونصف في سمك أربع أصابع).

<sup>(</sup>۲۲۲ دروند: دروند الباب: ویسمی أیضا النجران، معربة، أعلی الباب. الزبیدي: تـــاج، مادة (دروند) ٦/ ۲۰۱.

طرفاه على العضادتين طوله مائة وعشرون ذراعاً، قد ركب على العضادتين على كل واحدة مقدار عشرة أذرع في عرض خمسة اذرع في غلظ ذراع (۲۲۳). وفوق الدَرْونَد بني بذلك اللبن الحديد المغيب في النحاس إلى أس الجبل في ارتفاعه مد النظر، وفوق ذلك شرف حديد، في طرف كل شرفة قرنان تنتني بعضها إلى بعض كل واحدة إلى صاحبتها. وإذا باب حديد مصراعان معلقان عرض كل باب (۲۲۳) خمسون ذراعا في ارتفاع خمسين ذراعا أن تثني ثخن خمسة اذرع، قائمتاها في دوارة على قدر الدَرْونَد (۲۲۳). وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ ذراع في الاستدارة، وفوق القفل بمقدار خمسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل، وقفيزه (۲۲۳) كل واحد منهما ذراعان، وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراع ونصف وله اثنا عشر [دَندانة] (۲۲۳)، كل واحد كمخار اعظم ما يكون معلق في [۷۰ أ] سلسلة طولها ثمانية اذرع في استدارة أربعة أشبار، والحلقة التي فيها السلسلة مثل حلقة المنجنبق.

<sup>(</sup>۳۲۳) قوله: (في غلظ ذراع) انفرد بها ابن القاص.

<sup>(</sup>۲۲٤) في: المسالك ص ١٦٦: (مصراع).

<sup>(</sup>٢٢٥) في: المسالك ص ١٦٦: (ارتفاع خمس وسبعين ذراعا).

<sup>(</sup>٢٢٦) يضيف في: المسالك ص ١٦٦: (لا يدخـــل من الباب ولا من الجبل ريـح كأنــه خلق خلقة).

<sup>(</sup>۳۲۷) قفیزة: میكال كان یكال به قدیما، ویختلف مقداره فی البلاد. المعجم الوجیز، مسادة (قفز) ص ٥١٠. و هو ما یعادل تقریبا ٢١٢٥ و ٤ لتر. هانتس: المكایل ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢٢٨) في الأصل (دَنْدَانكة) وما أثبتناه من: التونجي: المعجم الذهبي، مادة (دَندانَـة) ص ٢٧٩. والدندانة: ما يشبه الأسنان، وهو سن المفتاح.

وعتبة الباب عشرة اذرع في بسط مائة ذراع؛ سوى ما تحت العضادتين، والظاهر منها خمسة أذرع- وهذا كله بذراع السوّادء (٢٢٩).

ورئيس تلك الحصون يركب في كل جمعة (٢٢٠) في عشرة فوارس؛ مع كل فارس مرزبة (٣٢١) حديد في كل واحد خمسون منا (٣٢٢) فيضربون القفل بتلك المزربات في كل يوم ثلاث ضربات، ليسمع من وراء الباب الصوت فيعلمون إن هناك حفظة، ويعلم هؤلاء إن أولئك لم يحدثوا في الباب حدثا. فإذا ضرب أصحابنا القفل أصغوا أذانهم فيسمعون من الداخل دوياً.

وبالقرب من هذا الجبل حصن كبير يكون عشر فراسخ تكسيرها مائة فرسخ، ومع الباب حصنان يكون كل واحد منهما مائستي ذراع في مائتي ذراع.

وعلى باب هذين الحصنين شجرتان، وبين الحصنين عين عذبة، وفي أحد الحصنين آلة البناء التي بها بني السد من قدور الحديد، ومغارف الحديد مثل قدور الصابون. وهناك بعض اللبن الحديدي قد ألتزق بعضه ببعض من الصدأ. قال: واللبنة ذراع ونصف في ذراع ونصصف في سمك شبر.

<sup>(</sup>٣٢٩) الذراع السوداء: وحدة قياس طول أستحدثت في زمن المأمون والتي تعادل حــوالمي ٥٤,٠٤ سم مكعب. هانتس: المكاييل ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣٢٠) في: المسالك ص ١٦٧: (يركب في كل يوم اثنين وخميس).

<sup>(</sup>۳۳۱)مرزبة: المزربة: مطرقة يزيد ثقلها عما يمكن رفعه باليد الواحدة. خياط: معجم المصطلحات، مادة (مرز) ٤/ ٦٣١.

<sup>(</sup> ٢٢٢ ) من: وحدة قياس الأوزان والتي تعادل رطلين: هانتس: المكايل ص ٤٥.

وسألنا من هناك: هل رأوا أحدا من يأجوج ومأجوج؟ فذكروا أنهم رأوا عددا منهم فوق الشرف، فهبت ريح سوداء فالقتهم إلى جانبهم، فكان مقدار الرجل في رأى العين شبراً ونصف شبر.

فلما انصرفنا اخذ بنا الادلاء الى ناحية خراسان، فسرت إليها حتى خرجنا خلف سمرقند تسع فراسخ (٢٣٣)، وقد كان أصحاب الحصون زودونا طعاما، ثم صرنا إلى عبد الله بن طاهر (٢٣٤) فوصلني بثمانية ألاف درهم ووصل كل رجل كان معي بخمسمائة درهم، وأجرى على الفارس خمسة دراهم وعلى الراجل ثلاثة دراهم فـي كل يوم. ثم سرنا إلى الري، فرجعنا إلى سر من رأى بعد خروجنا بثمانية وعشرين شهر ا(٢٣٥).

<sup>(</sup>۲۳۳) من هنا اختصر ابن القاص النص، وتضمن تفاصيل عن الرجال الذين ذهبوا مع مسلام الترجمان. المسالك ص ١٦٩.

الولاة في العصر العباسي، ولاه المأمون الشام ومصر والمغرب، ثم عاد فولاه كور الولاة في العصر العباسي، ولاه المأمون الشام ومصر والمغرب، ثم عاد فولاه كور الجبال وأرمينية وأذربيجان ومن ثم خراسان، كإن أحد الاجواد الممدوحين والسمحاء المذكورين مطاعا سائما، له يد في النظم والنثر، صنف له أبو تمام كتاب الحماسة، توفى سنة (٣٣٠هـ/ ٤٤٤م) وله ثمان وأربعون سنة. ترجمته في: اليعقوبي: التاريخ ٢/ ٣٣٠ - ٣٢٦، ٣٣٧- ٣٣٨، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٩/ التاريخ ٢/ ٣٠٠، ١١٥، الذهبي: سير ١٠/ ١٨٤ رقم ٢٥٢، ابن كثير: البداية ١٠/ ٣٠٠. و٣٢٠ الإحرية في: المسالك ص ٢١٠ - ١٠٠ مع اختلاف بعض الألفاظ، ابن رستة: الأعلاق ص ١٣٧، البيروني: الآثار ص ٢٤، البكري: المسالك ٢/ ٢٩ - ٣٠، الإدريسي: نزهة ٢/ ٣٣٤ - ٩٣٨، ابن الجوزي: المنتظم ١/ ٢٩٤ - ٢٩٠، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/ ٣٠، القزويني: آثار ص ٣٩٥ - ٩٩٥، ابن كثير: البداية الحموي: معجم البلدان ٥/ ٣٠، القزويني: آثار ص ٣٩٥ - ٩٩٥، ابن كثير: البداية واسعا في الأدب الجغرافي العربي، وان لم نعتبر ان هذه الرواية فأنها قد نالت انتشارا واسعا في الأدب الجغرافي العربي، وان لم نعتبر ان هذه الرواية فأنها قد نالت انتشارا واسعا في الأدب الجغرافي العربي، وان لم نعتبر ان هذه الرحلة هــي رسـالة

## [۵۸ ب] ذکر بلد صنعاءُ

قال: وبلدُ صنَعاءُ (٢٣٦) أعظم مدينة بجزيرة العرب، وأصبح البلاد هواء، وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ (٢٣٧)، انه بلدة

جغرافية بل مصنفا أدبيا لأسباب قد تكون أهمها إن ما وصل لنا هـو قطعـة مـن الرحلة ولم تصل لنا الرحلة بأكملها. وأول من اهتم بهذه الرواية الاكاديمي (بابير)، واعتبر (اشبر نجر) سنة (١٢٨١ههـ/ ١٨٦٤م) الرحلة: (تضليلاً مقصوداً) وتبعه في ذلك (غريغو رييف) و (فيورسكي)، بينما اعتبر (دي غويه) الرحلة واقعة تاريخيـة لا شك فيها، بينما حاول (فاسيلييف) أن يوفق بين الشك واليقين فاعتبر إن سلام: (قد نقل إلى الخليفة الروايات المحلية التي سمعها في ألاماكن التي زارها). ومع كل ذلك يبقى السؤال قائما، إن سلام الترجمان أين رأى هذا السد؟! فهل هو سـور الـصين وهذا أمر بعيد أم سد القوقاز (مضيق داريال) أو سد باب الأبواب أو غيـر هـذه؟ للتوسع في ذلك ينظر: كراتشكوفسكي: تاريخ ١/ ١٣٩.

السبثي والحميري، تقع على السراة الشرقية، يشرف عليها من الشرق مباشرة جبل السبثي والحميري، تقع على السراة الشرقية، يشرف عليها من الشرق مباشرة جبل نقم، وجوها معتدل لأنها ترتفع على سطح البحر بمقدار ٢٠٠٠ قدم، كان اسمها القديم (أزل) ويعتقد بانه الاسم الوارد في التوراة (سفر التكوين: ١٠: ٢٧) بصيغة (أوزال)، وكذلك يرد الاسم في النقوش السبئية باسم (صنعاء) و (صنعاء) و مؤسس المدينة تعددت الروايات حوله فإلى جانب سام بن نوح يرد اسم صنعاء بن ازال احد أحفاده، أما المتتبع لتطور مدينة صنعاء فانه يجد صعوبات عدة لتحديد نشأتها الأولى وذلك لقلة ماتيسر من معلومات، ومع ذلك فان المدينة اكتسبت ملامحاً جديدة بعد الإسلام حيث تركزت فيها تعاليم الدين الجديد. الهمداني صفة ص ٢٠١- ٢١، دائرة المعارف الإسلامية، مادة (صنعاء) ١٤/ ٢٤٤ - ٣٥٣ بقلم: (شتروتمان)، السعدي: عباس فاضل: صنعاء المدينة المحصنة، مجلة أفاق عربية، السنة الثامنة عشر: العدد التاسع (بغداد – ١٩٩٣) ص٥٤.

(۲۲۷) سورة سباء:۳٤: ۱٥.

صنعاء (٣٢٨). ومنها إلى ناحية المشرق على ثلاثة مراحل سَبَأ التي ذكرها الله تعالى في كتابه (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنْهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشَيمَالِ) (٣٣٩) الآية.

وقُبالة المسجد الجامع (٣٤٠) بصنعاء على عشرة أذرع قلعة مشرفة على جميع صنعاء، أساسها من الصخر تعرف ((بُغمُدَانُ)) (٣٤١)، بناها سامَ بن نوُح، ويقال: أول بناء بُني بعد الطوفان.

<sup>(</sup>٣٣٨) القرطبي: الجامع ١٤/ ٢٨٤، الشوكاني: التفسير ٤/ ٣٢٠ قالا: (قال مجاهد: هـي صنعاء). وقال ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/ ٣٨٠: (قالوا هي مكة).

<sup>(</sup>۲۲۹) سورة سباء: ۳٤: ۱٥.

المسجد الجامع: ذو المأذنتين والمسمى قديماً بـ الكعبة الصغرى في وسط المدينـة تقريباً، وهو أقدم جزء إسلامي في صنعاء والذي شيد في عهد الرسول، صـلى الله عليه وسلم، على مقربة من موضع قصر غمدان، وهو أول جامع يبنـى بـصنعاء وربما في اليمن كلها، فقد بني في السنة (١هـ/ ١٢٧م) وتم توسيعه وتجديد بنائـه مراراً، وهو الآن على شكل مستطيل طوله٢،٤٨م، وعرضـه ١٩٩٣م ولـه ١٨٣ عموداً، و١٢ باباً. دائرة المعارف الإسلامية، مادة (صنعاء) ١٤/ ٣٤٦، الـسعدي: صنعاء ص ٤١.

القديمة، دارت حوله أساطير عدة، اختلف في الطرف الشرقي من مدينة صنعاء القديمة، دارت حوله أساطير عدة، اختلف في منشأه، فقيل أن الذي بناه هو: سام بن نوح، وقيل: ليشرح بن يحصب، وقيل: سليمان بن داود، وقبل: الصحاك، تندهب الرواية إلى أن غمدان هدم في أيام عثمان بن عفان فقيل له: إن الذي يهدمه يقتل فأمر بإعادة بنائه فلم يقدر، ويرجح الباحثون إن القصر قد هدم في القتال الذي دار بين عبهلة بن كعب الأسود والذي تحصن فيه والمسلمين، قال المسعودي: (وهو سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة... رأيت غمدان ردما وتلا عظيما قد أنهدم بنيانه وصار جبل تراب كأنه لم يكن)، وأجريت محاولات في إعادة بنائه ففشلت. المسعودي: مروج ٢/ ٢٢٩، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٦/ ٣٩٤، دائرة المعارف الإسلامية، مادة (صنعاء) ٢/ ٢٩٤، السعدي: صنعاء ص ٢١.

#### صفة

### قصر غُمدان

حدثنا إسحاق بن احمد الخزاعي قال: قال: أبو الوليد $(^{rir})$ : حدثني عبد الله بن شبيب الربعي $(^{rir})$  قال: عمرو بن بكر بن بكار $(^{rir})$  قال: حدثني الممد بن القاسم $(^{rir})$  عـن الكَلبّي $(^{rir})$  عن أبي صالح $(^{rir})$  عن ابن عباس

ابو الوليد: هو محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد الازرقي المكي، أبو الوليد، اخباري وصاحب سير، يماني الأصل من الشهر مصنفاته أخبار مكة، توفى في حدود سنة (٢٥٠هـ/٨٦٥م). ترجمته في: ابن النديم: الفهرست ص ١٦٢، البغدادي: هدية ٢/ ١١.

<sup>(</sup>٣٤٣) هو عبد الله بن شبيب الربعي، أبو سعيد، بصري نزل مكة، من الإخباريين، قدم بغداد وحدّث بها وكان صاحب عناية بالأخبار وأيام الناس، وله من الكتب: كتاب الأخبار والآثار، ذاهب الحديث يروي عن أصحاب مالك، توفى كهلا قبل سنة (٢٦٠هـ/ ٣٧٨م). ترجمته في: ابن النديم: الفهرست ص ١٥٧، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٩/ ٤٧٤ رقم ٢٠١٥، الذهبي: تذكرة ٢/ ٢١٣ رقم ٢٣٩، ابن حجر: لسان ٣/ ٢٩٩ رقم ٢٩٤٠.

<sup>(</sup>۳۶۱) عمر بن بكر بن بكار البصري، ذكره الطبراني: المعجم الكبير ۲۰/ ۱۲۹ رقم ۳۲۱ وابن عساكر: تاريخ دمشق ۵۸/ ۶٤۹، ولم أقف على ترجمة.

<sup>(</sup>۳۲۰) هو: احمد بن القاسم بن عطية الرازي البزاز، أبو بكر، والمعروف بابن عطية، احد الحفاظ والرحالة، صدوق نقة. ترجمته في: الرازي: الجرح ج١/ق١/ ١٨ رقم ١٢٥ . الذهبى: سير ١٣/ ٥٣ رقم ٣٩.

<sup>(</sup>٣٤٦) الكَلْبِي: هو محمد بن السَّائب بن بشر بن عمرو الكُلبِي الكوفي، أبو النَّضر، علامــة أخباري وراس في الأنساب ومفسر، شهد موقعة الجماجم وله تفسير ومصنفات عدة، ضعيف في الحديث أما الأخبار كان إماما اخذ عنه الكبار، توفى في الكوفــة سـنة (٢٤١هــ/ ٢٦٣م). ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٢/ ٣٥٨، ابن خياط الطبقــات ص ٢٦١، ابن النديم: الفهرست ص ٢٣٩، الداوودي: طبقات ٢/ ١٤٩ رقم ٤٩١.

<sup>(</sup>٣٤٧) أبو صالح: هو باذام ويقال: بأذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمي الكوفي، صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس، قال يحيى بن معين: (ليس به باس فأذا

قال: لما ظفر سيف بن ذي يزن (٣٤٨) بالحبشة، وذلك بعد مولد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بسنتين أتاه وفود العرب وأشرافها وشعراؤها للتهنئة ويمدحه وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه.

فأتـــاه وفد قريـش وفيهم (۲۶۹): عبد المطـــاب بن هـــاشم بن عبد منــاف (۳۰۰)، واميـــة بن

روى عنه الكلبي فليس بشيء وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بــأس)، وعامــة رواياته تفسير، صمالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. ترجمته في: ابــن ســعد: طبقات ٥/٣٠، ٢٩٦/٦، البخاري: التاريخ الكبيــر ج١/ق٢/٢ رقــم ١٩٨٨، الرازى: الجرح ج١/ق٤/١ رقم ٢٧١، الذهبي: سير ٥٧/٥ رقم ٢١١.

(٣٤٨) هو: سيفُ بنُ ذِي يَزَنَ بن ذي أصبح بن مالك الحميري، وقيلُ اسمه معد يكرب، أبو مرة، ولد ونشا بصنعاء حوالي سنة (١٠١ق هـــ/ ١٥٥م)، مـن ملوك العـرب اليمانيين ودهاتهم، وهو بطل السيرة الشعبية المعروفة باسمه، تغلب على الأحباش وأطاح بحكمهم على اليمن نحو سنة (٥٧٠م)، ويذكر انس بن مالك: (إن الملك ذي يزن أدى إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حلة قد أخذت بثلاثة وثلاثين بعيرا)، قال ابن حجر: (والذي أهدى إلى النبي ولده زرعه)، وتذهب الرواية إلى أن سيف بن ذي يزن قد قتل على يد الأحباش نحو سنة (٥٠ ق هـ/ ٤٧٤م). ترجمته في: ابن هشام: السيرة ١/١٤، ابن قتيبة: المعارف ص ١٣٨٨، ابن حجر: الإصابة ٥/٣٤ رقم ٨١٨٨، دائرة المعارف الإسلامية، مادة (سيف بــن ذي يــزن) ٣/١٣ بقلـم: (باريه).

أفي: الأصمعي: أبو سعيد عبد الملك بن قريب (المتوفى: ٢١٦هـ/ ٨٣١م): نهاية الإرب في أخبار القرس والعرب (مخطوطه في مكتبة المتحف البريطاني برقم ١٩٤٥ P2866Add23298، نسخة مصورة في مكتبة المجمع العلمي العراقي برقم ١٣٠ تاريخ) ورقة ١٨٢: (وقد قريش وكانوا خمسة نفر من عظماء قريش وساداتها: عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن جدعان وخويلد بن أسد ووهب بن عبد مناف بن زهرة)، وكذلك المسعودي: مروج ١٨٥٠.

(٣٥٠) هو: عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الحارث، وقيل إن اسمه عامر وقيل: شبية الحمد، وتقول فيه قريش: (عبد المطلب إبراهيم الثاني)، زعيم قريش في الجاهلية واحد سادات العرب ومقدميهم، ولد في المدينة ونشا بمكة، كان عاقلا ذا أناة ونجدة، فصيح اللسان حاضر القلب، حكمته قريش في أموالها، رفض عبادة الأصنام ووحد الله، ومن سننا نزل القران بأكثرها، توفي عبد المطلب نحو سنة (٥٤ق هـ/ ٩٧٥م) ودفن بالحجون، وأعظمت قريش موته وفيه يقول رسول الله: (إن الله يبعث جدي عبد المطلب امة واحدة في هيئة الأنبياء وزي الملوك). ترجمته في: ابن هشام: السيرة ١٩١١، ابن قتيبة: المعارف ص ٧١، ١١ اليعقوبي: تاريخ ٨٢٨.

عبد شمس (۲۰۱)، وخوياد (۲۰۲) في ناس من قريش بصنعاء، وهـــو في قصر غمدان.

قال أبن عباس: وهو الذي يقول فيه أمية بن أبي الصلت الثقفي (٣٥٣):

<sup>(</sup>٣٥١) هو: أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشي، جد بني أمية، جاهلي، كان من سكان مكة، وكانت له قيادة الحرب في قريش بعد أبيه عاش إلى ما بعد مولد النبي، صلى الله عليه وسلم، ترجمته في: الازرقي: أخبار ص ٧١، دائرة المعارف الإسلامية، مادة (أمية بن عبد شمس) ٢/٢٢، بقلم: (ج. ليفي دلافيدا).

<sup>(</sup>۲۰۲) هُو: خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشي، أبو الخسف، جاهلي، والد خديجة ام المؤمنين، كان من الفرسان، قيل مات قبل الفجار، وقيل بل قتل فيها، وقيل بعد الفجار بخمس سنين. ترجمته في: ابن سعد الطبقات ١٣٣/١، ابن قتيبة: المعارف ص ٢١٩، اليعقوبي: تاريخ ١٥/٢.

<sup>(</sup>۳۵۳) هو: أمية بن أبي الصلت واسم أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف النقفي، أبو عثمان ويقال أبو الحكم، شاعر جاهلي حكيم، من أهل الطائف، قدم دمشق قبل الإسلام وكان مطالعاً على الكتب القديمة، فلبس المسوح وتعبد وكان ممن ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنفية، وحرم الخمر، وشك في الأوثان، فكان ياتي في شعره بأشياء لا تعرفها العرب، قدم مكة ورأى النبي وسمع منه آيات من القرآن، وسألته قريش رأيه فقال: (اشهد انه على حق)، وحدثت معركة بدر فعلم أمية بمقتل ابني خال له فامنتع عن الإسلام وأقام بالطائف، فانزل الله تعالى فيه: (واتلُ علَيهِم نباً الذي آتيناه آياتنا قاتسكم منها) (الأعراف: ٢: ١٧٥)، قال فيه رسول الله: ((امن لسانه وكفر قلبه))، وأخباره وشعره من الطبقة الأولى، إلا أن علماء اللغة لا يحتجون به لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب، وهو أول من جعل في مطلع الكتب: (بسمك اللهم) فكتبتها قريش، توفى بالطائف ما بين سنة (٢ و ٩هـ/ ٣٢٣ و ٣٠٠م) ولم يسلم. ترجمته في: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ٣٠٠، الاصفهاني: الأغاني ولم يسلم. ترجمته في: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ٣٠٠، الاصفهاني: الأغاني ولم يسلم. ترجمته في: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ٣٠٠، الاصفهاني: الأغاني

ليطلب الثار [امثال] (۱۳۰۰) ابن ذي يسرن وي يسرن المسلم قيصر لما حان ، رحلته] (۱۳۰۰) لم قيصر لما حان ، رحلته] (۱۳۰۰) لم قيصر أن المشررة من المعرار (۱۳۰۱) [ يخمله المسم من المحرار (۱۳۰۱) [ يخمله المسم من المحسبة] (۱۳۰۱) خرجسوا بيضا مرازبه (۱۳۰۰) غلباً (۱۳۰۱) استاوره (۱۳۷۰) لا يضجرون وان حرن (۱۳۷۰) كاتها [غبسط] (۱۳۷۰) لم المنات المنات المنات على سود الكلاب (۱۳۷۰) فقد [۱۰۵] لم المنات أسدا على سود الكلاب (۱۳۷۰) فقد [۱۰۵] لم المنات أسدا على سود الكلاب (۱۳۷۰) فقد [۱۰۵] لم المنات أسرن المنات على المنات المنات

ريَّم (٥٥٠) في البَحر للأعداء أخوالا (٢٥٠) فَلُم يَجِذَ عَنْدَهُ [بَعْضَ الذَّي] (٢٥٠) سَالا (٢٥٠) مـن السنين يُهينُ النَّـفس والمالا مـن السنين يُهينُ النَّـفس والمالا إلَّنَ عمري نقد أسرَعت فَلَقَالا (٢١٠) إ (٢٢٠) ما إن أرى لَهُمُ في السناس أمثالا أسدا تُربّب (٢٢٠) في الغيضات (٢٢٠) أشبالا ولا تَرى منسهُم في الطَّعن ميًا لا يعجل المسرئيي إعجالا برمخر (٢٧٠) يُعجل المسرئيي إعجالا أضحى شريد فم في الأرض فُلال (٢٧٧) تَحَالُ سيالا ألله على إذا حدثن إشعالا (٢٧٧) في رأس غُمدان داراً منك محالا (٢٧٥) في رأس غُمدان داراً منك محالا (٢٨٥) وأسبل (٢٨٥) النيوم في يُرديك إستبالا (٢٨٨) شيبياً (٢١٥) بماء فعادا بعد أبوالا (٢٨٨)

<sup>(</sup>المتوفى ما بين أبي الصلت، أمية (المتوفى ما بين أبي الصلت، أمية (المتوفى ما بين ١٠٩ هـ/ ٢٠٩م) الديوان، جمع وتحقيق ودراسة: عبد الحفيظ السطلي (دمشق: مطبعة التعاونية – ١٩٧٤م) ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣٥٠) رَيُّمَ: وَهُو الزيادة والفضل، وقد يكون من الريَّم: وهُو آخر النهار، فكانه يريد آداب السير في ذلك الوقت، وقد يكون من الريَّم: وهُو البراج، فكأنه أكثر الجولان والبراج من موضع إلى موضع. ابن منظور: لسان، مادة (ريم) ١٢٦٩/١.

<sup>(</sup>۲۰۱ أحوالا: مفردها حَوَّل: وهو القوَّة، وقد يكون بمعنى محيط بهم: المصدر نفسه: مادة (حول) ۷۰۸/۱.

في الأصل وفي الأصمعي: نهاية ورقة ١٨٢، الازرقي: أخبار ص ٩٩، وابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ٣٠١، واليعقوبي: تاريخ ١٧٢/١، الطبري: تاريخ ١/٢٤، والاصفهاني: الأغاني ٢٠/١٦: (أتى هرقل وقد شالت نعامته) وما أثبتناه من الديوان ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣٥٨) في الأصل (للنصر) وما أثبتناه من الديوان ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢٥٩) سالا: هي سئل خفف ضرورة.

- (٣٦٠) في الأصل (انتحى) وما أثبتناه من الديوان ص ٤٥٤.
- بنو الأحرار: الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يـزن: الاصـفهاني: الأغـاني الأعـاني ١٨/١٦.
- قلقالاً: قلقل في الأرض قلقلة وقلقالا ضرب فيها. ابن منظور: لسان مادة (قلل) و الأرض 105 . 105

(٢٦٣) في الأصل وفي الاصفهاني: الأغاني ٦١/٧٧:

(حتى أتى ببني الأحرار يقدمهم تخالهم فوق متن الأرض أجبالا وما أثنتاه من الدبوان ص ٤٥٥.

(٣٦٤) في الأصل (فتية) وما أثبتناه من الديوان ص ٤٥٦.

(٣٦٠) مرَ ازبَة: المرزبان: وهو الفارس الشجاع، المقدم على القوم دون الملك، وهو معرب ابن منظور: لسان، مادة (مرزبان) ٤٦٨/٣.

(٢٦٦) غلباً: جمع أغلب، والغلُبا: وهو الغليظ الرقبة. المصدر نفسه: مادة (غلب) ١٠٠٣/٢

(سبور) أساورة: الأسوار وهو قائد الفرس أو الفارس المقاتل المصدر نفسه: مادة (سبور) ٢٣٧/٢.

(۲۱۸) تربب: أي تربي: المصدر نفسه: مادة (ربب) ۱۰۹۸/۱.

(٣٦٩) الغيضات: الغابة. المصدر نفسه: مادة (غيظ) ١٠٣٦/٢.

(۳۷۰) حرت: اشتنت حرارتها. المصدر نفسه: مادة (حرت) ۱/۹۷/۱.

(۲۷۱) مغافر هم: المغفر والمغفرة والمغفارة: وهو زرد ينسج من الدروع يلبسه المحارب تحت الخوذة ثم يرسله إلى عنقه حتى يبلغ الدرع فيقي عنقه. المصدر نفسه: مادة (غفر) ۲/۰۰۰/۲.

(٣٧٣) الشُّدفُ: القسى الفارسية، مفردها شدفاء. ابن منظور: لسان، مادة (شدف) ٢٨٤/٢.

(٣٧٣) في الأصل (عتل) وما أثبتناه من الديوان ص ٤٥٧. وغبط: الغبط: يعني به خشب الرحال، وشبه القسي الفارسية بها، ومفردها غبيط: المصدر نفسه: مادة (غبط) ٢/٤٥٩.

(۳۲۴) رَمَخْر: الزَّمْخُر: السهام وقيل هو: الدقيق الطوال من القصيب. المصدر نفسه: مادة (رمخر) ٤٤/٢.

(٣٧٠) في الأصل (حملت) ما أثبتناه من الديوان ص ٤٥٨.

(۲۷۱) سود الكلاب: أراد بهم الأحباش.

(٣٧٧) في الأصل ورد هذا البيت قبل الذي قبله (يرمون عن شدف...) وما أثبتاء من ترتيب الأبيات من الديوان ص ٨٥٨.

(٣٧٨) جُردٌ: الْجَرَدُ: من الأرضُ، مالا ينبتُ، والجمع الأجارد. ابن منظور: لـسان، مـادة (جرد) ٤٣٢/١.

(٣٧٩) هذا البيت والذي بعده انفرد بها ابن القاص ولم يذكر في الديوان و لا في مصادر تخريج هذه القصيدة.

(٣٨٠) قب: قب القوم قباً: صخبوا، ويقال: لقعقعة أنياب الأسد قَبُ. ابن منظور: لسان،

مادة (قبب) ٣/٣,

(٢٨١) مُضَمِّرُة: المضمرة: ركض الجياد. ابن منظور: لسان مادة (ضمر) ٧/٧٥٠.

المركفقاً: أي متكاً. المصدر نفسه: مادة (رفق) ١٢٠٠/١.

مُحلالا: المُحلول: التي يكثر فيها الحلولُ والإقامةُ. المصدر نفسه: مادة (حلل) . (٢٠٢/

(٣٨٤) في الأصل وفي ا لازرقي: أخبار ص ٩٩: (فالقط بالمسك إذ شالت) وما أثبتناه من الديوان ص ٤٥٩.

(۲۸۰) شَالَتُ: تفرق. ابن منظور: لسان، مادة (شول) ۳۸٤/۲.

(٣٨٦) نعامتهم: جماعة القوم المصدر نفسه: مادة (نعم) ٦٧٤/٣. وشَالَتُ نَعَامُتُهم: أي تفرق جمعهم.

(٣٨٧) أسيبل: يقال: أسبل فلان ثيابه إذا طولها وأرسلها إلى الأرض ويفعل ذلك كبرا واختيالا. المصدر نفسه: مادة (سبل) ٩١/٢.

(٣٨٨) في الأصل وفي الاصفهاني: الأغاني ٧٨/١٦، ورد هذا البيت قبل البيت الذي قبله (قاشرب هنيئا) وما أثبتناه من ترتيب الأبيات من الديوان ص ٤٥٩.

(٣٨٩) القعب: القدح الصخم الغليظ، وقيل: قدح من خشب مقعر. ابن منظور: لسان، مادة (قعب) ١٢٥/٣.

(۲۹۰) شيبا: خلطاً. المصدر نفسه: مادة (شيب) ۲/۲۸۹.

ابوالا: البال: الحال والشان: أي عاد بعد حال صعب. ابن منظور: لـسان، مـادة (بول) ٢٩٠/١. وهذا البيت (تلك المكارم لا قعبان...) نسبه ابن هــشام: الــسيرة ١/٤٤، إلى النابغة الجعدي، بينما يقول عن هذا البيت الاصفهاني: الأغاني (الشعر لامية بن أبي الصلت وقيل هو للنابغة الجعدي، وهذا خطأ من قائله، وإنما ادخــل النابغة البيت الثاني من هذه الأبيات في قصيدة له على جهة التـضمين). وقولــه: (اليطلب الثار أمثال ابن ذي يزن...) آختاف في نسبة هذه القصيدة، فنسبت الأبسى الصلت بن ربيعة وقيل إنها لامية بن أبي الصلت، وذهب المسعودي في نــسبتها إلى أبي رفعة جد أمية بن أبي الصلت، ويرجح محقق الديوان ص ٥٩١ إلــــي أن هذه القصيدة منحولة لامية بن أبي الصلت ويقول: (ومن المرجح أيضا أن تكون القصيدة المنسوبة إلى أمية منحولة عليه بتاثير الحركة الشعوبية) ويجمع السرواة على أن هذه القصيدة في مدح سيف بن ذي يزن لما استرد ملك آبائه في اليمن واخرج الأحباش منها، ولم يَخالف ذلك إلا المسعودي فـــى المــروج فــزعم ان الممدوح معد يكرب بن سيف. وترد القصيدة أو أبيات منها في: ابن آبي الصلت: الديوانُ ص ٤٥٣- ٤٥٩، الأصمعي: نهاية ورقة ١٨٢، ابسن هـشام: الـسيرة ١/٢١، الجمحى: طبقات ص ٦٦، الازرقى: أخبار ص ٩٩، ابن قتيبة: الـشعر والشعراء ص ٣٠١، اليعقسوبي: تــاريخ ١٧٢/١، الطبــري: تــاريخ ١/٤٤٩،

قال ابن عباس: فاستأذنوا عليه فأذن لهم (٢٩٢)، فإذا الملك متضمخ بالعنبر يلمع، وبيض المسك من مفرقة، [وسيفه] (٢٩٣) بين يديه، وعن يمينه وعن يساره الملوك وأبناء الملوك.

قال: فدنا عبد المطلب بن هاشم فاستأذن في الكلام. فقال له سيف بن ذي يزن: إن كنت ممن تكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك ؟

فقال عبد المطلب: إن الله أحلك - أيها الملك - محلاً رفيعاً، صعباً منيعاً، شامخاً باذخاً؛ وأنبتك منبتاً طابت أرومتُه (٢٩٤)، وعزاّت جُرثُومته (٢٩٥)، وعَزاّت جُرثُومته وأنت وَنَبَت أصلُله، وبسق (٢٩٠) فَرعه، في أكرم معدن، وأطيب موطن، وأنت البيت اللعن (٢٩٧) - رأس العرب وربيعها الذي تخضب به، وأنت - أيها الملك راس العرب الذي تنقاد له، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها (٢٩٨) الذي

المسعودي: مروج ٢/٩٥، الاصفهاني: الأغاني ١٨٦/٣، ٢١/٧٧، المقدسي: البدء ٢١/١٦، ابن كثير: البداية ٢٦/٢١.

<sup>(</sup>٣٩٢) يضيف: الأصمعيّ: نهاية ورقة ١٨٣٦: (فدخلوا عليه وهو على سرير من ذهب وحوله أبناء مقاول حمير وأشرافهم جلوس على كراسي الفضة والذهب، وهو متضمخ بالعنبر وبريق المسك يلوح من مغرق رأسه، فحيوه بتحية الملوك ووضع لهم كراسي الذهب فجلسوا عليها إلا عبد المطلب).

<sup>(</sup>٣٩٣) الإضافة من: الازرقي: أخبار ص ٩٩، المسعودي: مروج ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣٩٤) أرومته: الأرومة: الأصل. ابن منظور: لسان، مادة (ارم) ١/٠٥.

<sup>(</sup>٢٩٠) جُرثومُتَهُ: الجُرثومُة: الأصل والمجتمع. المصدر نفسه: مادة (جرثم) ١/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٢٩٦) بسق: طال: المصدر نفسه: مادة (بسق) ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣٩٧) قوله: (أبيت اللعن) قال الجواهري: الصحاح ٦/ ٢٢٦٠ مادة (ابا): (وقولهم في تحية الملوك في الجاهلية: أبيت اللعن، قال ابن السكيت: أي أبيت أن تأتي من الأمور ما تلعن عليه).

<sup>(</sup>٣٩٨) معقلها: المعقل: الملجأ، ويقال: فلان معقل لقومه أي: ملجاً. ابن منظور: لسان، مادة (عقل) ٢/ ٨٤٥.

يلجأ إليه العباد، سلفك خير سلف، وأنت لنا [منهم] (٣٩٩) خير خلف، فلن يخمد ذكر من أنت سلفه، ولن يهلك ذكر من أنت خلفه، ونحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته، أشخصنا إليك للذي أبهجنا، لكشفك الكرب الذي فَدَحَنَا (٤٠٠)، ونحن وقد التهنئة لا وقد المرزئة (٤٠١).

قال: وايهم أنت أيها المتكلم ؟

قال: أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصبي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة.

قال: ابن اختنا.

قال: نعم.

قال: ادن فأدناه، ثم اقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحباً وأهلاً، وناقة وَرْحلاً، وكرامة وفضلاً (٢٠٠٠)، ومستناخاً رحباً، وملّكاً رَبحُلاً (٢٠٠٠)، يُعطى عطاءً جَزْلا (٤٠٠٠). قد سمع الملك مقالتكم وعرف [٦٠٠ ب] قرابتكم،

<sup>(</sup>٢٩٩) الإضافة من: الازرفى: أخبار ص ١٠٠، الاصفهاني: الأغاني ١٦/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤٠٠) فدحنا: أي اتقلنا. ابن منظور: لسان، مادة (فدح) ٢/ ١٠٦١.

<sup>(</sup>نه) المرزئة: والمرزيئة: المصيبة وجمعها: ارزاء ورزايا. المصدر نفسه: مادة (رزأ) (۱۱۸ /۱) المرزئة: المصيبة وجمعها: ارزاء ورزايا.

<sup>(</sup>٤٠٢) قوله: (وكرامة وفضلا)، انفرد بها ابن القاص.

<sup>(</sup>۱۰۰ ) ربحلا: الربحل: الكثير العطاء. ابن منظور: لسان، مادة (ربحل) ١/ ١١٠٤.

<sup>(101)</sup> قوله: (وملكاً ربحلا يعطى عطاء جزلا) عند القالى الامالي ٢/ ٢١٨ هـذه الجملـة أبيات لعبد المطلب بن هاشم، ورد عليه البكري: ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيـز (المتوفى ٤٨٧هـ/ ١٩٠٤م) التنبيه على أوهام أبي على فيي أماليـة: تحقيـق: أنطوان حاكم؛ ط٢ (مطبوع ضمن كتاب الامالي للقـالي، بيـروت: دار الحـديث- 19٨٤م).

وقبل وسيلتكم، فانتم أهل الليل والنهار (°٬۰)، ولكم الكرامة ما أقمتم، والحباء (٬٬۰۱) إذا ظعنتم (٬٬۰۱). انهضوا إلى دار الضيافة والوفود.

فأقاموا شهرا لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف. قال: وأجريت عليهم الانزال، ثم انتبه لهم انتباهة (١٠٠٨)، فأرسل إلى عبد المطلب فأدناه وأخلا مجلسه!

فقال: يا عبد المطلب إني مفضي إليك من سر علمي أمرا لو كان غيرك لم أبح له؛ ولكني وجدتك معدنه فأطلعتك منه طلعة، وليكن عندك مصونا حتى يأذن الله فيه؛ فإن الله بالغ أمره فيه. إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واجتبنا دون غيرنا خبرا جسيما، وخطرا عظيما، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاء للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة!

قال: أيها الملك- سر وبر فما هو ؟ فداك أهل المدر والوبر زمرا بعد زمر.

قال: إذ ولد بتهامة غلام به علامة كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة.

فقال عبد المطلب: أبيت اللعن – لقد أتيت بخبر ما آب بمثله وافد قوم، وفي ذلك قال الشاعر: شعر:

فأدركك الرحمن منه بركحمة وآنت إلينا قد لَقيت الدَوَاهَيا ولا قالَ رَبُّ الناس منه بفضله ولقدُ كدنا (٤٠٩) بعد ما كان خافيًا

<sup>(100)</sup> قوله: (أهل الليل والنهار) أي: نصحبكم ونأنس بكم فيهما.

<sup>(</sup>٤٠٦) الحباء: العطاء. ابن منظور: لسان، مادة (حبا) ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤٠٧) الظعن: الذهاب والارتجال. المصدر نفسه: مادة (ظعن) ٢/ ٦٤٤.

<sup>(</sup>۴۰۸) قوله: (ثم انتبه لهم انتباهة) أي: ذكر هم مفاجأة

اقلب طرفي هل أدى لي مؤنسا وأكبر همي عند ذلك وصية وأكبر همي عند ذلك وصية فتقضى قروض أو ترد ودائع تخوفت فيها أن تبخس أمانتي ذكرت على حال مقال ابن نوفل فخصف عنى الشأن إني بعينه وزحزح عني كل حق وباطلل فكن شاكراً لله ما عشت حامدا

تجلى كروبي أو يسلي مما بيا تبلغ عني ما أريد المسواليا بضائع قسوم أن تضيع ورائيا وقد كنت أرجو أن ترد كما هيا لزيد.بن عمرو إذ يقول المراشيا وان الهسسي عالم بمكانيا وأسلمت نفسي مخلصاً ومدانيا

قال عبد المطلب: لولا هيبة [٦١] الملك وإعظامه وإجلاله لأخبرته شأنه فازذاد به سرورا، فان رأى الملك أن يخبرني بإفصاح فقد أوضح لي بعض الإيضاح!

قال: أخبرك بذكر نبي يكون آخر النبيين هذا حينه الذي ولد فيه، أو قد ولد اسمه ((محمد))، صلى الله عليه واله، بين كتفيه شامة، يموت أبوه وأمه ويكفله عمه وجده، وأعداؤه يكيد فيه مولدا، والله باعثه جهارا، وجاعل منا أنصارا، يعز به أولياءه ويذل به أعداؤه، ويضرب بهم الناس عن عرض (۱۱۱)، ويستبيح بهم كرائم الأرض، يعبد الرحمن، ويزجر الشيطان،

<sup>(</sup>٤٠٩) هكذا ورد في الأصل

<sup>(</sup>٤١٠) قوله: (فأدركك الرحمن منه برحمة...) انفرد ابن القاص بإدخال هذه الأبيات في النص ولم يوردها احد غيره فيما اطلعت عليه، وكذلك لم أقف على قائل هذه الأبيات أو نص القصيدة في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>٤١١) قوله: (ويضرب بهم الناس عن عرض) قال ابن منظور: لسان، مادة (عـرض) ٢/ ٢ (عرضة أي ناحية. وخرجوا يضربون الناس عن عرض أي: عن شق وناحية لا يبالون من ضربوا).

[ويكسر الأوثان](١٤٠٤)، ويخمد النيران، قوله فصل، وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويبطله.

قال: فخر عبد المطلب ساجدا.

فقال له: ارفع رأسك فقد تلج صدرك وعلا كعبك (٤١٣). العلك أحسست من أمره شيئا؟

قال: نعم أيها الملك، كان لي ابنا وكنت به معجبا، وعليه رفيقا، فزوجته كريمة من كرائم قومه آمنة بنت وهب بن عبد مناف (١١٤)، فجاءت بغلام سميته (محمد)، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه، بين كتفيه شامة، وفيه كل ما ذكرت من علامة.

فقال: والبيت ذي الحجب، والعلامات على النصب انك يا عبد المطلب لجده غير الكذب، وان الذي قلت كما قلت، فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود فإنهم اعدؤه ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا، فاطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذي معيك، فاني لست امن أن يدخلهم النفاسة ويكون

<sup>(</sup>٤١٢) الإضافة من: الازرقى: أخبار ص ١٠١.

<sup>(</sup>٤١٣) الكعب: كل شيء علا وارتفع فهو كعب. ابن منظور: لسان، مادة (كعب) ٣/ ٢٦٦.

<sup>(113)</sup> هي: آمنة بنت و هب بن عبد مناف بن زهرة، كانت أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، خطبها عبد المطلب لابنه عبد الله من أبيها و هو يومئذ سيد بنسي زهرة نسبا وشرفا، فزوجه السيدة آمنة، وكانت السيدة تخرج كل عام إلى المدينة لترزور قبر زوجها، ففي العام السادس من حياة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، توفيت السيدة آمنة في موضع بقال له الابواء بين مكة والمدينة، ولها ثلاثون سنة - رحمها الشه- ترجمتها في: ابن هشام: السيرة 1/ ١٠١، ١٠٩، ابن قتيبة: المعارف ص

لك الرئاسة فيبغوا لك الغوائل (١٥٠) وينصبوا لك الحبائل وهم عاملون أو أبناؤهم، ولولا إن الموت سيجتاحني قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجالي حتى أصير بيثرب دار مملكته، فاني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق، إن يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره، ولولا إني اقيه الآفات واحذر عليه العاهات لأعليت [٢٦ ب] على حداثة سنه ذكره، ولا وطأت أسنان العرب كعبه (٢١٠)، ولكني صارف إليك ذلك عن غير تقصير ممن معك. ثم أمر لكل رجل منهم بمائة من الإبل (٢١٠)، وعشرة عبيد، وعشرة إماء، وعشرة أرطال من فضة، وكرش (١١٠) عنبرا، وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك وذلك امر له بألف ناقة ومائتي رأس ثم قال له: آتيني بخبره وما يكون من أمره عند رأس الحول.

قال: فلما انصرف عبد المطلب قال له قائل بهذین البیتین، ویمثل عن سیف ذی یزن بهذین البیتین (٤١٩):

فما كل ما يخشى الفتى بمصيبة ولا كل ما يرجو الفتى هو نائل فمّا كَان بَيْني لو القسيتك سَالمِاً وَبَيْنَ الغِسنى إلا ليَالَ قَلَائل (٢٠٠)

<sup>(</sup>٤١٠) المغوائل: الدواهي. ابن منظور: لسان، مادة (غول) ٢/ ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٤١٦) قوله: (ولاوطأت أسنان العرب كعبة) يريد: ذوي أسنانهم وهم الأكابر والأشراف.

<sup>(</sup>٤١٧) في: الأصمعي: نهاية ورقة ١٨٤: (ثمانين بعيرا).

<sup>(</sup>۱۱۸) كرش: دلو عظيم منتفخ النواحي، والكرش أيضاً: وعاء الطيب والنوب. ابن منظور: نسان، مادة (كرش) ٣/ ٢٤٣.

<sup>(119)</sup> قوله: (قال: فلما انصرف عبد المطلب وقال له قائل... البيتين...) انفرد ابن القاص بإدخال هذا المقطع من الجملة والأبيات في النص، ويبدو إن هذه الانفراد وما سبقه هو من اساليب القصاصة في الروايات.

(۲۲۰) قوله: (فما كل ما يخشى الفتى بمصيبه...) البيتين لشاعرين مختلفين، فإما البيت الأول:

فما كل ما يخشى الفتى بمصيبة ولا كل ما يرجوا الفتى هو نائل نسبه الجاحظ والاصفهاني لأبي دهمان الغلابي، وهو شاعر من شعراء البصرة ممن أدرك دولتي بني أمية وبني العباس، ومدح المهدي، وكان طيبا ظريفا مليح النادرة (ترجمته في: الاصفهاني: الأغاني ١٩/ ١٥١- ١٥١). أما البيان ٢/ ٣٥٦، الاصفهاني: الأغاني ١٣/ ١١٥، ١٩/ ١٥١).

فما كان بيني لو لقيتك سالما وبين الغني إلا ليال قلائل

فهو للحطيئة: وهو جرول بن اوس بن مالك بن جؤية العبسي، أبو مليكة المعروف بالحطيئة وهو جرول بن اوس بن مالك بن جؤية العبسي، أبو مليكة المعروف بالحطيئة وذلك لقصره وقربه من الأرض شاعر مخصر أدرك الجاهلية والإسلام، من فحول الشعراء ومتقدميهم وفصحائهم متصرف في جميع فنون الشعر، كان راوية لزهير، اسلم في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، وقيل بعده شم ارتد واسر وعاد إلى الإسلام، كان هجاء عنيفا لم يكد يسلم من لسانه احد، هجا أمه وأباه وزوجته ونفسه، وله مع الزبرقان حادثة مشهورة، عاش إلى زمن معاوية وقيل تأخر موته عن زمن معاوية. (ترجمته في: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ١٩٩ - ٣٠٠، الاصفهاني: الاغاني: ٢/ ٣٤ - ٢٢، ابن كثير: البداية ٧/ ٢٢٠، ٨/ ٩٧، ابن حجر: الإصابة ١/ ٣٣٥ رقم ٢٨٠١، ٢/ رقم ١٩٩٣). وهذا البيت من قصيدة تبلغ

أرى العير تحدي بين قو وضارج كما زال في الصبح ألا شاء الحوامل والتي قالها الحطيئة في علقمة بن علاثة العامري والي حوران، والذي توجه إليه الحطيئة فوجده قد مات، ووصى له بجائزة فرثاة بهذه القصيدة. (ترد القصيدة في: الحطيئة: جرول بن اوس (المتوفى: حوالي ٥٤هـ/ ١٦٥م) اللايوان، من رواية ابن حبيب (المتوفى: ٥٤٠هـ/ ١٥٥م) عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني، شرح: أبي سعيد السكري (المتوفى: ٢٠٥هـ/ ٨٨٨م)، (بيروت: دار صادر – ١٩٦٧م) ص ٢١٦، الأصفهاني: الأغاني ٧/ ١٣٧، ١٥/ ٥٨، ابن الأثير: أسد ٤/ ٨٦،

قال: فمات سيف ذي يزن قبل أن يحول الحول.

فقال عبد المطلب: أيها الناس لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك فانه إلى نفاد، ولكن ليغبطني رجل منكم بما تبقى لي ولعقبى شرفه، وذكره. فإذا قيل له وما ذاك؟

يقول: ستعلمون ولو بعد حين!

جَبِلُنا النُّصحَ تَحْمُله الْمَطأيا

مُغَلِّ فَلَةُ (٤٢٣)مَرَ اتُعها (٤٢٤) تَعَالَى

وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس حيث قال(٤٢١):

على أكوار (٢٢٢) أَجْمَال ونوق إلى صننعاء من فَجَ (٢٥٥) عَميق

ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣/ ١٩٣، ابن خلكان: وفيات ٥/ ١٩٢، ابن كثير: البداية ٧/ ١٤٣ ابن حجر: الإصابة ٧/ ٥١، ابن العماد: شذرات ١/ ٣٠٢. وذكر هذين البيتين مجتمعين في قصيدة الجاحظ: البيان ٢/ ٣٥٦ ومطلعها:

لئن مصر فاتتني بما كنت ارتجي واخلفني منها الذي كنت آمل (٤٢١) ترد الرواية في: الأصمعي: نهاية ورقة ١٨٢- ١٨٤، الازرقي: أخبار ص ٩٨- ٢٠١، اليعقوبي: تاريخ ٢/٩، المسعودي: مروج ٢/ ٥٨، مع الاختلاف في الرواية، الاصفهاني الأغاني ١٦/ ٧٧- ٩٧، ابن عساكر: تاريخ دمشق ٣/ ٤٤١- ٤٤٥، ابن الجوزي: المنتظم ٢/ ٧٧٧- ٢٨٠، ابن كثير: البداية ٢/ ٣٢٨- ٢٣٠.

<sup>(</sup>۲۲۱) اكوار: الكور: الرحل. ابن منظور: لسان، مادة (كور) ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤٢٢) مغلغلة: المسرعة، من الغلغلة، وهي سرعة السير. المصدر نفسه: مادة (غلل) ٢/

<sup>(</sup>٤٢٤) في: ابن أبي الصلت: الديوان ص ٤٢٥، الأصمعي: نهاية ورقة ١٨٤، الاصفهاني: الأغاني ١٥/ ٧٩: (مرافقها).

<sup>(</sup>٤٢٠) فج: الفج: الطريق الواسع بين جبلين. ابن منظور: لسان، مادة (فجج) ٢/ ١٠٥٢.

تؤم بنا ابن ذي يزن وتغرى (٢٢١) ونرعى من مخايلها (٢٢٨)بروقا (٢٢٩) فَلْمــا واَقَفت صَنْعَاء صَارَت

ذوات بطونها أم الطريــق (۲۷<sup>۱)</sup> مواقفة الوميض إلى بــروق بدار المُلكِ والحسب العــريق (۲۳<sup>۱)</sup>

ومن صنعاء إلى مكة ثلاثة وعشرون منزلا، وبالفرسخ مائة واحد وتسعون فرسخا وميلان. ووجه قبلة أهلها إلى دبر الكعبة، ووجوههم إلى وجوه أهل الشام.

<sup>(</sup>٤٢١) تغرى: أي: انشق، وافريت الشيء شققته.

<sup>(</sup>٤٢٧) أم الطريق: أعظمها. ابن منظور: لسان، مادة (أمم) ١٠١/١

<sup>(</sup>٤٢٨) مخايلها: المخايل: السحاب ومفردها: مخيلة. المصدر نفسه: مادة (خيل) ١/ ٩٣٠.

<sup>(</sup>٤٢٠) بروقا: مفردها برق، وهو ضوء السحاب. ابن منظور: لسان، مادة (برق) ١/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٤٣٠) قوله: (جبلنا النصح تحمله المطايا...) يكاد يجمع المؤرخون على إن هذه الأبيات هي لامية بن عبد شمس، بينما يذهب عبد الحفيظ السطي، جامع ديوان أمية بن أبي الصلت ص ٥٨١ إلى إنها لابن أبي الصلت إن لم تكن منحولة، وهذه القصيدة مسن أخبار الوفد الذي مضى إلى تهنئة سيف بن ذي يزن ترد في: ابن أبي السلت: الديوان ص ٤٢٤، الأصمعي: نهاية ورقـة ١٨٤، الازرقـي: أخبار ص ١٠٢٠ الاصفهاني: الأغاني ١٥/ ٩٧، ابن كثير: البداية ٢/ ٣٠٦.

# ذكر بلد إرَّمُ ذَاتُ العِمَاد

قال: وليس في البلاد مثل ارم (٢٦١)، كما قال جل ذكره: ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ \* النَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبلادِ ﴾ (٢٢٧).

وهي مفازة بين صنعاء وعدن $(^{rr})$ ؛ ومنها إلى عدن مرحلة واسم المفازة:  $(برحم)^{(rr)}$  لم يدخلها من هذه [77] الأمة إلا رجل واحد.

<sup>(</sup>٤٣١) ذكر المسعودي في المروج ١٠/١، انه وجد الأسكندر مكتوب بالقلم المسند على عمود عظيم في الإسكندرية ما نصه: (أنا شداد بن عاد بن شداد بن عاد... أنا بنيت ارم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد...).

<sup>(</sup>٤٣٢) سورة الفجر: ٨٩: ٧،٨.

والتي حدد القرآن سكناهم في الأحقاف - جمع حقف - وهي الرمال الكثيفة، والتي ينكر والتي حدد القرآن سكناهم في الأحقاف - جمع حقف - وهي الرمال الكثيفة، والتي ينكر الأخباريون أنها بين اليمن وعُمان، وفي بدايات عام ١٩٩٠ امتلات الصحف العالمية بالإعلان عن اكتشاف مدينة عربية خرافية مفقودة، وكان عالم الآثار (نيكولاس كلاب) مكتشف تلك المدينة، معتمداً في تنقيباته على كتاب (أرابيا فيليكس) لمؤلفه (بيرتررام توماس) الباحث الإنكليزي، الذي ألف كتابه عام ١٩٣٢، والذي ذهب إلى تلك المناطق فأرشده البدو إلى مدينة بعيدة القدم يطلقون عليها (عُبار)، فعلى هذا الأساس قسام نيكولاس كلاب بالتقاط صور فضائية عبر وكالة ناسا الفضائية، وطابق الصور مع خريطة موجودة بمكتبة (هانتينجتون) بولاية (كاليفورنيا)، فتوصل كلاب بعد مطابقة الخريطة بصور الفضائية إلى موقع كان في وقت من الأوقات مدينة، فبدأ عمليات الحفر التي كشفت عن بقايا مدينة مستديرة تميزت بأعمدة ضخمة من الحجر، والتي اعتقد بأنها المدينة التي أشار إليها القران، وأوضحت التنقيبات أن سبب اندثار هذه المدينة إنها تعرضت إلى عاصفة رملية عنيفة أدت إلى غمر المدينة بطبقة من الرمال المدينة إنها تعرضت النصلية المهينة أنها المدينة النها المدينة النها المدينة النها المدينة المها المدينة النها المدينة المدي

حدثنا ابو عبد الله محمد بن احمد قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمار (٤٣٠) قال: حدثنا عبد الله بن صالح(٤٣٦) عن عبد الله بن لهَيعة (٤٣٠) عن

وصلت سمكها إلى حوالي ١٢ منر. دائرة المعارف الإسلامية، مادة (إرم ذات العماد) ١٣٣/١ بقلم: (فنسنك)، ومادة (عاد) ٢٥٢/١٥ بقلم: (بول). موقع الشامل

نت www. 55a. net في ٢٠٠٤/٩/٢ بعنوان: الجديد اكتشاف مساكن قوم عاد.

- (۱۳۴) قوله: (برحم) ولعله يقصد (مهرة): وهي من بلاد اليمن، وذُكر أن رجلاً من مهرة أتى على بن أبي طالب، عليه السلام، فقال له: ممن انت؟ قال: من مهرة. فقال على: ﴿وَاذْكُرُ أَخَا عَلا إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ﴾ (الاحقاف: ٢٦: ٢١) قال ابن لهيعسة قبر هود، عليه السلام، بمهرة. الحميري: الروض ص ٥٦١.
- (٤٣٥) هو: محمد بن يحيى بن عمار القهستاني، أبو مسلم، قال محمد بن إسحاق السوراق: (مستقيم الأثر في الحديث لم أرى في حديثه شيئا لا يشبه حديث الثقات. ترجمته في: ابن حبان: الثقات ١٥٤/٩، رقم ١٥٧٢٧.
- (۱۳۹هـ/ ۲۰۷م) من أهل مصر وهو كاتب الليث بن سعد، قدم إلى بغداد، كان أول أمره متماسكاً ثم فسد بآخره، قال الخطيب: (ليس هو بشيء)، توفى بمصر سنة أمره متماسكاً ثم فسد بآخره، قال الخطيب: (ليس هو بشيء)، توفى بمصر سنة (۲۲۳هـ/ ۲۳۷م) ترجمته في: ابن خياط: الطبقات ص ۲۹۷، البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق ١٢١/١ رقم ۳۰۸، ابن قتيبة: المعارف ص ۲۵، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۴/۸۷۶ رقم ۵۱۱۰.
- (٤٣٧) هو: عبد الله بن لهيَعة بن عُقبة بن لهيَعة الحَضْرمي ويقال الغافقي، أبو عبد الرحمن، قاضي مصر، كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت عليه، احترقت كتبه سنة (١٧٠هـ/ ٢٨٦م) فمن كتب عنه قبل ذلك اصح من الذين كتبوا بعدما احترقات الكتب، ضعيف الحديث، توفى بمصر سنة (١٧٤هـ/ ٢٩٠م) ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ١٨٢/١، ابن خياط: الطبقات ٢٩٦، البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق ١٨٢/١ رقم ١٠٥٠، ابن قتيبة: المعارف ص ٥٠٥.

خالد بن أبي [عِمران] (١٣٨) عن وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة (٢٩١): أنه خرج في طلب إبل له شردت، فبينما هو في صحارى عدن يطلب إبله في خرج في طلب إبل له شردت، فبينما هو في صحارى عدن يطلب إبله في تلك الفلوات عليها حصن، وحول الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال، فلما دنا منها ظن أن فيها أحداً يسسأله عن إبله، فإذا ليس أحد يخرج من حصنها ولا يدخلها! فلما رأى ذلك نسزل عن ناقته وعقلها ثم سل سيفه؛ فدخل من باب الحصن يسير [حتى] (٢٤٠) ظهر له باب المدينة؛ فإذا هو بابان عظيمان لم ير في الدنيا أعظم منها ولا أطول، وفي البابين نجوم من ياقوت - يعني مسامير - من ياقوت أبيض وياقوت أحمر يضيء ذلك البابان فيما بين الحصن والمدينة، فلما رأى الرجل ذلك أعجبه وتعاظم الأمر! ففتح البابين ودخل؛ فإذا هو بمدينة لم ير النساظرون أعجبه وبا فيها قصور؛ كل قصر معلق، تحت أعمدة من زبرجد وياقوت؛ ومن فوق وكان قصر منها غرف وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة والياقوت والزبرجد، وكل مصاريع تلك القصور وتلك بالذهب والفضة والياقوت والزبرجد، وكل مصاريع تلك القصور وتلك

<sup>(</sup>۱۲۸) في الأصل (عمر) وما أثبتناه من مصادر ترجمته. وهو: خالد بسن أبسي عمران التجيبي مولى عمرو بن حارثة، أبو عمر وقيل أبو محمد، من أهل تونس وقاضيها، كان فقيه أهل المغرب ربانيا ويقال كان مجاب الدعوة، ثقة ثبتاً، توفى سنة (١٢٥ هـ وقيل ١٢٥ هـ/ ٧٤٢ وقيل ٤٤٧م). ترجمته في: أبن سعد: الطبقات من ٢٩٠، البخاري: التاريخ الكبير ج القرارة ١٥٠، الذهبي: سير ٥٢٠/ وقم ٢٠٠، البخاري.

<sup>(</sup>٢٦٩) في المخطوطة عبد الله بن قدامه وما أثبتناه من مصادر الرواية وترجمته. وعبد الله بن قلابة يقال الأنصاري، ترجم له أبن حجر: لسان ٣٢٧/٣ رقم ١٣٥٧ وقال (انه صاحب حديث إرم ذات العماد)، وذكره معظم المفسرين، وقيل أنه من الصحابة.

<sup>(</sup>٤٤٠) أضيفت (حتى) لاستقامة المعنى.

المغرف مثل مصاريع باب المدينة؛ كلها مفصصة بالياقوت الأبيض والياقوت الأحمر مقابلة بعضها من بعض تتور بعضها من بعض، مفروشة كل تلك القصور وتلك الغرف باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران. فلما عاين ماعاين ولم يُر فيها أحداً ولا أثر أحد وإنما هو شيء مفروغ منه ولم يسكنه أحد ولا أثر إنسان، أهاله وأفزعه. ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو مشجر في كل زقاق منها [37ب] قد أثمرت تلك الأشجار وبين تلك الأشجار أنهار تضطرب يجري ماؤها من قنوات من فضة؛ كل قناة منها أشد بياضاً من الشمس؛ تجري تلك القنوات تحت الأشجار فداخله العجب مما رأى! وقال: والذي بعث محمداً بالحق ما خلق الله مثل هذه في الدنيا وما هذه إلا الجنة الحمد بعث أدخلنيها فينما هو على ذلك يؤامر نفسه ويتدبر رأيه إذ دعته نفسه أن يأخذ من لؤلؤها وياقوتها وزبرجدها ثم يخرج حتى يأتي بلاده ثم يرجع اليها. ففعل ذلك وحمل من لؤلؤها معه ومن بنادق المسك والزعفران ما كان منثوراً؛ فحمل ما قدر أن يقلعه.

وخرج حتى أتى بلاده ورجع إلى اليمن، فأظهر ما كان معه، وأعلم الناس ما كان من أمر المدينة، وباع بعض اللؤلؤ وكان قد تغير وأصفر من طول الزمان الذي مر عليه.

ولم يزل ذلك حتى بلغ خبره معاوية بن أبي سفيان، فأرسل رسوله وكتب إلى صاحب صنعاء أن يبعث هذا الرجل ليسأله عما كان من أمره؟ فخرج مع الرسول من اليمن حتى قدم الشام، وأمره أمير صنعاء أن يخرج معه بعض ما حمل من تلك المدينة فسار حتى قدم على معاوية فخلا به وسأله عما رأى وعاين؟! فقص عليه القصة بأمر المدينة وما رأى فيها شيئا.

فعظم ذلك معاوية وأنكر ما حدثه، فقال: ما أراك تقول الحق!

فقال: إن معي من الذي كان مفروشا في قصورها من اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران.

فقال له معاوية: احضره حتى أراه. فأراه لؤلؤا أصفر من أعظم ما يكون من اللؤلؤ واراه تلك البنادق فشمه فلم يجد له رائحة فأمر أن يدق فدقت بندقة فسطع ريحها وفاح ريح المسك والزعفران.

فصدقه عند ذلك معاوية فقال له: صف لي بحقيقة [70] علم هذا، وما اسم هذه المدينة ومن بناها ولمن كانت؟ فوالله ما أعطى احد مثل ما أعطى سليمان بن داود، عليهما السلام، ولم يعط مثل هذه المدينة!!.

فقال بعض جلسائه: انك لا تجد خبر هذه المدينة عند أحد إلا عند كعب الأحبار، فانه يخبرك بهذه المدينة وخبر ما كان فيها وآمر من يدخلها ان كان قد دخلها! لان مثل هذا الأمر ومثل هذه المدينة لا يستطيع هذا الرجل إلا أن يكون قد سبق في الكتاب دخولها، فابعث إلى كعب فانه له يخلق الله على وجه الأرض شيئا إلا وهو في التوراة مفسر، وان كعب لأعلم الناس بما مضى.

فبعث إليه فدعاه، فلما أتاه قال له معاوية: يا أبا إسحاق إني دعوتك لأمر رجوت أن يكون علمه عندك.

قال كعب: يا أمير المؤمنين (٤٤١) على الخبير سقط ت، فساني عما بدا لك.

<sup>(</sup>ائن) يفهم من هذه الرواية وبقية الروايات أن هذه الحادثة كانت في خلافة معاوية، بينما تشير مصادر ترجمة كعب الأحبار – والتي ذكرناها سابقا – إلى انه قد توفى في أواخر خلافة عثمان بن عفان، رضى الله عنه.

قال: يا أبا إسحاق هل بلغك أن في الدنيا مدينة مبنية بذهب وفضة وعمادها زبرجد وياقوت، وحصباء قصورها وغرفها لؤلؤ فيها أزقة وأنهارها في أزقتها تحت الأشجار؟!

قال: والذي نفس كعب بيده ما ظننت أن أحداً يسألني عن هذه المدينة وما فيها ولمن هذه ؟ وأنا مخبرك بها وما فيها ومن بناها. فأما صاحبها الذي بناها فشداد بن عاد، وأما المدينة فهي ارم ذات العماد التي وصفها] (۲٬۱۱) الله في كتابه المنزل على محمد، صلى الله عليه وآله: ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ \* الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبلادِ ﴾.

فقال معاوية: يا أبا إسحاق، حدثنا بحديثها- رحمك الله.

قال: نعم أخبرك أن عاد الأول ليس عاد قوم هود، عليه السسلام، ولكن عاد الأول إنما قوم هود، عليه السلام، ولد لذلك، وكان لعداد ابنان الحدهما اسمه: ((شداد)) والآخر ((شديد)) فهلك عاد وبقي ابناه، فملكا وتجبرا وقهرا العباد واخذ الدنيا عنوة وقسرا حتى دان لهما جميع الناس، فلم يبق احد في زمانهما إلا دخل في طاعتهما في مشارق الأرض ومغاربها؛ فلما صفى لهما ذلك واستقرا في الملك مات شديد [٢٦٠] وبقى شداد؛ ولم يبق ملك ينازعه؛ ودانت له الدنيا كلها، وكان مولعا بقراءة الكتب. فكلما مر بذكر الجنة وما هو فيها من البنيان بالياقوت واللؤلؤ دعته نفسه أن يفعل بناء على المنه الصفة في الدنيا عتواً على الله- تبارك وتعالى – فلما وقع ذلك في قلبه عزم أن يبنى المدينة؛ وهي إرم ذات العمداد أمر على صدنعتها مائسة

<sup>(</sup>۱۱۲) كلمة مطموسة وما أثبتناه من الحميري: الروض ص ٢٣.

قهرمان (۲٬۱۳)؛ تحت يدي كل قهرمان ألف من الأعوان، فقالوا: كيف لنا أن نقدر على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة نقدر أن نبني فيها مدينة من المدائن كما وصفت لنا؟ ومتى نقدر على هذا الزبرجد كله وعلى هذا الياقوت واللؤلؤ كله؟!.

فقال لهم شداد: أليس تعلمون أن جو اهر الدنيا ومعادنها بيدي!. قالو ا: بلي.

قال: فانطلقوا إلى معادن الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والزبرجد والذي تحتاجون إليه.

وأكتب إلى كل ملك على المعادن؛ أن يجمع كل ملك ما عنده مما وصفت لكم حتى يحمل إلي وانظر إلى ما في أيدي الناس فأخذ منهم، فالمعادن كثيرة التي مما تظنون فلا يعظم عليكم ما أمرتكم به من أمسر هذه المدينة. فخرجوا من عنده فكتب إلى كل ملك من ملوك الدنيا أن يجمعوا ما يخرج من المعادن ويحمل إليه. فجمعوا ما ذكر في عشر سنين فجمع العمال ووصف لهم الأرض التي ستبنى عليها هذه المدينة أين يكون؟

فقال معاوية: يا أبا إسحاق وكم كان الملوك التي كانـــــت تحــت ملك إرم؟ قال كعب: مائتان وستون ملكاً، كل ملك على حدة وحدود، ومــا بقي أحداً إلا سماه وكم كان خراجها.

فقال معاوية: اتمم حديثك يا أبا إسحاق.

قال: فخرج القهارمة وطلبوا الصحارى ليحدوا البنيان حتى وقعوا على صحراء عظيمة نقية من الجبال والتلال؛ وإذا هم بعيون مطردة.

<sup>(</sup>۲<sup>۱۱)</sup> القهارمة: القهرمان: من أمناء الملك وخاصته، فارسي معرب. ابن منظور: لسان، مادة (قهرم) ۱۸۰/۳.

فقالوا: هذا يصلح لإرم التي أمرنا بها، فعمدوا فاخذوا بقدر الدي أمرهم من الطول والعرض ثم جعلوا ذلك حدوداً [٢٦] ثم عمدوا إلى مواضع الأزقة التي فيها الحدود فأجروا فيها الأنهار ووضعوا الأساس مسن الصخور ومن الجرّعُ اليمانية (١٤٤٤)، وعبوا عين ذلك الأساس من ألوان ما وصف لهم، فلما فرغوا منها وضعوا من الأساس والصخور مسن الجزع اليمانية وأجرو العيون. وأرسلت الملوك كل ملك ما أمر به؛ فمنهم من أرسل الفضة ومنهم من أرسل اللؤلؤ ومنهم من أرسل الذهب ومنهم من أرسل الزبرجد ومنهم من أرسل الياقوت.

فلما فرغوا من بنائها على تلك الصفة؛ وهي قصور وفوق القصور قصور وغرف وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة والزبرجد والياقوت التي بعث بها الملوك.

فقال معاوية: يا أبا إسحاق إني حسبت أنهم أقاموا في بنائها زماناً؟ قال: عملوها في ثلاثمائة سنة.

قال معاوية: وكان عيشه كثيراً؟

قال: عاش تسعمائة سنة.

قال: لقد حدثت بعجب! فحدثنا لم سماها الله - جل نكره إرم ذات العماد؟

قال: للذي تحتها من أعمدة الزبرجد والياقوت وغيرها فذلك قـول الله- عز وجل: ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ \* النَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبلادِ).

<sup>(</sup>انه الجَزَعُ اليمانية: ضرب من العقيق، والجزع اليماني، وهو الذي فيه بياض وسواد تشبه به الأعين، وسمي بذلك لأنه مجَزع أي مقطع بالوان مختلفة، واحدته جَزعَةً. ابن منظور: لسان، مادة (جزع) ٤٥٤/١.

قال كعب: أنهم لما أتوه واخبروا بفراغهم منها قال لهم: أجعلوا حصونا واجعلوا حول الحصون ألف قصر يكون في كل قصر وزير من وزرائي، ويكون فوق كل علم منها ناطور.

فرجعوا وعملوا ذلك الأعلام والحصون، ثم أتوه فاخبروا، فأمروا أن يتهيئ للنقلة إلى إرم ذات العماد، وأمر رجالاً يقيمون فيها ليلهم ونهارهم وأمر لهم بالطعام والأرزاق والجهاز إلى نلك المدينة، فأقاموا في جهازهم إليها عشر سنين، ثم سار الملك بمن أراد وخلف من قومه في عدن، فلما استقبل وسار إليها من يسكنها بعث الله عليه وعلى من كان معه صيحة المحبل وسار إليها من يسكنها بعث الله عليه وعلى من كان معه صيحة المحبأ من السماء فأهلكهم أجمعين ولم يبق منهم احد ولم يدخلها ولم يقدر احد أن يدخلها منهم إلى الساعة. فهذه صفة ارم ذات العماد، وسيدخلها رجل في زمانك هذا ويرى ما فيها ولا يُصدَق.

فقال له معاوية: يا أبا إسحاق وهل تصف لنا الرجل الذي يدخلها؟

قال: نعم، هو رجل أشقر أحمر قصير على حاجبيه خال وعلى عنقه خال، يخرج ذلك الرجل في طلب ابل له في تلك الصحارى فيقع على إرم ذات العماد، فيدخلها ويحمل مما فيها.

قال معاوية: الرجل جالس عندك.

فالتفت كعب فرأى الرجل فقال: فقد دخلها أو سيدخلها، ويدخلها أهل هذا الدين في آخر هذا الزمان.

فقال: يا أبا إسحاق لقد فضلت على غيرك من العلماء، ولقد أعطيت من علم الأولين والآخرين ما لم يعط احد (١٤٠٥).

<sup>(</sup>فقال يا أبا إسحاق لقد فضلت على غيرك من العلماء...). اخرج البخاري في الصحيح ١٣٦٦، من باب قول النبي، صلى الله عليه وسلم، (لا تسألوا أهل الكتاب

فقال له كعب: والذي نفس كعب بيده ما خلق الله شيئا إلا وقد فسره لموسى في التوراة والقرآن شهيد، وكفى بالله شهيداً – تم الحديث (٤٤٦).

ووجه القبلة بها إلى دبر الكعبة، وبينها وبين مكة مسيرة إحدى وثلاثين مرحلة.

عن شيء) قوله، قال أبو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: (أن كان من اصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلوا عليه بالكذب) وفي ذلك يقول ابن كثير: التفسير ٤/٣٦٧ في تفسير سورة النمل قال: (والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من إخبار بنبي إسرائيل من الأولين والغرائب مما كان ومما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك). وقد أورد الذهبي: السير ٢/١٠٦ رقم ٢٦١ ضمن ترجمة أبي هريرة قول عمر لكعب الأحبار: (انتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة).

ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٢٩/١، وقال: (قلت هذه القصة مما قدمنا البراءة مسن ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٢٩/١، وقال: (قلت هذه القصة مما قدمنا البراءة مسن صحتها وظننا إنها من أخبار القصاص المنمقة وأوضاعها المزوقة)،القزويني: اثسار ص ١٥-١٨وتوسع في ذكر قياسات المدينة، وينظر في ذلك ابن شاهين: زبدة ص ١٤١، الحميري: الروض ص ٢٢-٤٢، وحول هذه الرواية يعلق عبده، الإمام محمد: تقسير جزع عم؛ ط٦ (مصر: مطبعة الشعب- بلا تساريخ) ص ٦١: (وقد يسروى المفسرون هنا حكايات في تصوير ارم ذات العماد كان يجب ان ينزه عنها كتاب الله، فإذا وقع إليك شيء من كتبهم، ونظرت في هذه المواضع منها، فتخط ببصرك ما تجده في وصف ارم، وإياك أن تنظر فيه). وقد ذكرنا رأي الإمام محمد عبده استطلاعاً مع تحفظنا عن بعض مما جاء فيه.

#### ذكر

## الإسكندرية ومنارتها

قال: ومدينة إسكندرية مدينة على شاطئ بحر الروم، وهي أقصى حدود الإسلام (۱٬۱۰۷)، بناها الإسكندر (۱٬۱۰۸) و هو ذو القرنين.

وإذا خرجت من باب الإسكندرية - مما يلي الساحل - تمر في طريق ضيق قد أتخذ في وسط البحر منارة (٤٤٩) مدار دعوة من الساحل قد اتخذت

<sup>(</sup>۱۶۱۷) الاسكندريّة: مدينة مصرية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تعتبر من كبرى مدن مصر بعد القاهرة، نسبت إلى الاسكندر الكبير لأنه هو الذي أنشأها عام ٣٣٧ ق.م، فتحها العرب عام (١٩هـ/ ١٤٠م)، فاحتلها الأتراك العثمانيون عام (١٩هـ/ ١٤٠م)، وبعد ذلك احتلها الفرنسيون خلال حملة نابوليون بونابرت على مصر (١٧١٣ - ١٣١٦هـ/ ١٧٩٨ - ١٨٠١م)، تعتبر الآن من أهم المدن السياحية في العالم. البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (الإسكندرية) رقم ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۴۵۹) الإسكندر: وهو: الإسكندر الكبير (۳۰۱–۳۲۳ ق.م) ملك مقدونيا (۳۳۳–۳۲ق.م) ابن فيليب الثاني، يعتبر احد عباقرة الحرب في كل العصور، بسط سلطانه على بلاد اليونان، واستولى على صور ، اخضع مصر ومن ثم زحف على بلاد ما بين النهرين واحتل بابل، وأطاح بالإمبراطورية الفارسية، وفي عام (۳۲۷ ق.م) تقدم لفتح الهند، توفي في بابل سنة (۳۲۳ ق.م) ويعتقد انه دفن في مدينة الإسكندرية بمصر. ترجمته في: دائرة المعارف الإسلامية، مادة (الإسكندر) ۲/۲۲۱، بقلم: (بارتولد)، جاويش: التحفة ص ٤٧، البعلبكي: موسوعة المورد، مادة (الإسكندر الكبير) رقم ۹۹۷.

<sup>(</sup>۱۲۹) منارة الإسكندرية: إحدى عجائب العالم القديم، شيدت في عهد بطليموس الثاني عام (۲۸۰ - ۲۶۲ ق.م) أقامها المهندس (سوستراتوس بن دكيسافون) من كندوس - بمدخل الميناء الكبير (الميناء الشرقي الآن) في الجزء الجنوبي الشرقي لجزيرة فاروس، وقدر ارتفاعها بحوالي ۱۲۰ مترا، والمنارة مكونة من أربعة طوابق، الأول: مربع الشكل ارتفاعه حوالي ۲۰ مترا ويحتوي على عدد كبير من الحجرات استخدمت كمخازن

في أخرها منارة مبنية على أربعة أساطين معمولة من رخام (١٠٠٠)؛ طول المنارة في الهواء ثلاثمائة ذراع (١٥٠١) بذراع الملك (١٥٠١) يكون بالذراع المرسلة أربعمائة وخمسين ذراعاً ويقال: انه لا يمكن بناء أكبر من هذا.

كان بناها بصخور مربعة منحوتة مهندسة قد ألحمت بعضها على بعض حتى لو رام إنسان إدخال أبرة بين الحجرين [٦٩] لم يمكنه. وقد بنى

للألات ومسكن للعاملين، والثاني: مثمن الشكل ارتفاعه حوالي ثلاثين مترا، والثالث مستدير وطوله حوالي ١٥ مترا يعلوه مصباح تغطيه قبة ترتكز على ثمانية أعمدة ارتفاعها حوالي ٨ أمتار، ويعلو القبة تمثال ضخم من البرونيز ارتفاعه حيوالي ٧ أمتار ويعلو القبة تمثال ضخم من البرونيز ارتفاعه حيوالي ٧ أمتار يرجح انه لإله البحار بوسيدون، وقد استخدم في بنائها الحجر الجيري وزينت بأعمدة من الجرانيت والرخام، وكانت المنارة تعمل في إرشاد السفن عين طريق إحداث ضوء نتيجة حرق أخشاب تحتوي على مادة زينية، وكانيت تستخدم ميرآة لتعكس الضوء لمسافات بعيدة، وبقيت المنارة تؤدي وظيفتها إلى أن توالت عليها الكوارث والذي كان أخرها في عام (٧٤٧هـ/ ٣٤٦م) عندما تهدمت عن أخرها الرزال عنيف، وتبعثرت الأحجار المختلفة عنها في الجزيرة فأتخيذ منها السلطان وليلق عليه قاتيباي عام (٥٨٨هـ/ ١٨٤٠م) في إقامة حصن ما زال باقيا حتى الآن ويطلق عليه اسم: (قلعة قاتيباي). الموسوعة المصرية تاريخ مصر القديمية وأثارها العيصر القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب بيلا تاريخ) م ١/ج١٩/٢٠.

<sup>(</sup>٤٠٠) في: ابن رسته: الاعلاق ص ١١٣، ابن الفقيه: مختصر البلدان ص٧٠: (أربعة سراطين معمولة من زجاج).

<sup>(&</sup>lt;sup>(6)</sup> في: ياقوت الحموي: معجم البلدان ۱٥٠/۱: (مائتا نراع وثلاثون نراعاً)، وفي: المحميري: الروض ص٥٥ (ثلاثمائة نراع وعشرون نراعاً).

<sup>(</sup>٤٥٢) ذراع الملك: وحدة قياس الطول أستحدث في عهد المنصور والتي تعسد الملك: وحدة قياس الطول أستحدث في عهد المناويل ص ٩٠.

في هذه المنارة من أسفلها إلى أعلاها ثلاثمائة وستون بيتاً (٢٥١)؛ مقدار كل بيت عشرون نراعاً في عشرين نراعاً، وان ساكن هذا البيت إذا أراد حمل عليه على الدَّواب وصعد به إلى باب منزله (٢٥١). ولكل بيت كَوَّة (٢٥٥) فيستضيئون بها.

وهذه المنارة اليوم مبني مقدار الثلث من أعلاها بالجص والأجر، وذلك أنه في أعلاها على القبة مرآة كبيرة مركبة فيها؛ إذا نظر فيها الناظر أبصر مراكب الروم في البحر إذا جهز ملك الروم جيشاً فينذر به المسلمين؛ فاشتد ذلك على ملك الروم، فلما صار بعض الخلفاء إلى الإسكندرية دَسَّ إليه ملك الروم نصرانياً وزعم انه رغب في الإسلام ووجد فيما قرأ في الكتب أن كنوز الاسكندر في تلك المنارة – فحبس الرجل وأمر بهدمه؛ وهدم من أعلاها مقدار التُلث، ودَخل على الرجل في المحبس فإذا هو دَسَّ له من تهديمه؛ تقطنوا أنه كان مكراً من ملك الروم (٢٥٠١). فراموا رد المرآة إلى موضعها فلم ير فيها شيء مما كان قبل ذلك فتيقن عندهم وأمر الخليفة بناء ما هدم منها بالجص والأجر.

<sup>(</sup>٢٥٣) الحميري: الروض ص ٥٥، وفي: البكري: المسسالك ١٦٧/٢ (ثلاثمائسة وستة وستة وستون بيتاً)، وفي: المقدسى: احسن التقاسيم ص ١٩٦ (ثلاثمائة بيت).

<sup>(</sup>٤٥٤) المقدسى: احسن ص ١٩٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>200)</sup> الكوة: والكو: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. ابن منظور: لسان، مادة (كوي) ٣١٩/٣.

<sup>(</sup>٤٥٦) المقدسي: أحسن ص ١٩٧، ولتوسع في تفاصيل هذه الروايــة ينظــر: البكــري: المسالك ١٦٥/٢، الحميري: الروض ص ٥٤.

فاليوم يرى الناظر إذا وقف في أعلى المنارة ونظر في البحر مراكبها على أربعين فرسخاً (١٥٠٠).

وبها قصر سليمان بن داود، عليهما السلام (معنه)، قد ذهبت سـقوفها وبقت السواري قائمات الصخور، وبقى الباب مصراعين من صخر أملس ينظر فيه الناظر فيبصر غيم السماء وخضرة البحر، وعليه نقط مـن كـل إصبع لا يدري أي حجر هو، وترى اسطوانة من تلك السواري قـدر مـا يعانقه رجلان يميل يميناً وشمالا.

ووجه القبلة بها من الركن الغربي إلى نصف دبر الكعبة، ومنها إلى مكة خمسة و أربعون فرسخاً.

المسعودي: مروج ١٩٦١ع-١٣١١، البكري: المسالك ١٩٣٢، ابن جبير، ابو الحسن المسعودي: مروج ١٩٢١ع-١٤١، البكري: المسالك ١٩٣١، ابن جبير، ابو الحسن محمد بن احمد (المتوفى: ١٦٤هـ/ ١٢٢٠م) رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآشار الكريمة والمناسك المعروفة برحلة ابن جبير، سلسلة أدب السرحلات (ببسروت: دار مكتبة الهلال ١٩٨١م) ص١١، القزويني: أثار ص ١٤٣، الزهري: الجعرافيل مكتبة الهلال ١٩٨١م) ص١٢، القزويني: أثار ص ١٤٣، الزهري: المعروفيل سهري، المغرب عام خمسين وسبعمائة وجدته قد استولى عليه الخراب. بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه). ويرد بحث في التنقيب عن منارة الإسكندرية السيد: رجب سعد، أثار الإسكندرية الغارقة، مجلة التراث، السنة الرابعة، العدد ٢٨ (الإمارات

<sup>(</sup>٤٥٨) ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ٧٢، الحميري: الروض ص ٥٤.

### ذکر قَصرْ مُشَیّد(۲۰۹۰)

حدثنا محمد بن احمد (٤٦٠) قال: حدثنا عبد الله بن محمد (٤٦١) عن أبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد الاسلمي (٤٦٢) حدثنا بسسير بن سلمان الهاشمي (٤٦٢) عن عمرو بن آبي عمر المدني (٤٦٤) عن نوف [٧٠ب]

(٤٦٠) هُوّ: أبو عبد الله محمّد بن احمد القومسي، سبق التعريف به.

(٢٦١) لم اهتد لمعرفته.

(٤١٣) لم أقف على ترجمته في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>٤٠٩) قَصر مُشَيد: شيد: كل ما طلي به الحائط من جص أو ملاط، وبناء مشيداً: معمول بالشيد، وكل ما أحكم من البناء فقد شيد، ويسمى بعض العرب الحضر شيداً (ابن منظور: لسان، مادة (شيد) ٢٩٢/٢)، وقال ابن عباس: مشيد أي: حصين (القرطبي: الجامع ٢١/٧٤)، والقصر المشيد: لعله يقصد القصر الوارد ذكره في القران: (وبَئِسرِ مُعَطّلة وقصر مشيد) (سورة الحج: ٢١: ٥٤) ويقال: إن هذا القصر بحضرموت مشرف على قلة جبل لا يرتقي إليه بحال (القرطبي: جامع ٢٥/١٢)، القزويني: أشار ص ٣٦)، وقد نسجت حوله الأساطير والغرائب العديدة، وفيه يقول الزهري: الجعرافية ص ٢٦٦: (وهذا القصر وهذه البئر أعجب ما في الأرض).

<sup>(</sup>٢٦٤) هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولى عبد الله بن بريد الأسلمي، أبو عبد الله، المعروف بالواقدي صاحب السير والمغازي، ولد سنة (١٣٠هـ/ ٤٧٧م)، أحد أوعية العلم، كان من أهل المدينة فقدم بغداد سنة (١٨٠هـ/ ٢٩٧م)، ولاه المأمون قصاء بغداد، كان عالماً بالمغازي والسير والفتوح وباختلاف الناس في الحديث والأحكام، وقد صنف في ذلك كتباً حدث بها، توفى ببغداد سنة (٧٠٧هـ/ ٢٧٨م) عسن تمان وسبعين سنة ودفن في مقابر الخيزران. ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٥/٥٧٥ وسبعين سنة ودفن في مقابر الخيزران. ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٥/٥٧٥ البداية ، ٢٧٧٧، ابن خياط: الطبقات ص ٣٣٨، الذهبي: العبر ٢٧٧٧ ابسن كثير:

<sup>(111)</sup> هو: عمر بن أبي عمر واسم أبي عمر ميسرة المخزومي المدني مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، أبو عثمان، من أصحاب محمد بن الحسن، يروي عن انسس وسعيد بن جبير، كان كثير الحديث صاحب مراسيل، توفى في ولاية أبي جعفر. ترجمته في: الشير ازي: طبقات الفقهاء ص١١٧، أبي الوفاء: طبقات الحنفية ص ٥٠٠ رقم ١١١، ابن حجر: لسان ٣٢٥/٧ رقم ٢٢٧١، السخاوي: التحفة ٣٢٥/٢ رقم ٣١٩٠.

البكالي (٤٦٥) عن كعب الأحبار انه سئل عن قصر مشيد، كانت من بناء عاد الأولى أم عاد الثانية؟

قال: لا بل من بناء عاد الأخير. ملكها يومئذ منذر بن عاد الأول (٢٦٠)، أعطى قوة أربعين رجلا، وقامة اثني عشر رجلاً، يلوي الحديد ويلينه، ويصيح بالأسد فيخر ميتا، ويضرب الجبل فيقطع منه، وأفترس أثنى عشر ألف جارية، وولد من كل جارية سبعة أبطن تؤامين توامين نكراً وأنثى حتى ربنت ذريتة وكثرت وتمردت وعصت.

فقال لوزرائه يوماً: أشيروا ما الذي يدفع عنـــي المــوت والهـــلاك والريح العقيم التي على آبائنا وأجدادنا؟! فاني خائف أن يأتي علينا!

وكانت الوزراء يومئذ على باب داره ألف وزير - تحت يد كل وزير مائة ألف يبعثون إليه الهدايا والخراج - قالت الوزراء: نرى لك أن تنقب الجبال نقبا وتعلق عليه أبواباً من حديد فيكون لذا مُعداً إن احتجنا إليه. فلم يزالوا يشيرون ويقولون حتى أشار عليه بعض وزرائه قال: بل نبني قصراً من زبر الحديد والصخور.



<sup>(</sup>٤٦٥) هو: نَوف بنُ فضالة البكالي الحميري، أبو زيد وقيل أبو رشيد وقيل غير ذلك، من التابعين بمصر، كانت امة امرأة كعب الأحبار، يقال انه كان احد الحكماء والصالحين بمصر، كان يروي عن أهل الكتاب، توفي بعد التسعين من الهجرة، ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج٤/ق٢/١ رقم ٢٤٥١، الرازي: الجرح ج٤/ق١/٥٠٥ رقم ٢٣١١، ابن حبان: مشاهير ص ١٢٠ رقم ٩٤٦، ابن حجر: تحرير ٤/٢٧ رقم ٧٢١٣.

في: القرطبي: جامع 1/7/1: (شداد بن عاد بن ارم)، وفي: القزويني: آئسار ص 7/1: (صد بن عاد).

فنقلوا الحديد على أثنى عشر ألف بغل و بعير في كل يـوم، حتى نقلوا سبع سنين، ثم عقدوا أثنى عشر ألف أطباق - كـصخور الإسـكندرية مربعات في طول ألف ذراع - ثم رفعوا أساس القصر من اوئـل الطبقـات كأعناق النحت؛ فبنى قصراً في طول ثلاث ألف ذراع وعرض ألـف ذراع بذراعهم (٢٠٠٠)، بصفائح الحديد وأطباق الصخور. فصار سقف البيـت مـن أطباق الحديد المُجّلاة كالمرايا يرى الرجل فيها وجهه كما يراها في المرآة؛ فإذا سقطت الشمس عليها أخذت تبرق بريقاً؛ ثم زخرفت حيطانها بزخارف الذهب والفضة يطرز تلك الشرفات، وبنى فوقها غرفتين مستقبلتين بعـضها بعضا واحدة من ذهب وأخرى من فضة في طول أربعمائة ذراع وعـرض مائة ذراع بذراعهم، وسبكيت [١٧١] فيها سبائك الذهب والفضة والجـوهر؛ وبسطها بالزعفران، ونصب فيها أسرة الذهب والفضة.

فكان إذا اشرف على قومه يرى عملهم وصورهم، ثم ضرب بين يديها سبع فراسخ في اربع فراسخ ميدانا، وبنى عن يمينها وشمالها مجلساً وقباباً وأعلاماً؛ وركب عليها ألف وسبعمائة باب من حديد، كل باب في طول ألف ذراع وعرض مائة ذراع؛ ووكل على كل باب ألف رجل يفتحونه ويغلقونه.

ثم قال: الآن وقد أحكمتها، من اشد مني قوة؟! وما يقدر الريح أن يفعل بي وأنا الملك الأخضر (٤٦٩) لا أخشى الموت ولا أسقم (٤٦٩) ولا أطاق.

<sup>(</sup>٤٦٧) في: الزهري: الجعرافية ص٢٦٧: (طوله على الأرض مائة ذراع وعرضــــه مثل ذلك).

<sup>(</sup>٤٦٨) الملك الأخضر: وهو رمز إلى ديمومة الحسن والإشراق وطول الحياة والخلود، تشبهاً بالنبات الأخضر الغض، ويقصد به كذلك إلى الخصب والسعة في العيش. ابن منظور: لسان، مادة (خضر) ٨٤٧/١.

فأخذتهم الصيحة في أوائل الليل فإذا هم خامدون والديار منهم خاوية، ولم يدخلها خلق لعظم هولها وشدة نتنها، وانه ليخرج منها دخان السود منتن، فمن دنا منها شم نتن القوم، فهذه قصة قصر مُشْيَد (٢٠٠٠).

#### ذكر أندلس

وجد في مدينة الملوك ( $^{(1)}$ ) بيتان، ففتح أحد البيتين وهو بيت المال  $^{(1)}$  فوجد فيه أربعة وعشرون تاجاً عدَّة ملوكهم لا يُدري ما قيمة التاج منها وعلى كل تاج أسم صاحبه  $^{(7)}$ . ووجد في هذا البيت مائدة

<sup>(</sup>٤٦٩) أَسْتُعَم: السُّقَم: المرض. ابن منظور: نسان، مادة (سقم) ١٦٦/٢.

<sup>«</sup>نابر الرواية في: القزويني: آثار ص ٣٦، باختصار كبير، وان تحفظنا على مثل هذه الروايات لما فيها من اللامعقول فانا نورد قول القرطبي: الجامع ٢٦/١٧، في تفسير سورة الحج وما أورده في الحكمة في مثل هذه الرواية: (وأما القصر المشيد فقصر بناه شداد بن عاد بن أرم لم يبن في الأرض مثله فيما ذكروا وزعموا، وحالم أيضا كحال هذه البئر المذكورة في الايحاشة بعد الانس، وإقفار بعد العمران، وان أحدا لا يستطبع أن يدنو منه على أميال لما سمع فيه من عزيف الجن والأصدوات المنكرة بعد النعيم والعيش الرغد، وبها الملك وانتظام الأهل كالسلك فبادوا وما عادوا فذكرهم الله تعالى في هذه الآية موعظة وعبرة وتذكرة وذكرا وتحذيرا من مغبة المعصية وسوء عاقبة المخالفة).

<sup>(</sup>۲۷۱) مدينة الملوك: هي طُلَيْطُلة: مدينة كبيرة بالأندلس من أجَلَّ مدنها كانت قاعدة ملوك القرطبين. القزويني: آثار ص ٥٤٥.

<sup>(</sup>۲۷۲) في: ابن رسته: الأعلاق ص ٨٠، ابن خردانبة: المسالك ص ١٥٦: (بيت الملوك).

<sup>(</sup>۲۷۲) يضيف: أبن رسته: الأعلاق ص ۸۰، ابن خرداذبة: المسالك ص ١٥٦، القزويني: آثار ص ٥٤٦: (ومبلغ سنة وكم ملك من السنين).

سليمان بن داود، عليهما السلام، وعلى البيت الآخر أربعة وعشرون (١٧٤) قفلاً (٥٧٤)، ولا يدرون ما في البيت، ولها ملك يسمى: (بوذريق) (٢٧١). وهو آخر ملوكها، قال: لا بُدّ لي من أن أعرف ما في هذا البيت (٢٧٤)؟ وتوهم أن يكون فيه مالا. فاجتمعت إليه الأساقفة والشمامسة وأعظموه،

<sup>(</sup>۱۰۲۱ في: ابن خلكان: وفيات ٥/٣٢٧، المقرئ التلمساني: احمد بن محمد (المتوفى: ١٠٤١هـ/ ١٦٣١م): ثفح الطبب من غصن الأندلس الرطبب، تحقيق: أحسان عباس (بيروت: دار صدادر - ١٩٦٨م) (٢٤٧/١ البغدادي: عيدون ورقدة ٦٢: (ستة وعشرين).

<sup>(</sup>۲۷۰) يضيف: ابن رسته: الأعلاق ص ۸۰، ابن خرداذبة: المسالك ص ۱۵۷: (كلما ملك منهم واحد زاد عليه قفلا).

<sup>(</sup>۲۷۱) بوذريق أو لوذريق: وهو ملك القوط، حكم طليطلة ومعظم بلاد الأندلس، لم يكن من سلالة ملكية لكنة كان قائداً من قوادهم، أستلم الحكم والبلاد في حال اضطراب سياسي وانحلل عام، وانتهى حكمه على يد طارق بن زياد في وقعة البحيرة سنة (۹۲هـ/ ۱۲مم) التي انهزم فيها فلم يعلموا ما كان من أمره ولم يسمع له خبر. ترجمته في المسعودي: مروج ۱/۱۸۲، مؤلف مجهول: (القرن الرابع الهجري): إخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بها بينهم، نـشر: تـوم برايميـرو (مجريط: مطابع ربرنير – ۱۸۲۸م) أعادة طبعه (بغداد: مكتبة المثنى – بلا تاريخ) ص (مجريط: مطابع ربونير ورقة ۱۲۰ (۱۳۹۱، ۲۲۹ – ۲۳۳، ۲۶۰ – ۲۲۰ (۲۲۰ – ۲۲۰)، ۱۲۰ – ۲۲۰ البغدادي: عيون ورقة ۲۲.

فخطبوها فطلبت ملكا حكيما، وكان من الملوك الخاطبين حكيمان فاقترحت على احدهم فخطبوها فطلبت ملكا حكيما، وكان من الملوك الخاطبين حكيمان فاقترحت على احدهم أن يتخذ طلسما يحصن به جزيرة الأندلس، فعمل طلسما فاخذ ملوك الأندلس ذلك البلت، الطلسم وتركوه في بيت بطليطلة وركبوا على ذلك الباب قفلاً تأكيداً لحفظ ذلك البيت، فاستمر أمرهم على ذلك. ابن خلكان: وفيات ٥/٣٢٤- ٣٢٧، المقرئ التلمساني: نفح فاستمر أمرهم على ذلك. ابن خلكان: وفيات ٥/٣٢٤- ٣٢٧، المقرئ التلمساني: نفح

وسألوه أن يأخذ بما فعلت الملوك قبله، فأبى فقالوا: انظر فيما يخطر ببالك من مال فنحن ندفعه إليك ولا تفتحه فعصاهم وفتح الباب؛ وإذا في البيت تصاوير العرب على خيولهم بعمائمهم وقسيهم (٨٧٤)، فدخلت العرب بلدهم في تلك السنة التي فتح فيها ذلك البيت (٤٧٩).

<sup>(</sup>۲۷۸) يضيف: ابن رسته: الأعلاق ص ۸۰، ابن خردانبة: المسالك ص ۱۵۷، ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ۸۳: (ونبلهم).

ذردانبة: المسالك ص ١٥٦، ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ٨٠، ابن خلكان: وفيات خردانبة: المسالك ص ١٥٦، ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ٨٠، ابن خلكان: وفيات ٥/٣٢٧، القزويني: آثار ص ٤٦، المقرئ التلمساني: نفح ١/٢٤٧، البغدادي: عيون ورقة ٢٢، وجاء في دائرة المعارف الإسلامية، مادة (طليطلة) ١٥/٠٢٠، بقلم (ليفسي بروفنسال): (وقد ذكر جل الكتاب العرب الذين كتبوا في تاريخ الأندلس أو جغرافيت قصصا شائعة، وان كانت أسطورية عن الثروة الخيالية التي وجدها الفساتحون المسلمون في طليطلة عندما استولوا عليها، وكانت هذه القصص ندور على السنة الناس في القرون الأولى للهجرة، واشهرها هي قصة (بيت طليطلة المغلق) وقد درس باسيه سنة (١٨٩٨م) المراجع التي ذكرت هذه القصمة).

# ذكر أصبكهانُ (٤٨٠)

[۲۷ب] حدثتا أبو عبد الله محمد بن احمد قال: حدثتا جعفر بن احمد (۲۸۱) قال: حدث عدي (۲۸۱) عن عدي (۲۸۱) عن عياش (۲۸۳) عن رجل من أهل الكوفة قال: خرجت في ولاية الحجاج بن يوسف إلى الاصبهان، وكنت يومئذ شاباً حدثاً فمكثت بها سنين حتى شخت وعرفت شأنها.

فقال لي ذات يوم أهل أصفهان: لو أحدثت شيئاً بأسمك نَذكُركَ به. فقلت لهم: اختاروا ما أحْبَبَتُم، أن شئتم حفراً وأن شئتم بنياناً وأن شئتم غرس أشجار؟

فقالوا: قد اخترنا حفر قناة.

فقلت لهم: بينوا موضعها.

وردت أصبهان وترد أصفهان وفي ذلك يقول الحميري: الروض ص ٤٣: (ليست هذه الباء بخالصة ولذلك يكتبها الناس بالفاء وهي مكسورة الأولى... وقيل سميت اصبهان لان (أصبه) بلسان الفرس البلد، و(هان) الفرس، معناه: بلد الفرسان).

<sup>(</sup>٤٨١) هو: جعفر بن احمد الجرجاني، أبو جعفر، روى عنه محمد بن احمـد بجرجـان: ترجمته في: الجرجاني: تاريخ جرجان ص ١٧٦ رقم ٢٢٩.

<sup>(</sup>۱۳۰) هو: الهيئم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد الطائي، أبو عبد الرحمن، ولد قبل سنة (۱۳۰هــ/ ۷٤۷م) كوفي عالم بالشعر والأخبار والمثالب والمناقب والمآثر والأنساب كان يرى رأي الخوارج، له مصنفات منها كتاب المثالب وكتاب المعمرين، قيل لسيس ثقة كذاب، توفى بفم الصلح سنة (۱۰ هـ/ ۲۲۵م) ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج٤/ق٢/٨٨ رقم ۲۷۷۰، ابن قتيبة: المعارف ص ۵۳۸، الرازي: الجرح ج٤/ق٢/٨٥ رقم ۳۵۰، ابن النديم: الفهرست ص١٤٥.

<sup>(</sup>۲۸۳) لم أقف على ترجمته في المصادر المتيسرة.

فَدلَوني على موضع ذكروا انه كان لملك كان فيهم فهلك وليس الأحد من الناس فيه شيء.

فأمرت الحفارين أن يحفروا، ووكلت بها ألف رجل وجعلت في يدي كل رجل عشرة الاف درهم لينفقها؛ فأمرتهم أن لا يخفوا عني شيئاً من شأنها في كل يوم. فاخذوا في حفرها فلم يزالوا فيها حتى إذا كانوا قريباً من فراغها انجرفت بهم الحفرة إلى طريق هائل مظلم، فرفعوا إلي شأنها فركبت إليها وركب الناس معي؛ فإذا نحن بطريق ودرج! فأمرت أن يسسرجوا السراج ويُعلموُ الى شأنها؛ فأمسكوا وكلهم قد امتنع.

فقلت: من خاطر ودخل فله مائة الف درهم وهــــو خابِفتي ما دمت بها.

فقال رجل: أنا أدخلها أيها الملك.

فقلت: لك ذلك.

وأخذ السراج وغاب عنا وانتظرنا يومه فلم يخرج! ثم انتظرناه اليوم الثاني فلم يخرج.

فقلت لأصحابي: هلك والله الرجل وذهب فانظروا ما الحياة، واغتممنا لذلك غماً شديداً، فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا الرجال؛ ذاهب اللون منكسر البدن لا يقدر على الكلام يومه حتى كان اليوم الرابع.

قال: أيها الملك رأيت عجبا من العجب. رأيت ما لا اقدر على صفته، ورأيت بيوتا محشوة ذهباً وجوهرا، ودخلت بيتا من بيوتها فإذا فيه سرير عليه [٧٣] رجل كأنه خلق من الذهب من كثرة ما عليه من الهذهب، ووجدت عند رأسه لوحا مكتوبا عليه وقد أخذته معى ووجدت عليه

منطقة (<sup>141</sup>) فأخذتها وهي معي، وأهويت إلى تاجه لأخذه فإذا أنا بصوت من وراء البيت: (مهلا، وانطلق ولا تلتفت فقد اقبلوا نحوك)!! فوليت ولم اسم من الفزع.

فقلت: ما فعل اللوح والمنطقة؟ فإذا هو معه فناولني فبعثت إلى جميع من يقرأ بالفارسية والرومية، فإذا ليس فيهم من يقرأه، وإذا الكتابة بالهندية، فبعثت أليه فأحضرته فناولته اللوح فإذا فيه: (بسم الله العلي الكبير ذي الطول الجليل المنعم قاصم الجبابرة وقاهر العتاة بعزته، أنا سابط بن هامان، ملك اصبهان، مفتن باللهو والندمات، عابد السببي والشروان (٢٥٠٥)، جاحد بربوبية ربنا الرحمن، لا تغرنكم الدنيا فأنها لا تبقى لأحد، فقد غرتني وخدعتني وأسلمتني إلى ريح عاصف تلفح الشجر تنزع الروح من الجسد وتدمر الدنيا والرسوم (٢٨٠١) وتفرق بين الأحبة والقريب).

قال: وفتح المنطقة فإذا فيها تمثال صنم مكتوب فيه: (هذا سبي ثروان آله سابط بن هامان).

فوجهت اللوح والرجل والمنطقة إلى الحجاج بن يوسف، وقص عليه القصة.

قال: أن هذا لعجب!.

<sup>(</sup>٤٨٤) منطقته: النطاق: كل ما شد به وسطه. ابن منظور: لسان، مادة (نطع) ٦٦/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱۸ه)</sup> ثروان: وهو الثري: أي كثير المال، والثروان تصغير ثرى. ابن منظور: لـسان، مادة (ثرا) (<sup>(۱۸ه)</sup>، وربما قصد بالثروان: اله يعبد، وذلك لما يرد لاحقا، ولم أضفر باسم لله بهذا الاسم تعبده العرب أو العجم في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>٤٨٦) الرسوم: الرَّسَمُ: الأثر وقيل بقية الأثر، والجمع: ارسم ورسوم ورسم.المصدر نفسه: مادة (رسم) ١١٦٧/١.

قال: وكتب الحجاج لقد رأيت عجباً اعجب من هذا ما حدثني به عمرو بن [حماس] الليثي (٤٨٠٠) في سريته. زعم أنه لما رجع من بعض جبال الشام فرأى في بعض مفاوزها حصناً متقادماً عادية (٤٨٨٠) البنيان.

فقال الصحابه: ما ترون الدخول فيها؟

فلم يتابعه احد ألا رجل من حُميَر، فذكر انهما دخلا فإذا هما ببيت فيها سبعون منبراً، على كل منبر صنم قد مثلوا(٤٨٩) عليه عاكفين في أيديهم الكتب. قال: فخرجنا ورددنا الباب ودخلنا بيتاً آخر فإذا نحن بأموال لا نقدر على وصفها!!.

فقلت لصاحبي: أستكثر طاقتك فحملنا منها شذراً وخرجنا وبقي بيت لم ندخله. [٧٤].

فقال صاحبي: لا ندخُله؛ فقد أخذنا حاجتنا.

<sup>(</sup>۱۰۸۷) في الأصل (عمرو بن حليس الليثي) وما أثبتناه من مصادر ترجمته. وهو: عمرو بن حماس، بن حماس بن عريج بن بكر الليثي، أبو الوليد، وقيل أن اسمه: أبو عمرو بن حماس، وقيل انه ازدي، وقيل في اسمه ولقبه غير ذلك، ولد في حياة الرسول فذكر عداده في الصحابة، قال أبو نعيم: (لا تصح له صحبة)، أقام بمكة وله دار بالمدينة، روى عن عمر بن الخطاب، وكان شيخا قليل الحديث متعبداً يصوم الدهر، له حكايات طريفة، توفى حوالي سنة (۱۳۹هـ/ ۲۰۷م). ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ص/۱۳، ابن خياط: الطبقات ص ۳۱، ۲۲۹، ۲۱۶ ابن حجر: الإصابة ۷/۹، رقم ۳۰۹، ابن حجر: لسان ۲۱۶، ۳۰۱، رقم ۳۲۱، ۱۰۰۰،

<sup>(</sup>۴۸۸) عادية: أي قديمة، كأنها نسبت إلى عاد قوم هود، وكل قديم العرب ينسبونه إلى عاد وان لم يدركهم. ابن منظور: لسان، مادة (عدا) ٧١٠/٢.

<sup>(</sup>٤٨٩) مثلوا: من المُثلة. مثل له الشيء صورة حتى كأنه ينظر إليه، وهنا أي تماثيل أو صور. المصدر نفسه (مثل) ٤٣٦/٣.

فقلت: لا، والذي بعث محمد بالحق لا أخرج حتى أدخله. فما فرغت من قولي حتى سمعت صوتاً من ناحية البيت: (فاز من آمن بمحمد، صلى الله عليه وآله، وخسر من لم يعرفه. أدخل ترى عجباً)! فدخلت وقد أصابني من الصائح فزع شديد.

فقال لى صاحبى: لا تفزع

فلما سكنت روّعة نفسي ودخلت فإذا أنا بسرير عليه رجل وصنم؛ ورأيت عليهما من الجواهر مالا أقدر على صفته، فتقلت في وجه الصنم وقلت له: بؤساً من آله. وتتاولت ورقة عندهما ووليت مسرعاً وخرجت وخرج معي صاحبي وصرنا إلى القوم فأخبرناهم الخبر، فتهيأوا للدخول فما كان إلا دنوا فسمعوا صوتا كاد أن يخرج نفوسهم؛ فولوا مسرعين وقد ذهبت ألوانهم.

واقتسمنا الأموال؛ وهذه الورقة معي، فبعثت إلى زيد بن إسحاق الغنوي ( $^{(9)}$ ) وكان يقرأ الكتب فإذا في الورقة: (أنا عمرو بن حديرة، عابد الأوثان وناسي الشهور، ملكت الأرض، وعمرت سبعة أحقاب ( $^{(9)}$ ) وأفتضضئت ألف عذراء، ودوّ خت البلاد، وجمعت الأموال، وأيقنت بالخلود، فاعجب ما كنت فيه من أمري، جائتني صيحة من السماء فخرتني وتركتني خامِل الذكر – لا الله إلا الله الباقى بعد خلقه) ( $^{(9)}$ ).

<sup>(</sup>٤٩٠) لم اقف على ترجمة في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>٤٩١) أحقاب: أو حقب: الدهور، وقيل السنة، وقيل ثمانون سنة، وذهب البعض إلى انسه مدة لا وقت لها. ابن منظور: لسان، مادة (حقب) ٢٧٨/١.

يشير هذا النص إلى وحدة الفكرة في معالجة موضوع الخلود بين الفكر القديم والعصور التي تليه، حيث يذكر هذا النص بما دار بين جلجامش بطل ملحمة الخلود وبين سدوري صاحبة الحانة، عندما رأته مقبلا يرتدي الجلود قائلاً لها: (أنا جلجامش،

وكتبت إلى الحجاج أن أذن له بالشرط والعهد؛ فأمرت له بمائة ألف در هم لما رجع ألي وصَيْرْتُه خليفتي فلم يزل خليفتي حتى خرجت منها. ومخرج ((رزين روذ))(٢٩٤٠) وادي أصفهان من جبل بها(٢٩٤٠)، ويسقي رساتيقها، ثم يغور في الرمل في آخرها برستاق يسمى: ((روُيَد

أنا الذي قبضت على الثور الذي نزل من السماء وقتلته، وغلبت حارس الغابة وقهرت (خمبابا). فأجابت صاحبة الحانة جلجامش وقالت له: أن كنت حقا جلجامش.... فلم نبلت وجنتاك ولاح الغم على وجهك؟... فأجاب جلجامش صاحبة الحانة وقال لها: كيف لا تذبل وجنتاي ويمتقع وجهي ويملا الأسى والحزن قلبي وتتبدل هيئتي... وقد أدرك مصير البشر صاحبي وأخي الأصغر... فبكيته في المساء وفي النهار... وامنتعت عن تسليمه إلى القبر،... فأفزعني الموت حتى همت على وجهسي في الصحارى، إن النازلة التي حلت بصاحبي تقض مضجعي، آه! لقد غدا صاحبي الذي الصحارى، إن النازلة التي حلت بصاحبي تقض مضجعي، آه! لقد غدا صاحبي الذي أحببت ترابا، وأنا سأضطجع مثله فلا أقوم ابد الآبدين فياصاحبة الحانة، وأنا انظر إلى وجهك، أيكون في وسعي ألا أرى الموت الذي أخشاه وأرهبه؟ أجابت صاحبة الحانسة جلجامش قائلة له: إلى أين تسعى يا جلجامش؟ إن الحياة التي تبغي لن تجدد. حينمسا خلقت الآلهة العظام البشر قدرت الموت على البشرية واستأثرت هي بالحياة). بساقر: ملحمة كلكامش ص ١٣٤-١٣٥.

(۱۷۳ في الأصل وفي ابن رسته: الاعلاق ص ٩٠، ابن خرداذبــة: المــسالك ص ١٧٦ (رزين روذ)، وفي: ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ٢٦٦، ياقوت الحمــوي: معجــم البلدان ٤٧٣/٤، القزويني: آثار ص ٢٩٩: (زرنروذ): وهو اســم لنهــر اصــبهان موصوف بعنوبة الماء والصحة ويصب في بحر الهند.

ابن رسته: الاعلاق ص ٩٠، وفي: ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ٢٦٦، ياقوت المحموي: معجم البلدان ٤٧٣/٤، القزويني: آثار ص ٢٩٩: (مخرجه من قرية يقال لها بنا كان).

شنت)) (190). ثم يخرج بكرمان على ستين فرسخاً من الموضع الذي غار فيه فيسقي ارض كرمان ثم ينصب في البحر الشرقي (1913)، وعرف انه كذلك بقصب كتب نقش عليه وطرح فيه فخرج القصب بكرمان (1903).

### [٥٧١] ذكر

### طَبَرستان وسَمَرقنُد

قال: وذكر عُبَيدُ الله بن خردانبة في كتاب المسالك والممالك والممالك (أن بعض الحكماء قال: (أن احسن الأرض مفرقة طربستان))(١٩٩١). وأنزهها

<sup>(&</sup>lt;sup>(۹۹)</sup> روید شت: ویقال: روددشت و رودشت: قریه من قری أصفهان یشمل علی قــری وضیاع کثیرة. یاقوت الحموی: معجم البلدان ٤٢٨/٤، ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤٩٦) ابن خرداذبة: المسالك ص ١٧٦، ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ٢٦٦، وفي: ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤٧٤/٤، القزويني: آثار ص ٢٩٩: (بحر الهند).

ابن خرداذبة: المسالك ص ١٧٦، ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ٢٦٦، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤٧٤/٤، القزويني: آثار ص ٢٩٩. ومجمل الرواية انهم اخذوا قصبا وعلموه بعلائم وأرسلوه في تلك المواضع التي يغور فيها الماء فوجدوها وقد خرجت بعينها بأرض كرمان فاستدلوا على انه ماء أصفهان.

سنة (٢٣٢هـ/ ٤٨٦م) فعاد عليه بالتتقيح والزيادة سنة (٢٧٢هـ/ ٥٨٥م)، واهتم فيه سامراء سنة (٢٣٢هـ/ ٥٨٥م)، واهتم فيه بتعيين المسالك بين البلاد والمدن محددا مسافاتها، مدققا في مبلغ خسراج الأقاليم وإحصاء جبايتها، ذاكرا الممالك وخصائصها، والكتاب بجملته مقسم إلى سبعة أقسام، وهو اقرب إلى البيانات الإدارية منه الى التأليف الأدبي، مستفيدا منه اكثر الجغرافيين والرحالة والمورخين من الذين توالوا بعده، وأول من نشر الكتاب (باربيه ذو مينار) في المجلة الآسيوية بباريس سنة (١٢٨٧هـ/ ١٨٦٥م)، ثم ادخله (ده غويه) في المجلة الجغرافية العربية فنشره في المجلد السادس سنة (١٣٠٧هـ/ ١٨٨٩)، في

وأما طبرستان فانه بلغني ان بعض الخلفاء سال عنه فقيل له: انها كاسمها (طرب وستان).

وقد فضلت على غيرها من البلاد بأنها سهلية غياضة جبلية بحرية؛ فجبالها لملوكها ضيعة، وغياضها لأهلها خزانة، وبحرها لهم متجر ومصيد، وسهلها جنان يسير السائر في أسفاره فيها على بساط من الخضرة؛ منمنمة موشاة بأنوار الربيع إلى طيب البنفسج (٥٠٠) وعيون النرجس (١٠٠)، وطرائق

.1447

ليدن وأضاف إليه ترجمة ومقدمة فرنسية، ثم أعادت طبعه مكتبة المثنى في بغداد، ودار صادر في بيروت. كراتشكوفسكي: تاريخ ١٥٥/١، البستاني: دائرة المعارف، مادة (ابن خرداذبة) ٤٨٩/٢.

<sup>(</sup>٤٩٩) المسالك ص ١٧١.

<sup>(</sup>۱۰۰) في: ابن خرداذبة: المسالك ص ۱۷۲: (وأنزهها واجمعها طيباً وحسنا مستـشرف سمرقند). ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ۳۲۷، ياقوت الحموي: معجم البلدان /۲۰. هو: حُضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشيُّ أبو ساسان وأبـو ساسان لقب وكنيته أبو محمد، وهو من التابعين بالبصرة، كان مـن أمـراء الإمـام علـي بصفين، ثقة، توفى سنة (۹۹هـ/ ۷۱۷م) ترجمته في: البخـاري: التـاريخ الكبيـر ج٢/ق١/١١ رقم ٤٣١، الرازي: الجرح ج١/ق٢/٠٠٠ رقـم ٨٦٨، ج١/ق٢/٢٠ رقم ١٣٤٠ ابن حبان: مشاهير ص ٩٨، رقم ٥٢٧، ابن حجر: تحرير ٢٠١/١ رقم ٢٠٠/١ رقم ٢٠٠٠ رقم ٢٠٠ رقم ٢٠٠٠ رقم ٢٠٠ رقم ٢٠٠ رقم ٢٠٠ رقم ٢٠٠ رقم ٢٠٠ رقم ٢٠٠٠ رقم ٢٠٠ رقم ٢٠

ابن خردانبة: المسالك ص ١٣٢، ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ٣٢٧، النسفي: القند ص ١٨٢، ونسب هذه الجملة إلى قتيبة بن مسلم الباهلي، ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/٧٠.

<sup>(</sup>٥٠٣) البَنَفسنجُ: نبات زهري معروف طيب الرائحة. آل ياسين: معجم النبات ١٥٠/١. النَّرجْسُ: من الرياحين ويسمى القهد والعَبْهَد والغفُو. المصدر نفسه: ٢١١/١.

تلك الأنوار تحت ظلال الأشجار على أغصانها عثاكيل<sup>(٥٠٥)</sup> طير، منها لون من اللباس مؤنق وصنف من الصنفين مطرب يقصر دونها كل عزف ومزمار، متدليات الأعناب والثمار، مطردات (٥٠٦) الأنهار، يذكرك في الآخرة والجنان وتحاكيك من الدنيا حتى الكفران، وهي كما قال الساعر:

من طبرست ان بلاد معشري (٥٠٧) من الغيباض والبحار أنشبت مَدينة خَضر اء من جاورها أشجارُها ملتفة زاهـــرة وطرتها السندس فيسي خضرتها تسرى السروع تحستها مياهها [٧٦] وطيرُها يعزفُ في أغصائها مشرفة العـــايا على البحرى كأنّها جنُّة عَدن نُقلت تُ

ودار قومى بين ثُنّاء (١٠٥) الربي أسبابها فهو غروس تتجلّى ألقى نشيطاً في روافيها الضقي(٠٠٩) وماؤها مُطيرة عيدب روي تنمنمها نور ربيع قـــد وشــي تجسرى وأعسلاها الثمار تجني کأتَّها روض جنانی سنــا<sup>(۱۰)</sup> سفينة إذا جَرى أو ارتشا إلى ذراهـــا بهجة لمن دتـا(١١٥)

<sup>(</sup>٥٠٠) عثاكيل: والعثكولة: ما علق من عهن أو صوف أو زينة فتذبنب في الهواء. ابن منظور: لسان، مادة (عثكل) ٢٨٥/٢.

<sup>(</sup>٥٠٦) مطردات: أي تجري سريعة. المصدر نفسه: مادة (طرد) ٧٨/٢٥.

<sup>(</sup>٥٠٧) معشري: مَعْشَرُ الرجل أهله، والمعشر: الجماعة متخالطين كانوا أو غيــر ذلــك. المصدر نفسه: مادة (عشر) ٧٨٢/٢.

<sup>(</sup>٥٠٨) ثناء: الانبساط يقال: ثناء الدار فناؤها. المصدر نفسه: مادة (ثني) ٣٧٨/١.

<sup>(</sup>من روافيها الضفى) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥١٠) سنا: الصوء: وهو منتهى ضوء البرق. ابن منظور: لسان، مادة (سنا) ٢٢٥/٢.

<sup>(</sup>١١٠) قوله: (من طبرستان بلاد معشري..) لم اقف على قائل هذه الأبيات أو نص القصيدة في المصادر المتيسرة.

#### ذكر

#### خرابات البلاد

حدثنا محمد بن احمد القومسي (۱۲°) قال: حدثنا محمد بن علي النيسابوري (۱۳°) قال: حدثنا العباس بن سهل (۱۴°) قال: حدثنا احمد بن الهيثم (۱۳°) قال: حدثنا محمد بن الهيثم (۱۳°) عن مقاتل بن سليمان قال: قرأت في كتب الضحاك بن مزاحم بعد موته وهي الكتب المخزونة عنده (۱۷°) في قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَدَّبُوهَا في قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَدَّبُوهَا

<sup>(</sup>٥١٢) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>۱۳۰) هو: محمد بن علي النيسابوري المعروف بالمذكر. ابن حجر: لسان ۱۳۹/۷ رقم ۱۳۳۸.

<sup>(</sup>٥١٤) لم اقف على ترجمته في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>۱۰۰) هو: احمد بن صالح المصرئي، أبو جعفر، المعروف بابن الطبري، ولد بمصر سنة (۱۷۰هـ/ ۲۸۲م)، إمام حافظ عالم بعلل الحديث بصير باختلافه واحد حفاظ الأثر في الديار المصرية، قدم بغداد وجالس الحفاظ ودار بينه وبين احمد بن حنبل مذاكرات كان يصلي بالشافعي، حدث عنه الأثمة، لم تكن فيه آفة غير الكبر، ثقة صدوق توفى بمصر سنة (۲۲۸هـ/ ۲۲۸م). ترجمته في: الرازي: الجرح ج الق ۲۱۸۱ رقم ۳۷۰ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٤/٥٩، رقم ۱۸۸۲، المزي: تهذيب ۱/۳۲۰، رقم ۴۵، الذهبي: سير ۲/۱۲۰ رقم ۵۹.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> هو: محمد بن الهيثم بن جُمَّار، كوفي حدث عن أبي حنيفة وهو من أصحابه. أبو الوفاء: طبقات الحنفية ص ٤٢٦ رقم ١٠٣٧ رقم ٣٩٣٠ .

فوله: (وهي الكتب المخزونة عنده) قال: النسفي: القند ص ٢٦٩: (قال بزيع: كنا في كتاب الضحاك بن مزاحم ثلاثة آلاف غلام وسبعمائة جارية، وكان له حمار يدور عليه على الغلمان). وكذلك: ياقوت الحموي: معجم الأدباء ١٦/١٢.

عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ (١٩٥٠) الآية. قال: يقول: ما من قرية لا يحل بها لعذاب قبل يوم القيامة، فإما أم القرى مكة فيخربها الحبشان (١٩٥٠) فذلك عذابهم، وأما المدينة فالجوع، وأما أرمينية فالصواعق والرواجف، وأما البصرة فالغرق، وأما الكوفة فالترك يدخل عليهم يشدونهم بخيلهم، وأما خراسان فتخرب بأصناف العذاب، وأما مدينة بلخ فتصيبهم رجفة وهدة ثم يغلب عليهم الماء فيهلك أهلها، وأما بذخشان (٢٠٠) فيغلب عليهم أقدوام عليهم الروائح المسمومة يخربونها ويتركونها كجوف حمار ميت يتأذى بريحهم من يمر بهم، وأما مدينة خُلُمُ (٢٠٠) فانه يصيبهم رجة فيجعل عاليها سافلها، وأما ترمذ فأن أهلها يموتون موتا بطاعون، وأما الصنعانيأن (٢٠٠) وحسرور إلى فَعِرُ (٢٠٠) ووأشجر دُ (٢٠٠) فيقتلون بقتل ذريع من عدو تغلب عليهم، وأما سمرقند فأن مناب عليها وعلى سوادها بنو [قنطوراء] (٢٠٠) بن كركر ويقتلون قتلاً ذريعاً،

<sup>(&</sup>lt;sup>01۸)</sup> سورة الإسراء: ۱۷: ۸۰.

<sup>(</sup>١٩٩٠) في: النسفي: التفسير ٢٩١/٢: (الحبشة).

<sup>(°</sup>۲۰) بَذَخشْآن: والعامة يسمونها بَلَحْشآن، بلدة في أعلى طخارستان متاخمة لبلاد الترك، تشتهر بأنواع الأحجار الكريمة. ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲۸٦/۲.

<sup>(</sup>٥٢١) خُلُمُ: بلدة بنواحي بلخ وهي بلاد للعرب نزلها بنو أسد وبنو تميم وقيس أيام الفتوح. المصدر نفسه: ٣/٢٤٥.

<sup>(</sup>٥٢٢) صنعًانيانُ: ويقال جغانيان: ولاية عظيمة بما رواء النهر متصلة الأعمال بترمد . المصدر نفسه: ٥١٩٠/٠.

<sup>(</sup>٥٢٢) فَجّ: اسم لعدة مواضع في جزيرة العرب وآسيا. انظر في ذلك. المصدر نفسه: ١٥/٦.

<sup>(</sup>٥٢٤) وَأَشْجُر دُ: من قرى ما وراء النهر، وهي نحو ترمذ. المصدر نفسه: ٤٣٩/٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٢٥)</sup> في الأصل: (بنو قنطورس)، ويلفظ أيظاً بنو قنطوراء، وبنو قنطور، وجاء في ابن منظور: لسان، مادة (قنطر): ١٧٢/٣: (بنو قَنْطُوراءَ: هم الترك، وذكرهم حذيفة فيما

وكذلك فرغانه وشاش [وأستفيجاب](٢٠٠)، واما مدينة بخارا فهي ارض الجبابرة يهلك أهلها بالقحط والجوع، وكذلك أهل خوارزم، وأما مدينة مرو فانه يغلب عليهم الرمل [٧٧] ويهلك العلماء، وأما مدينة هراة فانهم فانه يغلب عليهم الرمل وتقتلهم فتلا، وأما مدينة نيسابور فان أهلها يمطرون حيات تأكلهم أكلا وتقتلهم فتلا، وأما مدينة نيسابور فان أهلها تصب (٢٠٠) رعد وبرق وظلمة فيهلك اكثر أهل البلاد ويخربها، وأما مدينة الري فيغلب عليها الطبرية والديلمة مرة هؤلاء ومرة هؤلاء يغلبون عليهم ويأسرون أهلها ويقولون: (هذه بلادنا)، وأما أذربيجان وأرمينية فتهلكها سنابك الخيول إمن الجيوش](٢٠١٥) والصواعق والرواجف فيهلكون ويلقون من الشدة ما لا يلقى غيرهم، وأما همذان فبجيوش من ناحية الديلم فيدخلها ويخربها، وأما حلوان فتلهك بهلاك الزوراء(٢٠٥) تمر بها السريح ساكنة

روي عنه في حديثه فقال: يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوا أهل العراق من عراقهم. ويروى: أهل البصرة منها، كأني بهم خُزْرَ العيون خُنْسَ الأتوف عراض الوجوه قال: ويقال إن قنطوراء كانت جارية لإبراهيم، على نبينا وعليه السلام، فولدت له أولاداً والترك والصين من نسلهما. وفي حديث ابن عمرو بن العاص: يوشك بنو قنطوراء ان يخرجوكم من ارض البصرة. وفي حديث أبي بكرة: إذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء. وقيل: بنو قنطوراء هم السودان).

<sup>(</sup>۲۱°) في الأصل (اسبيجاب) وما أثبتناه من ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٤٧/١، سبق التعريف بها.

<sup>(</sup>۲۷۰) في: النسفي: تفسير ۲/۲۹: (فيصب أهلها رعد...).

<sup>(</sup>٥٢٨) الإضافة من: ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ٢٥٦، النسفي: التفسير ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٥٢٩) الزوراء: اسم يقع على عدة مواضع اشهرها بغداد. البكري: معجم ٧٠٥/٢.

وأهلها نيام فيصبح و قردة وخنازير، وأما الكوفان (٢٠٠) فيقصدها رجل يقال له: ((عَنْسِة)) من بني سفيان (٢١٠)؛ فيخربها ويأخذ جارية شابة ورجلا شابا وهما من آل أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، فيقتلهما ويجعل العيدان في أدبارهما وينصبهما للناس فيقول: هذا علي وهذه فاطمة بنت رسول الله، صلى الله عليه وآله، ثم يخرج رجل مسن جهينة يقال له: ((ناجية)) فيدخل إلى مصر فويل لأهل مصر وأهل دمشق وويل لأهل افريقية وويل لأهل الرملة؛ ولا يدخل بيت المقدس يمنع الله بحوله وقوته، وأما مدينة سجستان فرياح تعصف عليهم أياماً مُظلمة شديدة؛ وهذه تأتيهم فتصدع لها الجبال ويموت فيها عالم كبير (٢٢٠)، وأما كرمان وأصفهان وفارس فيقبل إليهم عدوهم يريدهم فإذا اقتربوا مسنهم صسيحوا وميدة تخلع القلوب وتموت الأبدان (٢٥٠) وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَهِ مَنْ قَرْيَهِ الْ الْمَدْيدُا ﴾ وأما مُعَذّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ (٢٢٠). [٧٧ب]

<sup>(°</sup>۲۰) في: ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ٢٥٦: (الكوفة)، والكوفان: اسم أطلقه العرب على الرميلة المستديرة، فاخذ منه اسم مدينة الكوفــة الـشهيرة. يــاقوت الحمــوي: معـــجم البلدان ١٦٠/٧.

<sup>(</sup>٥٣١) في: المقدسى: البدء ٢٠٣/٤: (من آل عنبسة بن أبي سفيان يعني السفياني).

<sup>(</sup>٥٣٢) في: النسفي: التفسير ٢٩١/٢: (ويموت فيها العلماء).

<sup>(</sup>٥٣٣) يضيف: ابن الفقيه: مختصر البلدان ص٢٥٨: (وأكثر خرابها الجراد).

<sup>(</sup>٥٣١) سورة الإسراء: ١٧: ٥٨.

ترد الرواية في: ابن الفقيه: مختصر البلدان ص٢٥٧ مروية عن كعب الأحبار، المقدسي: البدء ١٠٢/٤ - ١٠٤، النسفي: تفسير ٢٩١/٢ تفسير سورة الإسراء، وفي جميع هذه المصادر تقديم وتأخير في النص.

قال عبد الحاكم (٥٠٥): وسمعت مقاتل بن سليمان يقول: خراب اليمن بالجراد، وخراب السند من قبل الهند، وخراب النبت من قبل الأحصين، وخراب الأفريقية من قبل الأندلس، وخراب أندلس من قبل السزنج، وتمام خراب مصر من قبل انقطاع نيلها، وخسراب السشام من قبل الملحمة الكبرى (٢٠٥) – فتد قسطنطينية على يد رجل من بنى هاشم (٢٠٠).

حدثتا احمد بن داود قال: احمد بن يوسف (٥٢٠) قال: حدثتا هاد بن معاد (٥٢٠) قال: حدثتا عبد معاد (٥٤٠) قال: حدثتا عبد البحميد بن عسمام الهمدذاني (٤١٠) عن غسمالب الحميد بن عسمام الهمدذاني (٤١٠) عن غسمال المدري (٤٢٠) عن أبى دجانة الأنصاري (٤٢٠) قال: قال رسول الله،

<sup>(</sup>٥٢٥) لم اهتد لمعرفته.

<sup>(</sup>٣٦٠) في: ابن الفقيه: مختصر البندان ص٢٥٨: (... الملحمة الكبرى قال: فإذا كان ذلك فتحت قسطنطينية...).

<sup>(</sup>۵۳۷) ابن الفقيه: مختصر البلدان ص ۲۵۸ بروايته عن كعب الأحبار، المقدسي: البـدء ١٠٣/٤

<sup>(</sup>٥٢٨) لم اهتد لمعرفته.

<sup>(</sup>٥٢٩) لم اقف على ترجمته في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>۵٬۰) لم اقف على ترجمته في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>۱۵۱) لم اقف على ترجمته في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>٥٤٢) لم اقف على ترجمته في المصادر المتيسرة.

<sup>(</sup>۱۵۰۳) أبو دجانة الأنصاري: هو: سماك بن خَرَشَة بن لَوْذَان بــن عبــد ود الخزرجــي الأنصاري الساعدي، المشهور بكنيته، من كبار الصحابة ومشاهيرهم، شهد بدراً وأحداً وجميع المشاهد مع رسول الله، كان من الشجعان المشهورين وكانت له عصابة حمراء يعلم بها في الحرب، أعطاه رسول الله سيفه يوم أحد، أستشهد يوم اليمامــة. ترجمتــه

صلى الله عليه واله: ((ينبغي للزمان أن يمكث زمانا حتى لا يمسشي على وجه الأرض احد يقول: لا اله إلا الله! قالوا: يا رسول الله وما علامة ذلك الزمان؟ قال: في سنة ستين ومائتين يأكل الناس الربا علانية، وفي ثمانين ومائتين يمنعون الزكاة، وفي تسعين ومائتين تولى عليهم الشرار ويدعون الخيار فلا يستجاب لهم، وفي الثلاثمائة الهرج وفيه يقاتل الوالد ولده والأخ أخاه حرصا على الدنيا القاتل والمقتول في النار(ئنه)، حجوا قبل أن لا تحجوا قبل أن يحال بينكم وبين سبيل الكعبة بَأقوام لا خَلاق لهم ولا ديّن؛ فأن الحجة في الثلاثمائة تعيل ثوابه عند الله شهداء بَدر (ثنه)، إلى عسسر وثلاثمائة قبض العلماء، إلى عشرين وثلاثمائة دروس العلم والحكمة، إلى شلاثين وثلاثمائة تعقم النساء فما أقل ما يحملسن الأولاد، إلى أربعين

في: ابن سعد: الطبقات ٥٥٦/٣، ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٥٣/٤ رقم ١٠٦٠، أبسن الأثير: أسد ٢٥١/٢ رقم ٢٠٣٠، الذهبي: سير ٢٢٣/١ رقم ٣٩.

<sup>(</sup>۱٬۰۰ حدیث: (القاتل والمقتول في النار) أخرجه مسلم: الصحیح: عن أبي هریرة قال: قال رسول الله، صلى الله علیه وسلم: ((والذي نفسي بیده لا تذهب الدنیا حتى ياتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل و لا المقتول فيم قتل؟! فقیل: كیف یكن ذلك؟ قال: الهرج ،القاتل والمقتول في النار)).

<sup>(</sup>منه) حديث: ((حجوا قبل أن لا تحجوا...)) اخرج البيهقي: السنن الكبرى ٢٤١/٤ باب الرجل بنذر الحج وعليه حجة الإسلام: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، صماى الله عليه وسلم: ((حجوا قبل أن لا تحجوا؟! قبل فما شان الحج؟ قال: يقعم أعرابا أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج احد)).

وثلاثمائة يبس الفرات ويصير الماء غوراً حتى يزرع الناس في شاطئها، إلى خمسين وثلاثمائة))(١٤٠٠).

#### ذكر

## مدّة الدنيا إلى يومنا هذا

حدثنا محمد بن سعيد $(^{\circ i})^{\circ}$  قال: حـدثنا الحـسن  $[^{\circ i}]^{\circ}$  بـن خالـد اليشكري $(^{\circ i})^{\circ}$  قال: حدثنا العلاء $(^{\circ i})^{\circ}$  عن أنسُ بن مَالك $(^{\circ i})^{\circ}$  قال: قال رسول

حديث: ((ينبغي للزمان أن يمكث زماناً...)) لم أقف على تخريج لهذا الحديث مجموع في المصادر المتيسرة، وإنَّ ما وقفت عليه هو أقدوال مرفوعة وموقوفة ومقطوعة متفرقة في مصادر متعددة.

<sup>(</sup>٥٤٧) هو: محمد بن سعيد الأزرق، سبق التعريف به.

<sup>(°</sup>۱۰) هو: الحسن بن خالد اليشكري، مستقيم الحديث يرد في: ابن حبان: الثقات ١٧٣/٨ رقم ١٢٨٢٠.

<sup>(</sup>۱٬۹۰) هو: العلاء بن زيد ويقال زيدل النقفي البصري، أبو محمد، روى عن انسس بن مالك، منكر الحديث متروك. ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج٣/ق ٢٠/١٥ رقم ٣٠٨٣، العقيلي: الكامل ٢٢١/٥ رقم ١٣٧٦، ابن حجر: لسان ٣٠٨/٧ رقم ٤٠٧٨.

<sup>(</sup>٥٠٠) هو: أنسُ بن مَالِك بن النّضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي النجار، أبو حمزة، ولد قبل الهجرة بعشر سنين، من كبار الصحابة وخادم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، شهد بدراً، روى علماً جماً عن النبي ومن المكثرين في الرواية عنه، أستعمله أبو بكر الصديق على الصدقات، توفى بالبصرة ما بين مسنة (٩٠ و ٩٣هـ/ ٧٠٨ و ١٧م) وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة وقد تجاوز عمره المائة. ترجمته في: أبن سعد: الطبقات ١٧/٧، ابن خياط: الطبقات ص ١٩، ١٨٦، البخاري: التاريخ الكبير ج١/ق٢/ ٢٨ رقم ١٥٧٩، ابن الأثير: أسد ١/١٥١، رقم ٢٥٨.

الله، صلى الله عليه وسلم: ((مُنذُ نُصِبَتِ الدُنْيا الى آخِرها سَبْعة أيام من أيام الله الله عنده عنده كألف سنة ممّا تَعُدون))(٥٠١).

حدثنا محمد بن أيوب الرازي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل $^{(200)}$  وغسان بن مالك $^{(200)}$  قالا: حدثنا حماد بن سلمة $^{(200)}$  عن على بن زيد $^{(000)}$ 

هو: غسان بن مالك بن عباد السلمي البصري، أبو عبد الرحمن، روى عن حماد بن سلمة، قال العقيلي: (مجهول بالنقل و لا يعرف إلا به و لا يتابع عليه). ترجمته في: الرازي: الجرح ج7/67/0 رقم 7/8، ابن حبان: النقات 7/9 رقم 7/8، ابن حبان النقات 7/9 رقم 7/8، ابن حبان النقات 7/9

(٥٠٠) هو: حماد بن سلمة بن دينار الخزار الحنظلي مولى حُميَر بن كراثة من تميم، أبو سلمة، من عباد أهل البصرة ومتقنيهم ممن لزم العبادة والعلم والورع، كان ثقة كثير الحديث، توفى سنة (١٦٧هـ، ٧٨٣م). ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٢٨٢/٧، ابن خياط: الطبقات ص ٢٢٣، البخاري: التاريخ الكبير ج٢/ق ٢١/١ رقم ٨٩، ابن حبان: مشاهير ص١٥٧ رقم ٢٤٣.

(٥٠٠) هو: على بن زيد بن عبد الله بن جدعان القرشي التميمي البصري، أبو الحسن، ولد وهو أعمى، وكان من أوعية العلم، ويجالس وجوه الناس، كثير الحديث رفاعاً له، يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالقوي، توفى بطاعون سنة (١٣١هـ/ ١٤٨م). ترجمته في: ابن سعد: الطبقات ٢/٥٢/، ابن خياط: الطبقات ص١٥٦، البخاري: الترجمته لكبير ج٣/ق٢/٥٢/ رقم ٢٣٨٩، السرازي: الجرح ج٣/ق١/١٨٦ رقم ١٨٦/،

<sup>(</sup>۱<sup>۰۰۱)</sup> حدیث: (مُنَذ نصب الدنیا..) ذکره ابن حبان: محمد البستی (المتوفی: ۳۰۱هـــ/ ۹۲۰م): المجروحین، تحقیق: محمد إبراهیم زاید (حلب: دار الوعی- بـــلا تــاریخ) ۲/۰۸۰.

ورده هو: موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم البصري التبوذكي، ابو سلمة، ولـ د فـي صدر خلافة أبو جعفر، وهو من أهل رَامهُرمُز اشترى بتبوذك دارا فنسب إليه، كـان إماماً حافظ حجة كيساً وكان من بحور العلم كثير الحديث، روى عنه البخاري وأبو داود، ثقة صدوق، توفى في البصرة سنة (٤٤٣ وقيل ٢٢٦هـ/ ٣٣٨ وقيل ٤٤٨م). ترجمته في: ابن خياط: الطبقات ص ٢٢٨، الرازي: الجرح ج٤/ق ١٣٦/١ رقم ٥٠٠، ابن عساكر: المعجم ورقة ٦٠٠٨، الذهبى: سير ١٣٠٠/١ رقم ٩٣٠.

عن يوسف بن مهران (٢٥٠) عن ابن عباس عن النبي، صلى الله عليه واله، انه قال: ((كانَ عُمر آدم ألف سنة)(٢٠٥).

عن محمد بن إسحاق (٥٠٠) انه قال: (كان بين آدم ونوح، عليهما السلام، الف ومائنا سنة، ومن نوح إلى إبراهيم ألف سنة ومائنة وأثنتان وأربعون سنة، ومن إبراهيم إلى موسى، عليهما السلام، خمسمائة سنة وستة وستون سنة، ومن موسى إلى داود خمسمائة سنة وتسعة وستون سنة، ومن داود إلى عيسى، عليهما السلام، ألف وثلاثمائة وخمسون سنة (٢٠٠٠)، ومن عيسى إلى محمد، عليهما الصلاة والسلام، ستمائة سنة) (٢٠٠).

<sup>(</sup>٥٠٠) هو: يوسف بن مهران البصري، ويقال: إن اسمه يوسف بن ماهك والأول اصحب روى عن ابن عباس وابن عمر، ولم يرو عنه سوى على بن زيد بن جدعان، قليل الحديث، قال الإمام احمد: (لا يعرف)، قال أبو زرعة: (تقة). ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير ج٤/ق٢/٥٣٧ رقم ١٣٣٨، الرازي: الجرح ج٤/ق٢/٩٢٢، ابن حجر: تحديد تحرير تقريب ١٣٦/٤ رقم ٢٨٨٠، ابن حجر: تهذيب ٢٤/١١ رقم ٨٢٩.

<sup>(</sup>٥٥٧) حُديث: ((كان عمر آدم...)) ذكره أبن عساكر: تاريخ دمشق ١٠٠٥، في باب مبدأ التاريخ موقوفا على ابن عباس.

<sup>(</sup>۱۰۰۸) هو: محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة، أبو عبد الله، صحاحب المغازي، كان جده من سبي عين النمر، ومحمد من انباع التابعين بالمدينة، كان من احسن الناس سياقا للأخبار واحفظهم لمتونها، أتى أبو جعفر المنصور فكتب له المغازي، كان قد خرج من المدينة قديما فأتى الكوفة والجزيرة والري وبغداد فأقام بها، صدوق، توفى ببغداد ما بين سنة (۱۰۰ إلى ۱۵۰هـ/ ۷۲۷ إلى ۷۷۷م) ودفن في مقابر الخيزران. ترجمته في: ابن سعد الطبقات ۷۲۱/۳، ابن خياط: الطبقات ص ۲۷۱، ابن قتيبة: المعارف ص ٤٩١، ابن حبان: مشاهير ص ۱۳۹ رقم ۱۱۰٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>009)</sup> في: المقدسي: البدء ۱۵۳/۲، ابن عساكر: تاريخ دمشق ۲۱/۱: (خمسمائة وخمس وستون سنة)

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٦٠)</sup> في: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٣١/١: (آلف وئلاثمائة سنة وست وخمسون). (<sup>٥٦٠)</sup> يضيف: ابن عساكر: تاريخ دمشق ٣١/١: (فذلك خمسة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون سنة هذا الإجمالي صحيح... عن محمد بن إسحاق قال: فذكر يعني هذا ئر

قال أبو العباس: فذلك سنة الف وأربعمائة وسنة وعشرون سنة (٢٠٥). ثم بعث محمد، صلى الله عليه واله، وهو ابن أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وشهرين وثمانية أيام وهاجر من مكة إلى المدينة سنة إحدى (٢٥٠)، أول يوم من المحرم؛ يوم الأحد، فمكث بالمدينة تسع سنين وإحدى عشر شهراً وأثنين وعشرين يوماً، ثم مات رسول الله، صلى الله عليه وسلم (٢٥٠)، ثم ولي بعده أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، سنتين وثلاث اشهر وثمانية أيام (٢٥٠)، ثم وليها عمر بن الخطاب، رضي الله عنه،

قال: فذلك خمسة آلاف وأربعمائة سنة وعشرون سنة وهذا الإجمال غير صحيح). وفي المقدسي: البدء ١٥٣/٢: (فذلك خمس آلاف وأربع مائة وست وعشرون سنة سوى مدة عمر ادم). ترد الرواية في: المقدسي: البدء ١٥٣/٢، ابن عساكر: تاريخ دمشق ١/١٦، وكذلك يرد نفس الحديث مروي عن ابن عباس مع اختلاف في بعض أرقام الفترات، الطبري: تاريخ ١٩٦/١، ابن الجوزي: المنتظم ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥٦٢) مجموع ما عد من التواريخ يكون: خمسة آلاف وخمسمائة وسبع وعشرون سنة.

<sup>(</sup>٦٣٠) قوله: (سنة إحدى أول يوم من المحرم...) قال الطبري: التاريخ ٦/٢: (كان مسن الهجرة فان ابتداءهم إياه قبل مقدم النبي المدينة بشهرين وأيام هي اثنا عشر وذلك أن أول السنة المحرم، وكان قدوم النبي المدينة بعد مضي ما ذكرت من السنة، ولم يؤرخ التاريخ من وقت قدومه، بل من أول تلك السنة).

<sup>(</sup>٥٦٤) أبن ماجة: تاريخ الخلفاء ص١٩، الخطبي: مختصر تاريخ الخلفاء ص٧٧- ٨٦.

<sup>(</sup>٥٦٥) في: أبن خياط، أبو عمرو خليفة (المتوفى: ٢٤٠هـ/ ١٥٥م): التساريخ، بروايسة: بقي بن خالد، تحقيق وتقديم: سهيل زكار (بيسروت: دار الفكسر – ١٩٩٣م) ص ٨١: (وعشرين يوماً ويقال عشرة أيام)، واليعقوبي: تاريخ ٢/٤٠؛ (وأربعة اشهر)، وفي المسعودي: مروج ١٣٦/١، ابن الوردي: زين الدين عمسر بسن مظفسر (المتوفى: ٩٤٧هـ/ ١٣٤٨م): يتمة المختصر في أخبار البشر والمعروف بست اريخ اسن الموردي؛ ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية – ١٩٩٦م) ١/١٣٦١: (وعشر ليال)، وفي: الخطبي: مختصر ص ٩٥؛ (واثنين وعشرين يوما).

عشر سنين وستة اشهر وسبعة عشر يوما (٢٦٥)، ثم كانت الشورى ثلاثة أيام، ثم وليها عثمان بن عفان، رضي الله عنه، إحدى عشر سنة وأحدى عسشر شهرا وتسعة عشر يوما (٢٥٥) ثم وليها على بن أبي طالب، كرم الله وجهه ستة سنين وأربعة اشهر واثني عشر يوما (٢٥٥) [٠٨٠] ثم ولي الخلافة بعده معاوية بن أبي سفيان سنين وأربعة اشهر (٢٩٥)، ثم ولي يزيد ثلاث سنين

<sup>(&</sup>lt;sup>٥١١)</sup> في: ابن خياط: تاريخ ص ١١، ابن ماجـة: تـاريخ ص ٢٣، الطبـري: تـاريخ ٣٠٤/٣ (وخمسة أيام)، وفي: المسعودي: مروج ٣٠٤/٢، الخطبي: مختصر ص ٩٩: (وأربعة أيام)، وفي: ابن الوردي: تاريخ ١٤٢/١ (وثمانية أيام).

<sup>(</sup>٥٦٧) الخطبي: مختصر ص١٠٥، وفي: ابن خياط: تاريخ ص١٣٢: (وثمانية عشر يوما ويقال: أربعة عشر يوما)، وفي: اليعقوبي: تاريخ ٢٢/٢: (أثني عشر سنة)، وفي: المسعودي: مروج ٣٣١/٢: (اثنا عشر سنة إلا ثمانية أيام).

<sup>(</sup>١٠٥٠) في: ابن سعد: الطبقات ٣٨/٣: (أربع سنين وتسعة اشهر) ويضيف ابن خياط: تاريخ ص٥٠٠: (وستة أيام ويقال ثلاثة أيام ويقال: أربعة عشر يوما) وفي: ابن ماجة: تاريخ ص٥٢، الخطبي: مختصر ص٠١١، ابن النوردي: تاريخ ١٥٦/١: (أربع سنين وتسعة اشهر وأياماً)، وفي اليعقوبي: تاريخ ٢٨/٤؛ (أربع سنين وعشره اشهر)، وفي المسعودي: مروج ٢٨/٤٪: (أربع سنين وتسعة اشهر وثمانية أيام). واعتبر ابن القاص المدة من تولى الإمام علي، كرم الله وجهه، إلى تنازل الحسن بن عليه السلام، لمعاوية بن أبي سفيان، خلافة واحدة مع فارق في الزمن.

<sup>(&</sup>lt;sup>011)</sup> كذلك في الأصل: وفي ابن خياط: تاريخ ص ۱۷۲: (تسع عشرة سنة وثلاثة اشهر وعشرين يوما)، وابن ماجة: تاريخ ص ۲۸: (تسع عــشرة ســنة واشــهرا)، وفــي اليعقوبي: تاريخ ۲۸/۲، المسعودي: مروج ۳/۳: (وثمانية أشهر)، وفي الطبــري: تاريخ ۲۳۹/۶ روايات عدة، والخطبي: مختصر ص۱۲۳ (وأربعة اشهر).

وتمانية اشهر (٥٠٠)، ثم أبنه معاوية بن يزيد ثلاث اشهر (٢٠٠)، ثم ولي الأمر عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم وتنازعا في ذلك أربعة اشهر (٢٠٠) شم مات مروان وخلعن ذلك لابن الزبير وأقام فيه ثمان سنين وخمسة اشهر (٢٠٠)، ثم قام عبد الملك بن مروان ونازعه فبقيا في المنازعة سنة وشهرين ثم قتل ابن الزبير فخلص بعده لعبد الملك [ثلاثة عشرة] سنة وأربعة اشهر (٢٠٠)، ثم ولى الوليد بن عبد الملك تسع سنين وسبعة أشهر (٢٠٠)،

<sup>(°</sup>۲۰) في: ابن ماجة: تاريخ ص۲۸، الخطبي: مختصر ص۱۲۹: (وتسعة أشهر وأياماً)، وفي الطبري: تاريخ ۳۸٤/٤: (سنتين وثمانية اشهر)، وفي المسعودي: مروج ۳/۳۰: (وثمانية اشهر إلا ثماني ليال)، وابن الوردي: تاريخ ۱۲۲/۱: (وستة اشهر).

ابن ماجة: تاريخ ص٢٨، الطبري: تاريخ ٤/٥٨، السيوطي: تاريخ ص٢١١، ابن الوردي: تاريخ ص٢١١، وفي: ابسن خيساط: تساريخ ص١٩٦: (أربعسن يومسا)، واليعقوبي: تاريخ ١٩٧/٠: (أربعين يوما وقيل بل أربعة اشهر)، وفسي الخطبي: مختصر ص١٣١: (ثلاثة اشهر واثنين وعشرين يوما).

<sup>(</sup>۵۷۲) في: ابن خياط: تاريخ ص۲۰۲، اليعقوبي: تاريخ ۱۸۰/۲، ابن السوردي: تــــاريخ ِ ۱۲۷/۱: (تسعة أشهر وثمانية عشر يوماً).

<sup>(</sup>۵۷۳) في: ابن خياط: تاريخ ص٢٠٧ (تسع سنين وشهرين) ويضيف ابن ماجة: تـــاريخ ص٣٠٠: (وأياماً)، وفي المسعودي: مروج ٣١/٣، الخطبي: مختصر ص١٣٥: (تسع سنين وعشر ليال).

<sup>(°&</sup>lt;sup>(°)</sup> في: ابن خياط: تاريخ ص ٢٣٢، ابن ماجة: تاريخ ص ٣٠: (وثلاثة أشهر وثمانيــة وعشرين يوماً)، وفي: الطبري: تاريخ (٢١١/، المسعودي: مروج ٣/٩١، الخطبي: مختصر ص ١٣٧، ابن الوردي: تاريخ (١٧٠/: (وأربعة أشهر إلاً سبع ليال).

ثم سليمان بن عبد الملك بن مروان سنتين وأربعة اشهر  $(^{\circ V_1})$ ، ثم ولي عمسر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم سنتين وخمسة اشهر  $(^{\circ V_1})$ ، ثم ولي يزيد بن عبد الملك بن مروان أربع سنين  $(^{\circ V_1})$ ، ثم ولي هشام بن عبد الملك بسن مروان تسع عشرة سنة وثمانية اشهر  $(^{\circ V_1})$ ، ثم ولي الوليد [بن يزيد] بن عبد الملك بن مروان سنة وشهرين  $(^{\circ V_1})$ ، ثم ولي إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك

<sup>(</sup>۲۲۰) في: ابن خياط: تاريخ ص ٢٤٦، ابن ماجة: تاريخ ص٣٢: (سنتين وعشرة اشهر ونصفا، أو تسعة اشهر ونصفا)، وفي: اليعقوبي: تاريخ ٢١٠/٢، الخطبي: مختصر ص٢٤١: (وثمانية اشهر)، وفي الطبري: تاريخ ٥/٥، روايات عدة، والمسعودي: مروج ١٧٣/٣: (وثمانية اشهر وخمسة ليال).

<sup>(</sup>۵۷۷) الطبري: تاريخ ۱۸/۰، ابن الوردي: تاريخ ۱۷۳/۲، وفي: ابن ماجـة: تـاريخ ص ۳۲: (وخمسة وعشرين يوما)، البعقوبي: تاريخ ۲۱۰/۲: (ثلاثين شهرا)، وفـي: المسعودي: مروج ۱۸۲/۳: (وخمسة أيام)، والخطبي: مختصر ص ۱۶۳: (وأربعـة عشر يوما).

اليعقوبي: تاريخ 1/0، وفي: ابن خياط: تاريخ 1/0، ابن ماجـة: تـاريخ 1/0، البن الوردي: تـاريخ 1/0، الخطبي: مختصر 1/0، ابن الوردي: تـاريخ 1/0: (أربع سنين وشهرا)، وفي: المسعودي: مروج 1/0: (وشهرا ويومين).

<sup>(</sup>۲۰۰) في: ابن خياط: تاريخ ص ۲۸۲، ابن ماجة: تــاريخ ص ٣٣، المــسعودي: مــروج ٣/٢ ، (وسبعة اشهر واحد عشر يوما)، وفي اليعقوبي: تاريخ ٢٩٩/٢: (عــشرين سنة إلا خمسة اشهر)، وفي: الطبري: تاريخ ٥/٤/٥: (سبعة اشهر واحد وعــشرين يوما)، وفي الخطبي: مختصر ص ١٤٠: (وسبعة اشهر ونصف)، وفي: ابن الوردي: تاريخ ١/٣٠١: (وتسعة اشهر وكسر).

المسعودي: مروج ۲۱۲/۳، وفي: ابن خياط: تاريخ ص۲۸۹، الخطبي: مختصر ص۲۱: (سنة وشهرين واثنين وشعرين يوما)، وفي: ابن ماجة: تاريخ ص٣٤: (وشهرا واثنين وعشرين يوما).

شهرين (۱٬۰۰۱) حتى قتل ولم تثبت لأحد وكانت الحرب شهرين ثم ولي يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان شهرين (۲٬۰۰۱)، وأنقصى ملك بني مروان (۲٬۰۰۱). ثم ولي السفاح أبو العباس عبد الله بن محمد الهاشمي من ولد العباس أربع سنين وثمانية اشهر (۲٬۰۰۱)، ثم ولي أخوه أبو جعفر عبد الله بن محمد الهاشمي إحدى وعشرين سنة (۲٬۰۰۰)، ثم ولي ابنه المهدي محمد بن عبد

في مصادر تواريخ الخلفاء يرد إبراهيم بن الوليد بعد يزيد بن الوليد وهو الصواب، في: البعقوبي تاريخ ٢٣٥/٢، الطبري: تاريخ ٥٩٦/٥: (أربعــة أشــهر)، وفــي: المسعودي: مروج ٢١٩/٣: (أربعة أشهر وقيل شهرين)، وفي الخطبــي: مختـصر ص ١٤٤٠، ابن الوردي: تاريخ ١٧٧/١ (أربعة اشهر وقيل سبعين يوما).

<sup>(</sup>مه) في: ابن ماجة: تاريخ ص٣٥، الطبري: تاريخ ٥٩٥/٥، ابن السوردي: تساريخ ١٧٧/١ (خمسة أشهر واثنا عشر يوماً)، وفي اليعقوبي: تساريخ ٢٣٤/٢: (خمسة اشهر)، وفي: المسعودي: مروج ٢١٩/٣، الخطبي: مختصر ص١٤٨: (خمسسة اشهر وليلتين).

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٨٢)</sup> ولمي الخلافة بعد يزيد بن الوليد مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وكانت ولايته خمس سنين وأشهر.

ابن الوردي: تاريخ ۱۹٤/۱، وفي: ابن خياط: تاريخ ص٣٣٣، ابن ماجة: تــاريخ ص١٢١، اليعقوبي: تاريخ ٢٥٣/١ (وتسعة اشهر)، وفي: الطبــري: تــاريخ ١٢١/٦ روايات عدّة، ويضيف المسعودي: مروج ٢٥١/٣: (وتسعة أشهر وعشرين يومــاً)، وفي: الخطبي: مختصر ص١٥٥: (وعشرة أشهر).

<sup>(</sup>مه) في: أبن خياط: تاريخ ص٣٤٧، ابن ماجة: تــاريخ ص٣٧، المـسعودي: مــروج ص٣٧، المـسعودي: مــروج ص٣٠/٦: (اثنتين وعشرين سنة إلا تسع أيام)، وفــي الطبــري: تــاريخ ٢٠٨/٦، روايات عدّة، وفي الخطبي: مختصر ص١٥٧: (اثنتين وعشرين سنة غير ثلاث أيام)، وفي: ابن الوردي: تاريخ ١٩٠/١ (وثلاثة أشهر وكسر).

الله [بن محمد] بن علي عشر سنين وشهر أُ( $^{(\Lambda^0)}$ )، ثم ولي ابنه موسى بن محمد سنة وشهر أُ $^{(\Lambda^0)}$ ، ثم ولي أخوه هارون بن المهدي الرشيد ثلاث وعـشرين سنة  $^{(\Lambda^0)}$  ومات بطوس، ثم ولي أبنه محمد بن زُبيَّدة  $^{(\Lambda^0)}$  ثلاث سنين  $^{(\Lambda^0)}$  ثم خلع وحبس فمكث محبوساً ثم أخرج وبويع له وحارب سنة وستة اشهر  $^{(\Lambda^0)}$ 

<sup>(</sup>۱۹۸۰) في: أبن خياط: تاريخ ص٤٣٦: (وشهرين وأثنين وعشرين يوما)، وابس ماجسة: تاريخ ص٣٨: (وأثنين وعشرين يوما)، وفي اليعقوبي: تاريخ ٢٨٥/٢: (أربعة عشر شهرا)، وفي: المسعودي: مروج ٣٢٤/٣، ابن السوردي: تساريخ ١٩٤/١: (وثلاثسة اشهر)، وفي الخطبي: مختصر ص١٦١: (وشهرين واحد عشر يوما).

<sup>(</sup>٩٨٩) هي: زُبيدَة بنت جعفر بن منصور العباسية الهاشمية القرشية، ام جعفر، ولدت في حياة المنصور، زوجة هارون الرشيد وأم ولده الأمين، كانيت معروفة بالخير والأفضال، لها آثار كثيرة من المباني، ساهمت في الحياة السياسية في الخلافة العباسية، توفيت في بغداد سنة (٢١٦هـ/ ٨٣١م) ترجمتها في: اليعقوبي: تاريخ العباسية، توفيت بغداد ١٤/٢هـ/ ٤٣٣/١ رقم ٢٠٨٠، ابن كثير: البداية ١٨٢٧/٠، الذهبي: سير ١٨٤١٠ رقم ٥٦.

<sup>(</sup>۵۹۰) اليعقوبي: تاريخ ۲/۳۱.

وستة اشهر (<sup>٥٩١)</sup> حتى قتله طاهر بن [الحسين] (<sup>٥٩٢)</sup> ببغداد، وولي المامون عبد الله بن هارون الرشيد [٨١] إحدى وعشرين سنة وخمسة اشهر (<sup>٥٩٣)</sup> ثم

الحسين بن مصعب الخزاعي، أبو طلحة، الملقب بــ(نو اليمينين) - لجمعه يديه علــى الحسين بن مصعب الخزاعي، أبو طلحة، الملقب بــ(نو اليمينين) - لجمعه يديه علــى السيف - وجه به المأمون الى بغداد لمحاربة أخيه الأمين فظفر به وأمر برأس الأمين فضرب عنقه ونصب رأسه في بغداد على باب الحديد سنة (١٩٨هــ/ ١٩٨م) ودفنت جثته في بعض البساتين، وكتب طاهر كتابا - وهو مجموعة رسائل الى المأمون شرح فيه فتح بغداد ومقتل الأمين، وفيه تقول زبيدة أم الأمين في قصيدة:

أتى طاهر، لا طهر الله طاهراً وما طاهر في فعله بمطهر

وكان طاهراً جواداً ممدوحاً بين الناس، ولأه المأمون الشرطة فأقسام سنة، ثسم ولاه خراسان سنة (٢٠٦هـ/ ٢٢٨م) إلى أن توفى فيها سنة (٢٠٧هـ/ ٢٢٨م) وهو ابسن ثمان وأربعين سنة. ترجمته في: اليعقوبي: تاريخ ٢/٠٣، ٣١٠، المسعودي: مروج ٣/٠٢، ٤١٤، ابن النديم: الفهرست ص١٧٠، الخطيب البغدادي: تساريخ بغداد ٩/٣٥٠ - ٣٥٠ رقم ٢٩١٣.

(۹۳۰) المسعودي: مروج ۲۱۲/۳، وفي: ابن ماجة: تاريخ ص٤٠: (عشرين سنة ونحو أربعة اشهر)، وفي: اليعقوبي: تاريخ ٢٠٠/٢: (عشرين سنة وخمسة اشهر وخمسة وعشرين يوما)، وفي: الطبري: تاريخ ٢٠/١، ابن الوردي: تاريخ ١١/١: (وثلاثمة وعشرين يوما) وفي الخطبي: مختصر ص١٧٣: (وثمانية عشر يوما).

<sup>(</sup>۹۹۱) مجموع خلافته كما في المسعودي: مروج ٣٧٨/٣، وفي: ابن خياط: تاريخ ص٣٩٠: (وستة أشهر)، وفي: ابن ماجة: تاريخ ص٣٩٠: (وستة أشهر وأربعة وعشرين يوما)، وفي: اليعقوبي: تاريخ ٢٠/١، الخطبي: مختصر ص١٦٦: (وسبعة أشهر واحد وعشرين يوما)، وفي: الطبري: تاريخ ٩٣/٧: (وثمانية اشهر وخمسسة أيام)

ولي المعتصم محمد بن هارون ثمان سنين وثمانية اشهر  $(^{\circ 0})^{\circ}$ ، ثم ولي الواثق ابنه هارون بن محمد خمس سنين وتسعة اشهر  $(^{\circ 0})^{\circ}$ ، ثم ولي أخوه المتوكل جعفر بن المعتصم أربع عشرة سنة وخمسة اشهر  $(^{\circ 0})^{\circ}$ ، ثم ابنه المنتصر محمد بن جعفر ستة اشهر  $(^{\circ 0})^{\circ}$ ، ثم احمد بن المعتصم المستعين بالله سنتين وتسعة أشهر  $(^{\circ 0})^{\circ}$  ثم خلع، وبويع للمعتز بالله الزبير  $(^{\circ 0})^{\circ}$  بن جعفر المتوكل

<sup>(</sup>۱۹۰) اليعقوبي: تاريخ ٢/٣٣٦، الطبري: تاريخ ٧/٣١٥، المسعودي: مـروج ٣/٤٥٩، وفي: ابن ماجه: تاريخ ص ٤١: (ونحواً من سبعة أشهر)، وفي: الخطبي: مختصر ص ١٧٦: (تسعة اشهر وعشرة أيام)، وفي: السيوطي: تاريخ ص ٣٣٤: (وثمانية أيام)، ابن الوردي: تاريخ ٢/٤/١: (تسع سنين وثمانية اشهر ويومان).

<sup>(</sup>۹۹۰) في: ابن ماجة: تاريخ ص٤٧: (وثلاثة اشهر وخمسة عشر يوماً)، وفي: اليعقوبي: تاريخ ٢٠/٢، المسعودي: مروج ٣٣٠/٤، الخطبي: مختصر ص١٧٧: (وثلاثة عشر يوماً)، وفي: الطبري: تاريخ ٣٣٨/٧ (وخمسة أيام).

<sup>(</sup>٩٩٠) في: ابن ماجة: تاريخ ص٤٤: (وتسعة أشهر ويوماً واحداً)، وفي: اليعقوبي: تاريخ ٢/٢٥٪: (وتسعة أشهر وتسعة أيام)، وفي: الطبري: تاريخ ٣٩٧/٠، ابن الــوردي: تاريخ ٢/٠١٪: (وعشرة أشهر وثلاثة أيام)، وفي: المسعودي: مروج ٣/٤: (وتسعة أشهر وتسع ليال)، وفي الخطبي: مختصر ص ١٧٩: (وتسعة أشهر وثلاثة أيام).

<sup>(</sup>۱۹۷۰) ابن ماجة: تاريخ ص٤٣، اليعقوبي: تاريخ ٢/٧٤، الطبري: تـــاريخ ٢١٥/٧، المسعودي: مروج ٤١/١، الخطبي: مختصر ص١٨٠، ابن الوردي: تاريخ ٢٢١/١، السيوطي: تاريخ ص٥٩٨.

<sup>(</sup>۹۹۸) في: المسعودي: مروج ۲۰/۶ (ثلاث سنين وثمانية اشهر)، وفي: الخطبي: مختصر ص١٨٣ (ثلاث سنين وتسعة اشهر).

<sup>(&</sup>lt;sup>09۹)</sup> وقيل: ان اسمه (محمد)، الخطبي: مختصر ۱۲۲/۲، ابن الوردي: تاريخ ۲۲۲/۱، السيوطي: تاريخ ص ۳۰۹.

وكان قيامه أربع سنين وتسعة أشهر ونصفاً (١٠٠١)، ثم ولي المهتدي بالله محمد بن الواثق إحدى عشر شهراً وأحد عشر يوماً (١٠٠١)، ثم المعتصد بالله بالله بسن الموفق تسع سنين وثمانية أشهر (١٠٠٠)، ثم ولي المكتفي بالله بسن المعتصد خمس سنين وسبعة اشهر (١٠٠٠)، ثم المقتدر بالله جعفر بسن محمد إحدى وعشرين سنة وشهرين وثمانية وعشرين يوما (١٠٠٠)، ثم خلَع يسوم الجمعة، وبويع أخوه أبو منصور محمد بن المعتضد القاهر فبقي له ثلاثة

<sup>(</sup>٢٠٠) المسعودي: مروج ٤/٠٨، وفي اليعقوبي: تــاريخ ٣٥٤/٢، الخطبي: مختـصر ص١٨٤: (وتسعة اشهر وخمسة عشر يوما)، وفي: الطبري: تاريخ ٢٧٢/٠: (وتسعة اشهر وثلاثة وعشرين يوما)، وفي: ابن الوردي: تاريخ ٢٢٤/١: (وسبعة اشهر إلا سبعة أيام).

<sup>(</sup>٦٠١) في: الطبري: تاريخ ٧/٤٠٥: (وخمسة وعشرين يوما)، وفي: الخطبي: مختصر ص ١٨٦: (وأربعة عشر يوما)، وفي: ابن الوردي: تاريخ ٢٢٥/١: (ونصف).

<sup>(</sup>٦٠٠) يرد قبل المعتضد المعتمد على الله احمد بن جعفر المتوكل، وكانت خلافت للاثناً وعشرين سنة. ابن ماجة: تاريخ ص ٤٩، المسعودي: مروج ١١١٤، الخطبي: مختصر ص ١٨٧، السيوطي: تاريخ ص٣٦٧.

<sup>(</sup>۱۰۳) في: ابن ماجة: تاريخ ص ٥٠: (وتسعة أشهر)، وفي: المسعودي: مروج ١٤٣/٤: (وتسعة اشهر ويومين)، وفي: الخطبي: مختصر ص١٩٢: (وتسعة اشهر وأربعسة أيام)، وفي: ابن الوردي: تاريخ ٢/٢٣٧: (وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوما).

<sup>(</sup>۱۰۰ في: المسعودي: مروج ۱۸٦/٤: (ست سنين وسبعة أشهر وأثنين وعشرين يوماً)، وفي: الخطبي: مختصر ص ١٩٥: (ست سنين وستة أشهر وعشرين يوماً)، وفي: ابن الوردي: تاريخ ٢٠/١): (ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماً).

<sup>(</sup>٦٠٥) في: الخطبي: مختصر ص ١٩٧: (ويومين).

أيام: يوم الجمعة (٢٠٦) والسبت والأحد، ثم خُلَع القاهر ورد المقتدر فتولى الخلافة ثانية ثلاث سنين وتسعة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً ثم قتل عليب باب الشماسية (٢٠٨)، ثم ولي القاهر أيضاً سنة وستة أشهر وسبعة أيام (٢٠٨) ثم خُلَع وسُملَت عيناه بالنار (٢٠٩)، ثم ولي الراضي أبو العباس احمد بن المقتدر وذلك في سنة اثنتين وعشرون وثلاثمائة (٢٠٠).

تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه والصلاة على نبيه النبي محمد المصطفى وعلى آله وصحببه وعتسرته والسلام سسنة إحدى وثماتين وسبعمائة الهلالية

<sup>(</sup>٦٠٠) في: الخطبي: مختصر ص ١٩٧، ابن الجوزي: المنتظم ٢٢٢٦، السيوطي: تاريخ ص ٣٨٣: (يوم السبت).

<sup>(</sup>۲۰۷) المسعودي: مروج ۲۱٤/٤، الخطبي: مختصر ص ۱۹۸، ابن الجوزي: المنتظم ۲۲۴/۲. وباب الشمّاسية: منسوب إلى بعض شماسي النصارى في أعلى مدينة بغداد، فيها كانت دار معز الدولة بن بويه. ياقوت الحموى: معجم البلدان ۱۵٤/۰.

<sup>(</sup>۱۰۸) الخطبي: مختصر ص۱۹۹، وفي: ابن ماجة: تاريخ ص ۵۸، ابن الوردي: تاريخ ۲۰۹/۱: (وتمانية أيام)، وفي: المسعودي: مروج ۲۲۱/٤: (وتسعة أيام).

<sup>(1</sup>۰۹) قوله: (ثم خلع وسمل عيناه بالنار)، قال الخطبي: مختصر ص ١٩٩: (... وسملت عيناه في هذا اليوم حتى سالتا جميعاً فعمي وأنيل منه أمراً عظيماً، لم أسمع بمثله في الإسلام).

<sup>(</sup>۱۱۰) المسعودي: مروج ۲۳۱/۶، الخطبي: مختصر ص ۲۰۱، ابن الــوردي: تـــاريخ ۲۵٦/۱، السيوطي: تاريخ ص ۳۹۰.

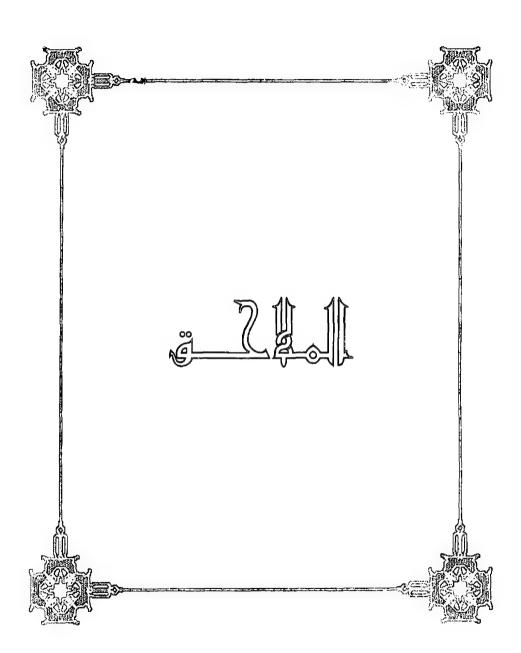



صوره رقم (١) رسم تخطيطي لمجموعة كواكب بنات نعش الصغرى والكبرى على ما ترى في السماء (تخطيط الباحث) المصدر:الصوفي: صور الكواكب ص٢٨،٣٥،٣٦

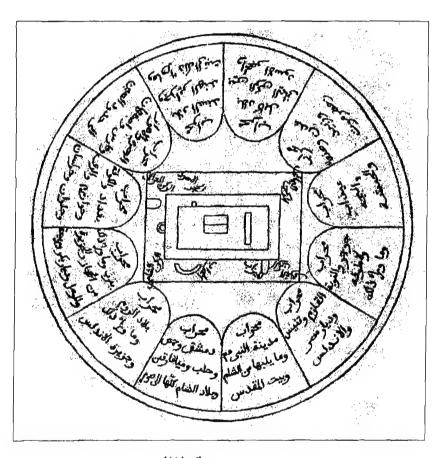

صوره رقم(۲) خارطة توجه البلاد الإسلامية إلى مكة المكرمة كما صورها القزويني المصدر: آثار البلاد وأخبار العباد ص١١٥



صوره رقم(٣) خارطة توجه البلاد الإسلامية إلى مكة المكرمة كما صور ها عز الدين بن جماعة في كتاب خريدة العجائب لابن الوردي (المتوفى ٤٤ ٧هـ/١٣٤٨م)

كتاب اطلس الخوارط



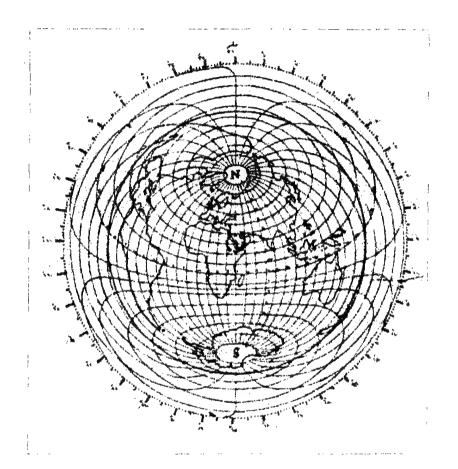

صوره رقم(٥) مخطط للدكتور حسين كمال الدين يثبت فيه ان مكة مركز العالم أي أن مكة هي مركز لدانرة تمر بأطراف جميع القارات

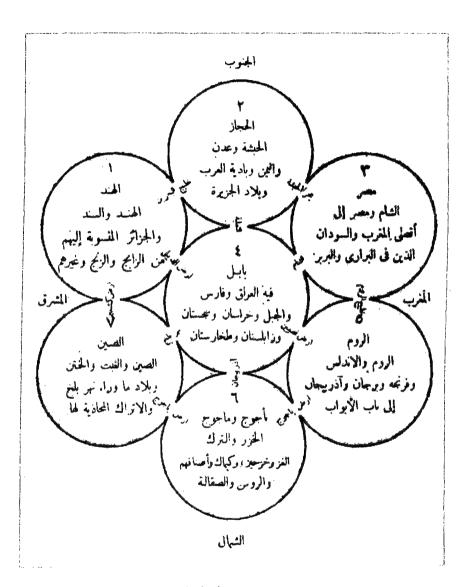

صوره رقم(٦) تقسيم الأقاليم كما تصوره القدماء والذي يصور أن بابل وبلاد فارس وسط الأقاليم

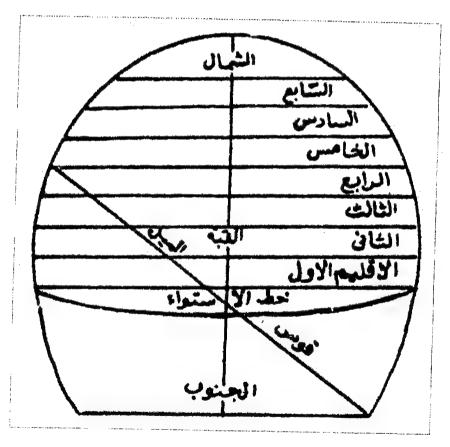

صوره رقم(٧) تقسيم أخر للأقاليم كما تصوره لسان الدين الهمداني في كتابة صفة جزيرة العرب ص٣٤



صوره رقم(^) كهف أهل الكهف في قرية الرجيب (الرقيم) في الأردن



صوره رقم(٩) كهف أهل الكهف

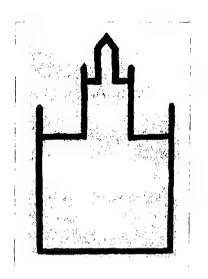

صوره رقم(١٠) تخطيط لمنارة الإسكندرية كما تصورها القدماء المصدر: القزويني:آثار البلاد ص١٤٦

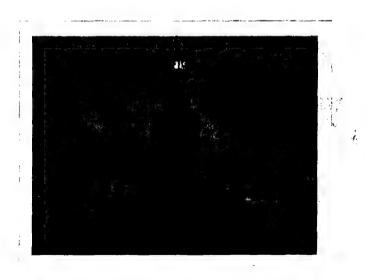

صوره رقم(١١) لوحة توضح شكل منارة الإسكندرية



## قائمةالمصادر والمراجع\*

## أولاً: الكتب المقدسة:

١- القرآن الكريم.

٢- التوراة.

٣- الإنجيل.

## ثانياً: المخطوطات:

الأصمعي: أبو سعيد عبد الملك بن قريب (المتوفى: ٢١٦هـ/ ٨٣١م).

٤- نهاية الارب في اخبار الفرس والعسرب، مخطوطه في مكتبة المتحف البريطاني (برقم ٢٣٢٩٨ Add ٢٣٢٩٨)، نسخة مصورة في مكتبة المجمع العلمي العراقي (برقم ٣٣ تاريخ).

البغدادي: أحمد بن عبد الله:

عيون أخبار الأعيان، مخطوطه في مكتبة كاشف الغطاء في النجف النجف الأشرف (برقم ٥٧٥).

السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (المتوفى: ٩١١هـــ/ ٥٠٠٥م):

٦- تحقة الكرام بخبر الأهرام، مخطوطه في مكتبة الأوقاف بغداد (برقم ١٢٧٢٣/٧ مجاميع).

<sup>\*</sup> رتبت هذه المصادر والمراجع حسب الترتيب الهجائي لأسماء مؤلفيها المشهورين بها من دون الأخذ بالملحقات للأسماء: (ابن، ابو، ابي، ال، آل).

- ابن عساكر: أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله (المتوفى: ١٧٥هـــ/
- ٧- المعجم المشتمل على ذكر أسماء الأئمة النبل، مخطوطه في مكتبة العراقي العراقي العراقي العراقي بغداد، نسخة مصورة في مكتبة المجمع العلمي العراقيي (برقم ٣٣ سير وتراجم).
- العظيمي: أبو عبد الله محمد بن علي التنوخي (كان حياً سنة ٥٣٨هــ/ ١٤٣هـ):
- ٨- تاريخ العظيمي، نسخة مصورة بالفوتوغراف في المركز الوطني
   للمخطوطات بغداد (برقم ٩٤١٦ تاريخ).
  - ابن الكتبي الكبير: يوسف بن إسماعيل (المتوفى: ١٣٥٣هـ ١٣٥٣م):
- 9- ما لا يسع الطبيب جهله ، مخطوط في مكتبة الأوقاف العامـة بغـداد (برقم ٥٦٣ ) .

## ثالثاً: المصادر الأولية:

- ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الخزاعي الجزري (المتوفى: محمد الخراعي الجزري (المتوفى: محمد الخراعي المجرعة):
- ١٠- أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: محمد إبراهيم البنا وزميليـــه
   ٢٠- أجزاء، القاهرة: مكتبة الشعب- ١٩٧٠م).
- ١١ الكامل في التاريخ، تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي؛ ط٢، (١٠ أجزاء، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٥م).
- 17- اللّباب في تهذيب الأنساب (٣ أجزاء، بغداد: مكتبة المثنى بالا تاريخ).

- ابن احمر: عمرو الباهلي (توفي في حدود سنة ٧٥هـ/ ١٩٤م):
- 17- شعر عمرو بن أحمر، جمعه وحقفه: حسين عطوان (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق- بلا تاريخ).
  - الأخطل: غياث بن غوث التغلبي (المتوفي حوالي: ٩٠هـ/ ٧٠٨):
- ١٤- شعر الأخطل، صنعه: السكري (المتوفى: ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م)، روايـة أبو جعفر محمد بن حبيب (المتوفى: ٢٤٥هـ/ ٩٥٨م)، تحقيـق: فخر الدين قباوة؛ ط٢ (جزئين، بيـروت: منـشورات دار الآفــاق الجديد ١٩٧٩م).
- الإدريسي: أبو عبد الله محمد بن محمد الحسيني (المتوفى: ٥٦٠هـــ/ ١٦٥هــ):
- ١٥ كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ ط١ (جزأن، بيروت: عالم الكتب ٩٨٩ ام).
- الأزرقي: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (المتوفي في حـدود سـنة ٨٦٥هــ/ ٨٦٥هــ/):
- 17 كتاب أخيار مكة شرفها الله تعالى وما جاء فيها من الآثار، رواية: أبو محمد إسحاق أحمد بن إسحاق الخزاعي، ضمن موسوعة أخبار مكة المشرفة (غتنغة: المدارس المحروسة - ١٢٧٥).
- الأسنوي: جمال الدين عبد الرحمن بن الحسن (المتوفى: ٧٧٢هـ/ ١٣٩٨م):
- ۱۷ طبقات السشافعية، تحقيق: عبد الله الجبوري، سلسلة إحياء التراث الإسلامي؛ ط۱ (جزءان، بغداد: مطبعة الإرشاد ۱۹۷۱م).
- الأشبيلي: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأمـوي (المتـوفى: ٥٧٥هــ/ ١١٧٩م):

۱۸ - فهرست ما رواه عن شيو هه، تحقيق: فرنشكة قداره زيدين و خليان ربارة طرغوه، سلسلة المكتبة الأندلسية؛ ط۲ (بغداد: مكتبة المثنى - ۱۹۳۳م).

الأصبهاني: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (المتوفى: ٢٩٦هـ/ ٩٠٨م): ٩١ - كتاب الزهرة، تحقيق: إبراهيم السامرائي ونوري حمودي القيسي؛ ط٢ (جزءان، الأردن: مكتبة المنار - ١٩٨٥م).

الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين القرسي (المتوفى: ٣٥٦هـــ/ ١٧٩م):

• ٢- الأغلقي، سلسلة روائع التراث العربي (٢٠ جزء في ١٠ مجلدات، بيروت: دار صعب عن طبعة بولاق- بلا تاريخ).

(جزء ۲۱- تحقیق: سمیر جابر؛ ط۲، بیــروت: دار الفکــر- بــلا تاریخ).

ابن أنس: الإمام مالك الأصبحي (المتوفى: ١٧٩هـ/ ٢٩٥م):

٢١ - الموطأ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد؛ ط١ (القاهرة - ٢٠٠٣م).

الأنصاري: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعَفر (المتوفى: ٣٦٩هــ/ ١٩٧٩م):

٢٢- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي؛ ط٢ (٤ أجزاء، بيروت: مؤسسة الرسالة- ١٩٩٢م).

البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسحاق الجعفي (المتوفى: ٢٥٦هـ/ ٢٨٩): ٣٧- التاريخ الكبير؛ ط١ (٤ أجزاء في ٨ مجلدات، حيدر آباد الدكن: جمعية دار المعارف العثمانية - ١٣٦٢هـ).

- ٢٢- الجامع الصحيح المسند المعروف بصحيح البخاري، قدّم له: أحمد محمد شاكر (٩ أجزء في ثلاث مجلدات، بيروت: دار أحياء التراث العربي ١٩٥٨م) وهي طبعة مصورة عن الطبعة ٢ (مصر: المطبعة الأميرية ١٣١٤هـ).
- ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي (المتوفى: ٧٧٩هـــ/ ١٣٧٧م).
- ٢٥ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار والمعروف برحلة أبن بطوطة، قدّم له: كرم البستاني (بيروت: دار صادر بــلا تاريخ).
  - أبو بكر: عبد الرزاق بن همام الصغياني (المتوفى: ٢١١هـ/ ٢٦٨م):
- ٢٦ مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ ط٢ (بيروت: المكتب الإسلامي ١٤٠٣ هـ).
  - البكري: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (المتوفى: ٢٨٧هـ/ ١٠٩٤م):
- ۲۷ التنبيه على أوهام أبي علي في أمالية، تحقيق: أنطوان صالحاني؟
   ط۲ (مطبوع ضمن كتاب الأمالي للقالي، بيروت: دار الحديث-۱۹۸٤م).
- ۲۸ المسالك و الممالك، تحقيق: جمال طلبة؛ ط۱ (جزءان، بيروت: دار الكتب العلمية ۲۰۰۳م).
- ٢٩ معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق: مصطفى السقا؛
   ط٣ (٤ أجزاء، بيروت: عالم الكتب ١٤٠٣ هـ).
  - البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (المتوفى: ٢٧٩هـ/ ٨٩٢م).
- -٣٠ فتوح البلدان، تحقيق: رضوان محمد رضوان (بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٣م).

- البيروني: أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي (المتوفى ٤٤٠هـ/ ١٠٤٧):
- ٣١ الآثار الباقية عن القرون الخالية، وضع حواشيه: خليل عمران المنصور؛ ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية ٢٠٠٠م).
- ٣٢ كتاب التفهيم الأوائل صناعة التنجيم، النرم طباعت عن نسخة مخطوطة: رمزي ريت (إنكلترا: أكسفورد ١٩٣٣م).
  - البيهقى: أبو بكر أحمد بن الحسين (المتوفى: ٥٨ هـ/ ١٠٦٥):
- ۳۳- السنن الكبرى المعروف بسنن البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا (١٠ أجزاء، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز ١٩٩٤م).
- ٣٤ شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول؛ ط٢ (٨ أجزاء، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٩م).
  - الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي (المتوفى: ٢٧٩هـ/ ٢٩٨م):
- -۳٥ الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر و آخرون (٥ أجزاء، بيروت: دار أحياء التراث العربي- بلا تاريخ).
- ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي (المتوفى: ٨٧٤هـ/ ١٤٦٩م):
- ٣٦- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (١٢ جزء، مصر: طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية، المؤسسة المصرية العامة- بلا تاريخ).
  - الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (المتوفى: ٢٥٥هــ/ ٨٦٨م):
- ٣٧ كتاب البلدان، نشر مع مقدمة وتعليقات: صالح أحمد العلي (مستلة من مجلة كلية الأداب، بغداد: مطبعة الحكومة ٩٧٠ (م).

٣٨- البيان و التبين، تحقيق: فوزي عطوان (شلاث أجزاء في مجلد، بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب ١٩٦٨م).

جاویش: سلیمان بن خلیل بن بطرس (کان حیاً سنة ۱۲۹۳هـ/ ۱۸۷۱م): - ۳۹ التحفة السنیة فی تاریخ القسطنطینیة؛ ط۲ (بیروت: دار صادر ۱۹۹۰م).

ابن جبير: أبو الحسن محمد بن أحمد (المتوفى: ١١٤هـ/ ٢٢٠م):

٠٤- رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك المعروف برحلة ابن جبير، سلسلة أدب الرحلات (بيروت: دار مكتبة الهلال- ١٩٨١م).

الجرجاني: حمزة بن يوسف (المتوفى: ٣٤٥هـ/ ٩٩٥):

۱۱ – تاریخ جرجان، مراجعة: محمد عبد المعید خان؛ ط۳ (بیروت: عالم الکتب – ۱۹۸۱م).

الجرجاني: على بن محمد بن على الشريف (المتوفى: ٨١٦هـ/ ١٤١٣م): ٢٥ - التعريفات، تحقيق: ابراهيم الأبياري؛ ط١ (بيروت: دار الكتاب العربي - ١٤٠٥هـ).

الجُمحي: محمد بن سَلام (المتوفى: ٢٣١هـ ٥٤٨م):

27 - طبقات الشعراء، نشر: جوزيف هل (ليدن: مطبعة بريل - ١٩١٣م). الجندي: المفضل بن محمد بن إبراهيم الشعبي (المتوفى: ٣٠٨هـ/ ٩٢٠م): 25 - فضائل المدينة، تحقيق: محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير؛ ط١ (دمشق: دار الفكر - ١٩٨٦م).

ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي (المتـوفى: ٩٧هــــ/ ١٢٠٠م):

- ٥٥- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٦ أجزاء، بغداد: الدار الوطنية- ١٩٩٠م).
- (إلى سنة ٢٥٧هــ)، تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا؛ ط١ (١٢ جزء، بيروت: دار الكتب العلمية – ١٩٩٢م).

الجوهري: إسماعيل بن حماد (المتوفى: ٣٩٦هـ/ ١٠٠٥):

23- الصحاح، تحقيق: احمد عبد الغفور عطار (مصر: دار الكتاب العربي- بلا تاريخ).

حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله (المتوفى: ١٠٦٧هـ/ ٢٥٦م):

٧٤ - كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، تقديم: شهاب الدين النجفي المرعشي (جزءان، بغداد: منشورات مكتبة المثنى - بلا تاريخ).

الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (المتوفى: ٥٠٥هــ/ ١٠١٤م):

44- المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا؛ ط١ (٤ أجزاء، بيروت: دار الكتب العلمية- ١٩٩٠م).

ابن حبان: محمد بن حبان ألبستي (المتوفى: ٢٥٤هـ/ ٩٦٥م):

- 93- الثقا<u>ت</u>، مراجعة: شرف الدين أحمد (٩ أجزاء، بيروت: دار الفكر- ١٩٥٥م).
- ٠٥- صحيح أبن حيان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ ط٢ (بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٣م).
- ١٥- المجروحين، تحقيق: محمد إبراهيم زايد (٣ أجزاء، حلب: دار الوعي- بلا تاريخ).
- 07- مشاهير علماء الامصار، عني بتصحيحه: م. فلا يـشهر؛ النـشريات الإسلامية ٢٢ (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٩م).

- ابن حنبل: أبو عبد الله أحمد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ/ ٥٥٥م):
- ٥٣ مسند الإمام أحمد (٦ أجزاء، مصر: مؤسسة قرطبة بلا تاريخ).
- أبن حبيب: محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي (المتوفى: ٢٤٥هـ/ ٨٥٩م):
- 05- المُحَبِّر، باعتناء: إيلزيختن (حيدر أباد الدكن: جمعية دائرة المعارف العثمانية ١٩٤٢م).
- أبن حجر: شهاب الدين أبو الفضل أحمد العسقلاني (المتوفى: ٢٥٨هـــ/ ١٤٤٨م):
- 00- الإصابة في تميز الصحابة، تحقيق: طه محمد الزيني؛ ط١ (١٣ جزء في ٧ مجلدات، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية- ١٩٧٦م).
- ٥٦ تحرير تقريب التهذيب، تأليف: بـشار عـواد معـروف وشـعيب الأرنؤوط؛ ط١ (٤ أجزاء، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٧م).
- ٥٧- <u>تلخيص الحبير في أحاديث الزافعي الكبير</u>، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني (٤ أجزاء، المدينة المنور - ١٩٦٤م).
- ٥٨ تهذيب التهذيب؛ ط١ (١٢ جزء، بيروت: دار صادر عن طبعة دار المعارف في حيدر أباد الدكن ١٣٢٥هـ).
- 90- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ط٢ (بيروت: دار المعرفة- بـ لا تاريخ) أعيد طبعه بالأوفسيت عن الطبعـة ١ (بــولاق: المطبعـة الكبرى الميرية- ١٣٠٠هـ).
- ٠٠- لسان الميزان؛ ط٢ (٧ أجزاء، بيروت: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- ١٩٧١م).
  - ابن أبي الحديد: عبد الحميد بن هبة الله (المتوفى: ٥٥٥هـ/ ٢٥٧م):
- 7۱- شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إيــراهيم (٢٠ جــزء، بيروت: دار أحياء التراث العربي- بلا تاريخ).

- الحطيئة: جرول بن أوس (المتوفى: ٥٥هـ/ ٦٦٥م).
- 7۲- <u>الديو ان</u>، من رواية: أبن حبيب عن ابسن الأعرابي وابي عمرو الشيباني، شرح: ابو سعيد السكري (بيروت: دار صادر- ١٩٦٧م).
  - ابن أبي حفصة: مروان (المتوفى: ١٨٢هــ/ ٧٩٨م):
- ٦٣- شعر مروان بن أبي حفصة، جمعه وحققه وقدّم له: حسين عطوان، سلسلة ذخائر العرب ٤٩ (مصر: دار المعارف- ١٩٧٣م).
  - الحميري: محمد بن عبد المنعم (المتوفى حوالي ٩٠٠هـ/ ١٤٩٤م):
- 37- الروض المطارفي خبر الأقطار، تحقيق: احسان عباس؛ ط٢ (بيروت: مكتبة لبنان- ١٩٨٤م).
- ابن أبي خازم: بشر الأسدي (كان حياً في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي).
- ٦٥ الديوان: جمعه: مجهول (حوالي القرن السادس أو الثامن الهجري)، تحقيق: عزة حسن، سلسلة إحياء التراث القديم ٣١؛ ط٢ (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ١٩٧٢م).
- ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (المتوفى حوالي: ٣٠٠هـــ/ ١٩٠٥م):
- 77- المسالك و الممالك، تحقيق: دي جويه، مجموعة المكتبة الجغرافية العربية (ليدن: مطبعة بريل- ١٨٨٩م) أعادت طبعه بالأوفىسيت (بيروت: دار صادر بلا تاريخ).
- الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي (المتوفى: ٣٣٤هـ/ ١٠٧٠م): ٣٧- <u>تاريخ بغداد أو مدينة السلام</u> (١٤ جزء، المدينة المنورة: المكتبة السلفية- بلا تاريخ).

- الخلخالي: حسين الحسيني (المتوفى: ١٠١٤هـ/ ١٦٠٥م):
- ٦٨- شرح الدائرة الهندية في معرفة سمت القبلة، تحقيق: دريد عبد القادر نوري، سلسلة إحياء التراث الإسلامي ٤٥؛ ط١ (بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ١٩٨١م).
- ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن أبي بكر (المتوفى: ١٨٦هـ/ ١٢٨٢م): 97- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: أحسان عباس (٨ أجزاء، بيروت: دار صادر ١٩٧٢م).
  - أبن خياط: أبو عمرو خليفة (المتوفى: ٢٤٠هـ/ ٢٥٨م):
- ٧٠ التاريخ، برواية: بقي بن خالد، تحقيق وتقديم: سهيل زكار (بيروت: دار الفكر ١٩٩٣م).
- ٧١ كتاب الطبقات، رواية أبي عمران موسى بن زكريا التستري، تحقيق:
   أكرم ضياء العمري؛ ط١ (بغداد: مطبعة العاني ١٩٦٧م).
- الداوودي: شمس الدين محمد بن محمد بن على (المتوفى: ٩٤٥هـ/ ٥٣٨
- ٢٧- طبقات المفسرين، راجعه لجنة من العلماء؛ ط۱ (جزءان، بيروت:
   دار الكتب العلمية ١٩٨٣م).
- الدميري: كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى (المتوفى: ٨٠٨هـــ/ ١٤٠٥):
  - ٧٣- حياة الحيوان الكبرى (جزءان، بيروت: دار الفكر بلا تاريخ). أبو دهبل الجمحى:
- ٤٧- ديوان أبو دهيل الجمعي، رواية أبي عمرو الشيباني، تحقيق: عبد العظيم عبد المحسن؛ ط۱ (النجف الأشرف: مطبعة الآداب- ١٩٧٢م).

- الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفى: ١٤٧٨هـ/ ١٣٧٤م):
- ٥٧- تذكرة الحفاظ (٤ أجزاء، بيروت، دار الكتب العلمية ١٩٥٤م) عن طبعة (حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية بلا تاريخ).
- 7٧- سير أعلام النبلاء، تقديم: بشار عواد معروف، أشراف: شعيب الأرنؤوط، حقق اجزائه: ج١ وج٦: شيعب الأرنووط وحسين الاسد ج٢ وج٥ و ١٩: شعيب الأرنووط، ج٣: محمد نعيم العرقسوسي ومامون صاغرجي، ج٤: شعيب الارنؤوط ومامون الصاغرجي، ج٧: علي أبو زيد، ج٨: نذير حمدان، ج٩: شعيب الأرنؤوط وكامل الخراط، ج١٠ وج١١ وج١١ وج١٠ وج١٠ شعيب الارنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، ج١١ وج١١: شعيب الارنؤوط وصالح السمر، ج٣١: شعيب الارنؤوط وعلي أبو زيد، ج١١ وج٢١: أكرم البوشي، ج١٠: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم الزيبق، وج٢١: أكرم البوشي، ج١٠: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم الزيبق، ج١٢ وج٢٢ و٣٢: بشار عواد معروف ومحي هلل السرحان؛
- ٧٧- العبر في خبر من غير، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول (٤ أجزاء، بيروت: دار الكتب العلمية- بلا تاريخ).

ذو الرَّمة: غيلان بن عقبة العدوي (المتوفى: ١١٧هـ/ ٧٢٥م):

٢٨- الديوان، تقديم: مطيع ببيلي؛ ط١ (دمشق: المكتبة الإسلامية للطباعـة والنشر – ١٩٦٤م).

الراعي النميري: عبيد بن حصين (المتوفى حوالي ٩٠هـ/ ٧٠٨م): ٩٧- شعر الراعي النميري، جمعه: ابن ميمون محمد بن المبارك البغدادي (من رجال القرن السادس الهجري)، در اسـة وتحقيـق: نـوري

- حمودي القيسي و هلال ناجي (بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٩٨٠م).
- الرازي: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي (المتوفى: ٣٢٧هـــ/ ٩٣٨م):
- ٨٠ كتاب الجرح والتعديل؛ ط١ (٤ اجزاء في ٩ مجلدات، حيدر آبداد
   الدكن: دائرة المعارف العثمانية -- ١٩٥٢م).

الربعي: محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان (المتوفى: ٢٩٧هـ/ ٩٠٩م):

٨١ - تاريخ مولد الطماء ووفياتهم، تحقيق: عبد الله أحمد سليمان الحمد؛ ط١ (جزاءن، الرياض: دار العاصمة - ١٩٨٩م).

ابن رسته: أبو على أحمد بن عمر (ألف كتابه سنة ٢٩٠هـ/ ٩٠٣م):

٨٧- الأعلاق النفيسة؛ السلسلة الجغرافية؛ ط١ (بيروت: دار إحياء التراث العربي - ١٩٨٨م).

الزَّبيدي: محمد مرتضى الحسيني (المتوفى: ١٢٠٥هـ/ ١٧٩٠م):

٨٣- تاج العروس من جو اهر القاموس، تحقيق: الترزي و آخرون، راجعه عبد الستار أحمد فراج، سلسلة التراث العربي (الكويت: مطبعة حكومة الكويت- ١٩٧٥م).

الزمخشري: أبو القاسم محمد بن عمر (المتوفى: ٥٣٨هـ/ ١١٤٣م):

٨٤ كتاب الأمكنة والجبال والمياه، تحقيق: إسراهيم السامرائي؛ ط١ (عمان: دار عمار - ١٩٩٩م).

الزهري: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (المتوفى في أو اسط القرن السادس الهجري):

٨٥- كتاب الجعرافية، تحقيق: محمد حاجة صادق.

- السبكي: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي (المتوفى: ١٣٤٧هـــ/ ١٣٤٧م):
- ٨٦ طبقات الشافعية الكبرى؛ ط٢ (٦ اجزاء، بيروت: دار المعرفة بـ لا تاريخ).
  - السخاوي: شمس الدين (المتوفى: ٩٠٢هـ/ ١٤٩٦م):
- ۱۵ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة؛ ط۱ (جزءان، بيروت: دار
   ۱۵ الكتب العلمية ۱۹۹۳م).
  - ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري (المتوفى: ٢٣٠هـ/ ٢٤٤م):
- $^{\wedge \wedge}$  الطبقات الكبرى، تقديم: أحسان عباس ( $^{\wedge}$  أجزاء، بيروت: دار صادر بلا تاريخ).
  - السكري: أبو سعيد الحسن بن الحسين (المتوفى: ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م):
- ٨٩ كتاب شرح أشعار الهذليين، برواية: أبو الحسن علي بن عيسى الخوي، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، سلسلة كنوز الشعر ٣ (٣ اجزاء، القاهرة: مكتبة دار العروبة [٩٦٥م]).
- السمعاني: أبو سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي (المتوفى: ٢٦٥هـــ/ ١٦٥م):
- ٩ الأنساب، طبع بأشراف: شرف الدين أحمد؛ ط١ (١٢ جزء، حيدر أباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية ١٩٧٩م).
  - سهراب: (ألف كتابه نحو: ۲۸۷هـ/ ۹۰۰م):
- 9 كتاب عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة، عنى بنسخه وتصحيحه: هانس فون فريك (فينا: مطبعة آدولف هولز هـورة- 19۲۹م) أعادت طبعـه بالأوفـسيت (بغـداد: مكتبـة المثنـى- [1970م).

- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (المتوفى: ٩١١هـــ/ ٥٠٠٥م):
- 97- <u>تاريخ الخلفاء</u>، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ ط٣ (بغداد: مكتبة الشرق الجديد- ١٩٨٧م).
- ٩٣- الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٨ أجزاء، بيروت: دار الفكر- ٩٣- ١٩٥).
  - الشافعي: محمد بن إدريس (المتوفى: ٢٠٤هــ/ ١٩٩م):
- 9 9 الرسالة، برواية: الربيع بن سليمان، تحقيق: أحمد محمد شاكر (بيروت: المكتبة العلمية بلا تاريخ).
  - ابن شاهين: غرس الدين خليل الظاهري (المتوفى: ٨٧٣هـ/ ١٤٦٨م):
- 90- كتاب زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحيحه: يولس روايس (باريس: المطبعة الجمهورية- ١٨٩٤م) أعادة طبعه (بغداد: مكتبة المثنى- بلا تاريخ).
- الشوكاني: محمد بن علي بن محمد اليماني (المتوفى: ١٢٥٠هـ/ ١٨٣٠م).
- 97- <u>فتح القدير</u>؛ ط (٥ أجزاء، مصر: مصطفى الباب الحلبي وأولاده- ١٣٤٩ هــ).
- الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر (المتوفى: ٤٨هــ/ ١٥٣
- 9۷- الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيلاني (جـزءان، بيـروت: دار المعرفة ١٩٨٣م).
- ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي (المتوفى: ٢٣٥هـــ/ ٨٤٩

- ٩٨- المصنف المعروف بمصنف أبن أبي شبية، تحقيق: كمال يسوف الحوت؛ ط١ (٧ أجزاء، الرياض: مكتبة الرشيد- ١٤٠٩هـ).
- الشيرازي: جمال الدين ابو إسحاق إبراهيم الفيروز أبدي (المتوفى: ٢٧٥هـ/ ١٠٥٨م):
- 99- طبقات الفقهاع، قدم له: عباس العزاوي (بغداد: المكتبــة العربيــة- ١٣٥٦هــ).
  - الصفدي: صلاح الدين خليل ابن أيبك (المتوفى: ٧٦٤هـ/ ١٣٦٣م).
- ۱۰ الوافي بالوفيات، نشر باعتناء المستشرق: س. ديررينغ (بيروت: دار صادر ۱۹۷۲م).
  - ابن أبي الصلت: أمية (المتوفى: ما بين ٤ و ٩ هــ/ ٦٢٥ و ٦٣٠م):
- ١٠١ الديوان، جمع وتحقيق ودراسة: عبد الحفيظ السلطي (دمسشق: المطبعة التعاونية ١٩٧٤م).
- الصوفي: أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر الرازي (المتوفى: ٣٧٦هــــ/ ٩٨٦م):
- ۱۰۲ <u>صور الكواكب الثمانية والأربعين؛</u> ط۱ (حيدر آباد الـدكن: دائـرة المعارف العثمانية ۱۹۶۵م).
  - طاش كبري زادة: أحمد بن مصطفى (المتوفى: ٩٦٨هـ/ ١٥٦٠م):
- ۱۰۳ كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة، طبع تحت ادارة: شرف الدين أحمد؛ ط۲ (جزءان، حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية ۱۹۷۷م).
- ابن طاوس: علي بن موسى بن طاوس الحسني (المتوفى: ١٦٤هـــ/ ١٢٦٥):

10.5 - الأمان من أخطار الأسفار والأزمان؛ ط١ (قم: مؤسسة آل البيت - الأمان من أخطار الأسفار والأزمان؛ ط١ (قم: مؤسسة آل البيت - ١٤٠٩ هـ).

الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد (المتوفى: ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م):

١٠٥ إ- المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي، سلسلة إحياء التراث الإسلامي ٣١؛ ط٢ (٢٥ جزء، الموصل: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - ١٩٨٤م).

الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (المتوفى: ٣١٠هـ/ ٩٢٢م):

۱۰۱ - تاريخ الأمم والملوك، قوبات هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة بريل ليدن في سنة ۱۸۷۹م، راجعه وصححه وضبطه نخبة من العلماء؛ ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية - ۱٤۰۷هـ).

الطوسى: أبو جعفر محمد بن الحسن (المتوفى: ٢٠٤هـ/ ١٠٦٧م):

١٠٧- الفهرست، تحقيق: جـواد القيـومي؛ ط١ (قـم: مؤسـسة النـشر الإسلامية- ١٤١٧م).

العبادي: أبو عاصم محمد بن أحمد الهروي (المتوفى: ٥٨ هـ/ ١٠٤٠م):

10.۸ – كتاب طبقات الفقهاء الشافعية، نشر وتعليق المستشرق: هيــراوس كسبين (ليدن – ١٩٦٤م).

العبادي: عدى بن زيد (المتوفى: ٣٦ ق هـ/ ٥٨٧م):

9 · ا – <u>الديوان</u>، حققه وجمعه: محمد جبار المعبد، سلسلة كتب التراث ٢ (بغداد: شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – ١٩٦٥م).

ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله (المتوفى: ٢٦٣هـ/ ١٠٧٠م):

11- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: طه محمد الزيني؛ ط۱ (۱۳ جزء في ۷ مجلدات مطبوع ضمن كتاب الأصحابة لأبن حجر، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية – ۱۹۷۳م).

- ابن العبري: أبو الفرج غريغوريوس بن أهرون الملطي (المتوفى: ٥٨٥هـ/ ١٢٨٦م):
- 111- <u>تاريخ مختصر الدول</u>؛ ط۱ (نسخة منقحة [عـن طبعـة أكـسفور- ١١١- <u>تاريخ مختصر الدول</u>؛ ط۱ (نسخة منقحة [عـن طبعـة أكـسفور-

ابو عبيد: القاسم بن سلام بن مسكين الازدي (المتوفى: ٢٢٤هــ/ ٨٣٧م): ٢١٠ - كتاب الأموال، تحقيق: محمد عمارة؛ ط١ (بيروت: دار المشرق- ١٩٨٩م).

ابن عدي: عبد الله بن عدي الجرجاني (المتوفى: ٣٦٥هـ/ ٩٧٥م):

۱۱۳ - الكامل في ضعفاء الرجال، مراجعة: يحيى مختار غزاوي (۷ أجزاء، بيروت: دار الفكر - ۱۹۸۸م).

ابن العديم: كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله (المتوفى: ٦٦٦هــ/ ١٢٦٧م):

۱۱۶ - بغیة الطلب في تاریخ حلب، تحقیق: سهیل زکار؛ ط۱ (بیروت: دار الفکر - ۱۹۸۸م).

ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (المتوفى: ١٧٥هـــ/ ١٧٥):

۱۱۰ - تاريخ مدينة دمشق أو المعروف يتاريخ أين عساكر، تحقيق: محب الدين أبو سيعد عمر بن غرامه العمري (۷۰ جزءاً، بيروت: دار الفكر - ۱۹۹۵م).

العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله (المتوفى: ٣٩٥هـ/ ١٠٠٥م): 117 كتاب جمهرة الأمثال، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش؛ ط٢ (جزءان، بيروت: دار الفكر - ١٩٨٨م).

العقيلي: محمد بن عمرو بن موسى المكي (المتوفى: ٣٢٢هـ/ ٩٣٣م):

۱۱۷- الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي امين قلعجي؛ ط۲ (٤ أجزاء، بيروت: دار الكتب العلمية- ۱۹۹۸م).

ابن العماد الحنبلي: أبو الفلاح عبد الحي (المتوفى: ١٠٨٩هـ/ ١٧٨م):

۱۱۸ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۸ أجزاء في ٤ مجلدات، بيروت: دار الكتب العلمية - بلا تاريخ).

الغزي: محمد بن محمد (المتوفى: ١٠٦١هـ/ ١٦٥٠م):

119 - <u>اتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن</u>، تحقيق: خليل محمد العربي؛ ط١ (القاهرة: الفاروق الحديثة - ١٤١٥هـ).

الفاكهي: أبو عبد الله بن إسحاق بن العباس (المتوفى: ٧٧٥هـ/ ٨٨٨م):

۱۲۰ - أخبار مكة، تحقيق: عبد الملك عبد الله دهيش؛ ط۲ (٦ أجزاء، بيروت: دار خضر - ١٩٩٣م).

الفراهدي: أبو عبد الرحمن خليل بن أحمد (المتوفى: ١٧٥هـ/ ٢٩١م):

۱۲۱ - كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس ۲۳ (۸ أجزاء، بغداد: دار الرشيد للنشر - ۱۹۸۲ م).

ابن فضلان: أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد (المتوفى: ٣٠٩هـــ/ ١٩٠٥م):

۱۲۲ - رسالة أبن فضلان في وصف الرحلة اليه بيلاد التبرك والخيزر والرؤس والصقالية، تحقيق: سامي الدهان؛ ط۲ (دمشق: مديرية إحياء التراث العربي - ۱۹۷۹م).

ابن الفقيه: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمذاني (المتوفى: أو اخر القرن الثالث الهجري):

- ۱۲۳ مختصر كتاب البلدان، تحقيق: دي جويه، مجموعة المكتبة الجغرافية العربية (ليدن: مطبعة بريل ۱۸۸۰م) أعادة طبعه بالأوفسسيت (بغداد: مكتبة المثنى بلا تاريخ).
- ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أحمد بن محمد (المتوفى: ١٥٨هـ/ ١٤٤٧م): ١٢٤ مراء، ١٢٤ طبقات الشافعية، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان؛ ط١ (٤ أجـزاء، بيروت: عالم الكتب- ١٩٨٦م).
  - القالى: أبو على إسماعيل بن القاسم البغدادي (المتوفى: ٣٥٦هــ/ ٩٦٦م):
- ١٢٥ الأمالي، تحقيق: محمد عبد الجواد الأصمعي؛ ط٢ (٣ أجزاء، بيروت: دار الحديث ١٩٨٤م).
- ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (المتوفى: ٢٧٦هـــ/ ٨٨٩م):
- ١٢٦ الأنواع في مواسم العرب، سلسلة خزائن التراث (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ١٩٨٨ م).
- ۱۲۷ تاريخ الخلفاء المعروف بالإمامة والسياسة (يعتقد أنه منسوب له)؛ ط۳ (جزءان في مجلد، القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي واولاده ۱۹۳۳م).
- ۱۲۸ الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء، تحقيق: مفيد قميحة؛ ط۲ (بيروت: دار الكتب العلمية ۱۹۸۵م).
- ۱۲۹ المعارف، تحقیق: ثروت عکاشة (القاهرة: مطبعة دار الکتب- ۱۲۹ م).
- ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي (المتوفى: معمد عبد الله بن أحمد المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ/ ٢٢٣م):

- ۱۳۰ كتاب التوابين، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط (بغداد: مكتبة الـشرق الجديد ۱۹۸۹م).
- القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (المتوفى: ٦٧١هـ/ ١٢٧٢م):
- 171- الجامع الأحكام القرآن، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني؛ ط٢ (٢٠ جزء، القاهرة: دار الشعب- ١٣٧٢هـ).
  - القزويني: زكريا بن محمد بن محمود (المتوفى: ١٨٢هـ/ ١٨٣م):
    - ۱۳۲ آثار البلاد وأخبار العباد (بيروت: دار صادر بلا تاريخ).
- ۱۳۳ عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات؛ ط١ (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ٢٠٠٠م).
  - القزويني: عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى: ٣٢٦هـ/ ٢٢٦م):
- 178 <u>التدوين في أخبار قزوين</u>، تحقيق: عزيــز الله العطــاردي؛ ط١ (٣ أجزاء، إيران: جمعية المخطوطات الإيرانيــة ونــشر عطــارد– ١٣٧٦هــ).
- القفطي: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (المتوفى: ٦٤٦هـ/ ١٢٤٨):
- ۱۳۵ تاریخ الحکماء من کتاب أخیار العلماء بأخیار الحکماء، نشر وتحقیق: جیلس لیبرت (برلین ۱۹۰۳م) أعادة طبعه في (بغداد: مکتبة المثنی بلا تاریخ).
  - القمى: أبو الفضل شاذان بن جبرئيل:
- ۱۳٦ إزاحة العلة في معرفة القبلة؛ ط٢ (مطبوع ضمن كتاب بحار الأنوار للمجلسي، بيروت: مؤسسة الوفاء ١٩٨٣م).
  - ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (المتوفى: ٧٧٤هـ/ ٣٧٢م):

- ۱۳۷ البداية والنهاية في التاريخ، تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخــرون؛ ط٤ (١٤ جزءاً في ٧ مجلدات، بيرت: دار الكتب العلمية – ١٩٨٨م).
  - ١٣٨ <u>تفسير القرآن العظيم</u> (٤ أجزاء، بيروت: دار الفكر ١٩٨٠م).
- 1 ٣٩ قصص الأنبياء، تحقيق: مصطفى عبد الواحد؛ ط١ (جزءان، مصر: دار الكتب الحديثة ١٩٦٨م).
- لقبط الإيادي: لقيط بن يعمر الإيادي (المتوفى في حدود ٢٤٩ق هـــ/ ٣٨٠م):
- ١٤٠ السديوان، برواية: أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي، تحقيق وتعليق: خليل إبراهيم العطية، سلسلة كتب التراث ١٦ (بغداد: مديرية الثقافة العامة ١٩٧٠م).
- ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: ٢٧٣هـ/ ٨٨٨م): ١٤١ تاريخ الخلفاع، رواية: أبو بكر السدوسي (المتوفى: ٢٩٣هـ/ ٨٠٨م)، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، ط١ (بيروت: مؤسسة الرسالة-- ١٩٧٩م).
- الماوردي: ابو الحسن علي بن محمد البصري (المتوفى: ٥٥٠هـــ/ ١٠٥٨):
- 187 الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: محمد جاسم الحديثي (بغداد منشورات المجمع العلمي العراقي ٢٠٠١م).
  - المتلمس الضبعي: جرير بن عبد العزى (المتوفى في حدود ٥٨٠م):
- 18۳ الديوان، رواية: الأثرم وأبو عبيدة عن الأصمعي، تحقيق وشسرح: حسن كامل الصيرفي (القاهرة: معهد المخطوطات العربية ١٩٧٠م).
  - المقرى التلمساني: أحمد بن محمد (المتوفى: ١٠٤١هـ/ ١٦٣١م):

۱٤٤ - نفح الطبب من غصن الأندلس الرطبب، تحقيق: احسان عباس (۸ أجزاء بيروت: دار صادر - ١٩٦٨م).

المجلسي: محمد باقر (المتوفى: ١١١١هـ/ ١٩٩٩م):

180 – بحار الأتوار؛ ط٢ (١١٠ جزءاً، بيروت: مؤسسة الوفاء – ١٩٨٣م). المرزوقي: أبو علي أحمد بن محمد الأصفهاني (المتوفى: ٢١٤هـ/ ١٨٠٥م):

187 - كتاب الأزمنة والأمكنية، ضبط: خليل منصور؛ ط١ (جزءان، بيروت: دار الكتب العلمية - ١٩٩٦م).

المزنى: معن بن أوس (المتوفى حوالي: ٦٤هـ/ ٦٨٣م):

١٤٧ - <u>الديوان</u>، برواية: أبو علي القالي، صنعة: نوري حمودي القيسي وحاتم صالح الضامن (بغداد: مطبعة دار الجاحظ ١٩٧٧م).

المزي: جمال الدين أبو الحجاج يوسف (المتوفى: ٧٤٢هـ/ ١٣٤٢م):

١٤٨ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف؛ ط١
 (بيروت: مؤسسة الرسالة - ١٩٨٠م).

المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين (المتوفى: ٣٤٦هـ/ ١٩٥٧م):

9 ۱ - مروج الذهب ومعادن الجوهر، دققه وضبطه: يوسف أسعد داغر؛ ط٤ (٤ أجزاء في مجادين، بيروت: دار الأندلس - ١٩٨١م).

مسلم: ابن الحجاج القشيري (المتوفى: ٢٦١هـ/ ٧٧٤م):

- ١٥٠ <u>الكنى و الأسماء</u>، تحقيق: عبد الرحمن محمد أحمد القشقري، سلسلة إحياء التراث الإسلامي ٨، ط١ (جزءان، المدينة المنورة الجامعــة الإسلامية ١٩٨٤م).
- 101- المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح مسلم (المنصورة: مكتبة الإيمان- بلا تاريخ).

المقدسى: محمد بن أحمد (المتوفى: ٣٩٠هـ/ ٩٩٩م):

١٥٢ - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق: غازي الطليمات (دمشق: وزارة الإرشاد القومي - ١٩٨٠م).

المقدسي: مطهر بن طاهر (المتوفى: ٧٠٥هـ/ ١١١٣م):

107 - البدع والتاريخ (٦ أجزاء، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية - بلا تاريخ). الميداني: أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد (المتوفى: ١١٥هـ/ ١١٤م): 10٤ - مجمع الأمثال، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط٢ (٤ أجـزاء، بيروت: دار الجيل - ١٩٨٧م).

ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (المتوفى: ١١٧هـــ/ ١٣١٨م):

100- لسان العرب المحيط، تقديم: عبد الله العلايلي، اعداد وتصنيف: يوسف خياط (٤ أجزاء، بيروت: دار لسان العرب- بلا تاريخ).

مؤلف مجهول: (القرن الرابع الهجري):

101- أخيار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم، نشر: توم برايميرد (مجريط: مطابع ابديز - المواقعة بها بينهم، نشر: مكتبة المثنى - بلا تاريخ).

الموصلي: أبو محمد عبد الله بن فخر الدين الحسيني (المتوفى: ١٠٣١هـ/ ١٠٢١م):

۱۵۷- رسالة في الأصطرلاب سواتح القريحة في شرح الصحيفة، تحقيق: صباح محمود محمد، مطبوع ضمن كتاب (دراسات في التراث الجغرافي العربي) سلسلة دراسات ۲۵۲ (بغداد: دار الرشديد-۱۹۸۱م).

- النابغة الجعدي: قيس بن عبد الله الجعدي العامري (المتوفى حوالي ٥٠هـ/ ١٠٠م):
- 10۸ شعر النابغة الجعدي، قدم له: عبد العزيز رباح؛ ط١ (دمشق: منشورات المكتب الإسلامي ١٩٦٤م).
- ناصر خسرو: أبو معين الدين ناصر خسرو القبادياني (المتوفى: ٥٠٠هـ/ ١٠٥٨م):
- ۱۵۹ سفرنامة رحلات ومذكرات ناصر خسرو، تحقيق: يحيى الخشاب؛ ط۳ (بيروت: دار الكتب الجديد ۱۹۸۳م).
- النجاشي: أبو العباس أحمد بن علي الأسدي الكوفي (المتوفى: ٥٠٠هـــ/ ١٠٥٨م):
- ١٦٠ أسماء مصنفي الشيعة المشهور برجال النجاشي، تحقيق: موسى المشبيري الزنجاني؛ ط٥ (قـم: مؤسسة النـشر الإسـلامية ١٤١٦ هـ).

ابن النديم: محمد بن إسحاق (المتوفى: ٣٨٥هـ/ ٩٦٨م):

١٦١٠ - الفهرست (بيروت: دار المعرفة - ١٩٧٨م).

النسائي: أحمد بن شعيب (المتوفى: ٣٠٣هـ/ ٩١٥م).

١٦٢ - سنن النسائع؛ ط١ (٨ أجزاء، بيروت: دار الفكر - ١٩٣٠م).

النسفي: نجم الدين عمر بن محمد السمرقندي (المتوفى: ٥٣٧هـ/ ١١٤٢م):

177 - القند في ذكر علماء سمرقند، تحقيق: يوسف الهادي؛ ط١ (طهران: مركز نشر النراث المخطوط- ١٩٩٩م).

أبو نعيم: أحمد بن عبد الله الأصفهاني (المتوفي: ٣٠٤هـ/ ١٠٣٨م):

١٦٤ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (القاهرة: المكتبة السافية - ١٦٤ م).

170- كتاب ذكر أخبار إصبهان، تحقيق: سيفن ديدر انج (جـز ءان، ليـدن: مطبعة بريل- ١٩٣١م).

النووي: أبو زكريا محي الدين بن شرف (المتوفى: ٢٧٦هـ/ ٢٧٧م): 17٦ - تهذيب الأسماء واللغات (قسمين في ٤ أجزاء، بيروت: دار الكتب العلمية - بلا تاريخ).

١٦٧- المجموع في شرح المهذب (٢٠ جزءاً، بيروت: دار الفكر - بـلا تاريخ).

ابن هداية الله: أبو بكر الحسيني (المتوفى: ١٠١٤هـ/ ١٠٥٥م):

17.4 <u>طبقات الشافعية</u>، تحقيق: عادل نويهض، سلسلة ذخائر التراث العربي؛ ط٢ (بيروت: دار الأفاق الجديد - ١٩٧٩م).

الهروي: عبد بن أحمد بن محمد (المتوفى: ٤٣٤هـ/ ١٠٤٢م):

179 - فوائد حديث أبي ذر عبد بن أحمد الهروي، تحقيق: الحسن سمير الحسني؛ ط١ (الرياض: مكتبة الرشيد - ١٩٩٧م).

ابن هشام: أبو محمد عبد الملك الحميري (المتوفى: ٢١٨هـ/ ٣٣٨م):

۱۷۰ - سيرة النبي المعروفة بسيرة أبن هشام، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد (٤ أجزاء في مجلدين، القاهرة: مكتبة محمد علي صبيح و أو لاده - ١٩٦٣م).

الهمداني: لسان اليمن الحسن بن أحمد (المتوفى حوالي ٣٤٤هـ/ ٩٥٥م): ١٧١ - صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد بن على الأكوع، سلسة خرائن التراث (بغدا: دار الشؤون الثقافية العامة - ١٩٨٩م).

الهيثمي: نور الدين على بن أبي بكر (المتوفى: ٨٠٧هـم ٤٠٤م):

۱۷۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحرير: الحافظ العراقي وابن حجر العسقلاني (۱۰ أجزاء، القاهرة وبيروت: دار الريان للتراث ودار

الكتاب العربي – ١٩٨٦م) وهي طبعة مصورة عن الطبعة المصرية.

الوردي: زين الدين عمر بن مظفر (المتوفى: ٧٤٩هـ/ ٣٤٨م):

۱۷۳ - تتمة المختصر في أخبار البشر والمعروف بتاريخ أبن الوردي؛ ط١ (جزءان بيروت: دار الكتب العلمية - ١٩٩٦م).

أبو الوفاء القرشي: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد (المنوفى: ٧٧٥هـ/ ابو الوفاء العربية عبد القادر بن أبي الوفاء محمد (المنوفى: ٥٧٧هـ/

١٧٤ - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (كراتشي: مير محمد كتب خانة - ١٣٣٢هـ).

اليافعي: أبو محمد عبد الله بن اسعد اليمني (المتوفى: ٧٦٨هـ/ ٣٦٦م):

١٧٥ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ ط٢ (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - ١٩٧٠م).

ياقوت الحموى: أبو عبد الله البغدادي (المتوفى: ٢٢٦هـ/ ٢٢٩م):

۱۷۱- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباع، نشر: د. س مرجليوث، سلسلة الموسوعات العربية؛ ط۲ (۲۰ جزءاً في ۱۰ مجلدات، بيروت: دار إحياء التراث العربي- ۱۹۳۸م).

۱۷۷ - معجم البلدان، تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي (٨ أجزاء في ٤ مجلدات، بيروت: دار أحياء التراث العربي - [٩٩٦م]).

اليعقوبي: أحمد بن إسحاق بن جعفر (المتوفى: ٢٩٢هـ/ ٩٠٤م):

۱۷۸ - تاريخ اليعقويي، تعليق: خليل منصور؛ ط۱ (جزءان، بيــروت: دار الكتب العلمية - ۱۹۹ م).

أبو اليمن الحنبلي: مجير الدين عبد الرحمن المقدسي (المتوفى حوالي: مجر ١٥٢١م):

۱۷۹ - الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تقديم: محمد بحر العلوم (جزءان، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية - ۱۹۲۸م).

رابعاً: المراجع الحديثة:

أرسلان: إبراهيم خورشيد:

-۱۸۰ فهارس الرقيقات لمكتبة مخطوطات المجمع العلمي العراقي (بغداد: مطبوعات المجمع العلمي العراقي- ۱۹۸۱م).

باقر: طه:

۱۸۱ - ملحمة كلكامش؛ ط٥ (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة - ١٩٨٦م). البدري: جمال عبد الرزاق:

١٨٢ - نبي العراق والعرب (بغداد: دار واسط ١٩٨٩م).

بروكلمان: كارل (المتوفى: ١٣٧٦هــ/ ١٩٥٦م):

1A۳ - تاريخ الأدب العربي، ترجمة: عبد الحليم النجار؛ ط٤ (٦ أجزاء؛ القاهرة: دار المعارف - ١٩٧٧م).

البعلبكي: منير:

۱۸۶ - موسوعة المورد (بيروت: دار العلم للملايين - ۱۹۹۰م) مدمج على CD.

البغدادي: إسماعيل باشا (المتوفى: ١٣٣٩هـ/ ١٩٢٠م):

۱۸۰- ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون عن أسماء الکتب و الفنون (جزءان، بیروت: دار أحیاء التراث العربی- بلا تاریخ).

۱۸۹ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين؛ ط٣ (جـزءان، طهران: مكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي - ١٩٦٧م).

التونجي: محمد:

- ١٨٧- <u>المعجم الذهبي</u>؛ ط٢ (بيروت: دار العلم للملايين- ١٩٨٠م). الخورى: لطفى:
- ١٨٨- معجم الأساطير؛ ط١ (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة- ١٩٩٠م). خياط: يوسف:
- 1۸۹ معجم المصطلحات العلمية والفنية (مطبوع ضمن كتاب لسان العرب لأبن منظور ج٤، بيروت: دار لسان العرب بلا تاريخ).
- ١٩٠ دائرة المعارف، بإدارة: فؤاد أفرام البستاني (بيروت: المطبعة الكاثوليكية ١٩٦٠م).
- ۱۹۱ <u>دائرة المعارف الإسلامية</u>، ترجمة: محمد ثابت الفندي وآخرون؛ ط۱ (مصر ۱۹۳۳م).

الزركلي: خير الدين (المتوفى: ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م):

19۲- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمغتربين والمستشرقين؛ ط٣ (١١ جزءاً، بيروت: [٩٦٩م]).

زكى: احمد كمال:

۱۹۳ - الأساطير، در اسة حضارية مقارنة؛ ط۱ (القاهرة: مكتبة السشباب - ۱۹۷ م).

سردار كابلى: حيدر قُلى بن بور محمد خان:

198 - <u>تحفة الآجلة في معرفة القبلة</u> (مخطوط منشور، مهرماه: شركت جانجانه علمي - ١٣١٩هـ).

سركيس: يوسف اليان (المتوفى: ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م):

190- معجم المطبوعات العربية والمعرية (جزءان، القاهرة: مطبعة سركيس- ١٩٥٨م) أعادة طبعه بالأوفسيت (بغداد: مكتبة المثنى- بلا تاريخ).

سر كين: فؤاد:

197 - تاريخ التراث العربي، نقله الى العربية: محمد فهمي حجازي، راجعه عرفة مصطفى وسعيد عبد الرحيم (٨ أجزاء في مجلدين، السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ١٩٨٣م).

السيد: فؤاد (المتوفى: ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م):

۱۹۷ - فهرس المخطوطات المصورة، جامعة الدول العربية (٣ أجزاء، القاهرة: دار الرياض للطباعة والنشر - ١٩٥٤م).

الطهراني: أقابزرك (المتوفى: ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م):

۱۹۸- الذريعة الى تعمانيف العشيعة؛ ط٣ (٢٦ مجلداً، بيروت: دار الأضواء- ١٩٨٣م).

عبده: الإمام محمد:

١٩٩ - تفسير جزء عم؛ ط٦ (مصر: مطبعة الشعب- بلا تاريخ).

فرجارا: وليم:

• • ٢ - كنوز العلم، ترجمة: سيد رمضان هدارة ومحمد صابر سليم (القاهرة: دار النهضة العربية - ١٩٦٤م).

القمى: عباس (المتوفى: ١٣٥٩هـ/ ١٩٤٠م):

٢٠١ الكني والألقاب، تقديم: محمد هادي الأميني (٣ أجـزاء، طهـران: مكتبة الصدر - بلا تاريخ).

كحالة: عمر رضا (المتوفى: ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م):

٢٠٢- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ ط٢ (٣ أجزاء، بيروت: دار العلم للملايين- ١٩٦٨م).

٢٠٣- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية (١٥ جزءاً، بيروت: دار إحياء التراث العربي- بلا تاريخ).

كراتشكوفسكي: اغناطيوس يوليا نوفتش (المتوفى: ١٣٧١هـ/ ١٩٥١م):

٢٠٤ تاريخ الأدب الجغرافي، نقله للعربية: صلاح الدين عثمان هاشم، مراجعة: ايفور بليايف، لجنة التاليف والترجمة والنشر (قسمان، القاهرة: الإدارة الثقافية - ١٩٦٣م).

كوبر: غريس:

٥٠٠- أساطير إغريقية ورومانية، ترجمة: غانم الدباغ (بغداد: شركة التايمس للطبع والنشر والمساهمة - ١٩٨٤م).

كلبركى: إتان:

٢٠٦- كتابخانة أبن طاوس وأحوال وأثار، ترجمة: سيد علي قرائي وضول جعفريان؛ ط١ (قم: كتابخانة عمومي آية الله العظمــى مرعـشي نجفى- ١٤١٣هــ).

كونٽينو، جورج:

- ٧٠٧- الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور، ترجمة: سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي، سلسلة الكتب المترجمة ٧٦ (بغداد: دار الرشيد للنشر ١٩٧٩م).
- ٢٠٨ <u>المعجم الوجيز</u>، تقديم: مصطفى حجازي (مصر: مجمع اللغة العربية ١٩٨٩م).
- 9 ٢٠٩ الموسوعة المصرية، تاريخ مصر القديمة وآثارها العصر العديمة وآثارها العصر العديمة اليوناني والروماني (القاهرة: الهيئة المصرية العامة الكتاب بلا تاريخ).

نلينو: السينور كرلو:

٢١٠ علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى (مصر: مكتبة الثقافة الدينية – بلا تاريخ).

هارون: عبد السلام محمد:

٢١١- معجم مقيدات ابن خلكان؛ ط١ (القاهرة: مكتبة الخانجي- ١٩٨٧م). هنس: فالتر:

٢١٢ - المكابيل و الأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة: كامل العسلي (عمان: منشورات الجامعة الأردنية - ١٩٧٠م).

آل ياسين: محمد حسن:

٢١٢- معجم النبات والزراعة (بغداد: مطبوعات المجمع العلمي العراقي- ١٩٨٦).

يونس: عبد الحميد:

٢١٤ - المعجم الفولكلور؛ ط١ (بيروت: مكتبة لبنان - ١٩٨٣م).

## خامساً: الدوريات والمجلات والرسائل الجامعية:

٢١٥- أسطورة وحيد القرن في الشرق والغرب، مجلة فكر وفن، العُمام الثالث، العدد الخامس (همبورك: ألبرت تايلا وأنا ماري يمشمل- ١٩٦٥م).

## حبى: يوسف:

٢١٦ - أهل الكهف في التاريخ، مجلة التراث السعبي، السنة الخامسة عشرة، العدد الثالث والرابع (بغداد - ١٩٨٤م).

الخُطبي: أبو محمد إسماعيل بن علي بن إسماعيل البغدادي (المتوفى: ٥٣٥هـ/ ٩٦١م):

۲۱۷ - مختصر تاریخ الخلفاء، تحقیق: سعاد ضمد المسودانی (رسالة ماجستیر علی الأله الکاتبة غیر منشورة، معهد التاریخ العربی، بغداد - ۲۰۰۱م).

السعدى: عباس فاضل:

٢١٨ - <u>صنعاء المدينة المحصنة</u>، مجلة آفاق عربية، السنة الثامنة عـ شرة،
 العدد التاسع (بغداد - ١٩٩٣م).

السيد: رجب سعيد:

٢١٩ - <u>آثار الإسكندرية الغارقة</u>، مجلة التراث، السنة الرابعة، العدد ٢٨ (الإمارات - ٢٠٠٢م).

شهاب: أسامة يوسف:

• ٢٢- رحلة الى كهف أهل الكهف، مجلة التراث الشعبي، العدد السابع و الثامن، السنة الخامسة عشرة (بغداد - ١٩٨٤م).

شيخو: الأب لويس اليسوعي:

٢٢١ - شذرات تاريخية من صحائف منسية، مجلة المشرق، السنة الثامنة عشر (بيروت- ١٩٢٠م).

صفا: جرجيس أفندي (المتوفى: ١٣٥٢هـ/ ١٩٣٣م):

٢٢٢ - تعريف بعض مخطوطات مكتبتي، مجلة المشرق، السنة السادسة عشرة، العدد ١٦ (بيروت - ١٩١٣م).

عيسواص: المطران:

٣٢٣ - قصة أهل الكهف في المصادر السريانية، مجلة مجمع اللغة السريانية المجلد ١ (بغداد - ١٩٧٥م).

مر جان: زينب فاضل:

٢٢٤ - خراج السواد في العصر الراشدي، مجلة در اسات تاريخية، السنة الثانية، العدد الرابع (بغداد: بيت الحكمة - ٢٠٠٠م).

نبیل: مصطفی:

- ٢٢٥ هذه هي مكة أم القرى وأم المدن، مجلة العربي، العدد ٢٣٧ (الكويت - ١٩٧٨م).

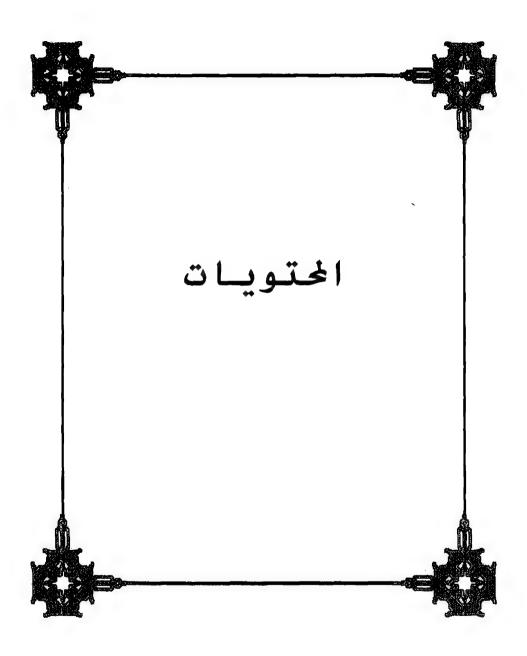

## المحتويات

| ٣      | الآية القرآنية                        |
|--------|---------------------------------------|
| ٥      | الإهداء                               |
|        | مما ينبغي أن يقال                     |
| ٩      | المقدمةالمقدمة                        |
| 11     | القسم الأول:الدراسة                   |
| 17     | الباب الأول:المؤلف                    |
| ١٥     | الفصل الأول:عصر المؤلف ومعاصروه       |
| 19     | حياة ابن القاص                        |
| 77     | اسمه ولقبه                            |
| ۲ ٤    | حياته                                 |
| ۲۸     | وفاته                                 |
| ۳۱     | مكانته العلمية وآثاره:شيوخه           |
| ٤١     | تلاميذه                               |
| ٤٣     | مؤلمفاتهم                             |
| ٤٩     | الباب الثاني:كتاب دلائل القبلة        |
| تها۱۰۰ | الفصل الأول:تاريخ دلائل القبلة ومصنفا |
| ٧٣     | الفصل الثاني: اسم الكتاب              |
| ٧٥     | وصف عام للكتاب                        |
| γλ,    | الرواية وتوظيف الرمز في الكتاب        |
| ۸١     | منهج المؤلف في الكتاب                 |
| ۸٥     | مصادر ه                               |

| الفصل الثالث: وصف النسخة                        |
|-------------------------------------------------|
| منهج التحقيق                                    |
| أهميته                                          |
| نماذج من أوراق المخطوطة                         |
| القسم الثاني: النص المحقق                       |
| كتاب دلائل القبلة في معرفة أحوال الأرض وعجائبها |
| مقدمة الكتاب                                    |
| باب ذكر تحويل القبلة إلى الكعبة                 |
| بَاب ذكر الجدي والقطب ونجوم القبلة              |
| باب ذكر جهة البلاد إلى بيت الله الحرام          |
| باب ذكر هيئة الأرض وتدويرها بالكعبة             |
| باب ذكر طول الأرض وعرضها                        |
| باب ذكر طول بيت الله الحرام وجزيرة العرب        |
| باب ذكر البحار وطولها وعرضها/بحر الهند          |
| بحر طبرستان                                     |
| بحر المغرب                                      |
| بحر الروم                                       |
| بحر لازقةكي كي المسلم الم                       |
| بحر لازقة                                       |
| النيل/الفرات                                    |
| الدجلة/سيحان                                    |
| جبحان/جبحون                                     |

| 198 | باب ذكر تقسيم الأرض وأقاليمها |
|-----|-------------------------------|
|     | باب نكر الجبال/جبل لكام       |
| 711 | جبل السراة                    |
|     | جبل الراهون                   |
|     | جبل دنباوند                   |
|     | جبل طور سينا                  |
|     | باب ذكر البلاد                |
| ۲۳۰ | مكةم                          |
|     | ذكر المدينة                   |
| ۲٥٧ | صفة البصرة                    |
|     | ذكر مدينة الحضر والخورنق      |
|     | ذكر بيت المقدس                |
| YY9 | ذكر قسطنطينية                 |
| YAY | نكر مدينة الرومية             |
| ۲۹۰ | ذكر بلد الرقيم وأصحاب الكهف   |
| Y97 | ذكر سد يأجوج ومأجوج           |
| ٣٠٤ | ذكر بلد صنعاء                 |
| ٣٠٦ | صفة قصر غمدان                 |
|     | ذكر بلد إرم ذات العماد        |
|     | ذكر الإسكندرية ومنارتها       |
| ٣٣٥ | ذكر قصر مشيد                  |
| ٣٣٨ | ذكر أندلس                     |
| ٣٤١ | ذكر أصبهان                    |

| ٣٤٧ | نکر طبرستان وسمرقند          |
|-----|------------------------------|
| ٣٥٠ | نكر خرابات البلاد            |
| ٣٥٦ | ذكر مدة الدنيا الى يومنا هذا |
| ٣٦٩ | الملاحقا                     |
| ٣٧٩ | قائمة المصادر والمراجع       |
| 419 | -1 - N                       |



رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ٦٢٦ لسنة ٢٠١١

| المنا العلى         | العلمي                                                                                                                                                                                                                            | بسي العلمي                 | بسيع التطعي   | على   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |               |       |
|                     | المجمع العنس ال                                                                                                                                                                                                                   |                            |               |       |
| مجسع العلس النهج    | المجمع العلس ال                                                                                                                                                                                                                   |                            | العجعع العلمي |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | العجعع العلمي              |               |       |
|                     | المجمع العنس ال                                                                                                                                                                                                                   |                            | العجعع العلس  | لطنعي |
|                     | المجمع العلمي ال                                                                                                                                                                                                                  |                            | العجعع العلمي |       |
|                     | المجمع العلمي ال                                                                                                                                                                                                                  |                            | العجمع العلمي | لطفي  |
| مجمع العثمي الفج    | المجمع العلمي ال                                                                                                                                                                                                                  |                            |               |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                            | المجمع العلمي |       |
|                     | المجمع العلمي ال                                                                                                                                                                                                                  | العجمع العلس               | العجعع العلمي |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                            | العجعع العلمي |       |
| مجمع العلمي اللج    | المجمع العلمي ال                                                                                                                                                                                                                  |                            | العجمع العلمي |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |               | عثني  |
| مجعع المعلمي الملهج | المجمع العلمي ال                                                                                                                                                                                                                  | المجمع العلمي              | العجعع العلمي | عثس   |
| منجفع الغلبى اللب   | العجمع العلمي ال                                                                                                                                                                                                                  |                            | المجمع العلمي | نعتمي |
| مجعع العثبر العج    | جمع العلمي                                                                                                                                                                                                                        | منشورات الم                | المجمع الما   | عثس   |
| مجمع العلمي العب    | مع العلمي العلمي الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي الدين الدي<br>1 المناس العلم العلمي الدين الدي | مطبعة المجا<br>سيد ٣٢ عالم |               | عنى   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |               |       |